## حرفُ الزَّايِ المنقوطةِ

١٢٢١ - الزِّبْرِ قانُ بنُ عَمرو بنِ أُميَّةَ الضَّمريُّ (١).

أخو جعفرٍ، ذكرَهُ مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدّنيين. وهو. . . (٣)

- الزُّبيرُ بنُ أبي أُسيدٍ.

في: ابن مالكِ بن ربيعة (١٢٣٤).

١٢٢٢ - الزُّبيرُ بنُ بكَّارِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مصعبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللهِ بـنِ الـزُّبيرِ بنِ العوَّامِ، أبو عبدِ اللهِ ابنُ أبي بكرٍ، المَدَنُّ، القُرَشيُّ، الأسديُّ، الزُّبيريُّ<sup>())</sup>.

أخو هارون، يروي عن: أبيه الماضي، وعمِّه مصعبِ الآتي، ومالكِ، وإبراهيمَ

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٣٣، و «جامع التحصيل» ١/١٦٧، و «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۲۳۹ (۷۳٤).

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل. قال البخاريُّ: روى عنه ابنُ أبي ذئبٍ، وقال المزيُّ: روى عن زيدِ بـنِ ثابـتٍ، وأسامةَ بنِ زيدٍ، ولم يسمعْ منهما، وقال الذهبيُّ في «الكاشف» ١/ ١ ٠٤: روى عن عروةَ، وعـدَّةٍ، وعنه: بكرُ بنُ سَوادةَ، وابنُ أبي ذئب، وثَقه النَّسائي.

قلتُ: وحديثُه عندَ ابن ماجه، كتاب صلاة الجهاعة، باب: التغليظ في التخلُّف عن الجهاعة (٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم الأدباء» ١١/ ١٦٥، و «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٣١١.

بنِ المنذر، وإسماعيلَ بنِ أبي أُويس، وأبي ضمرة أنس بنِ عياض، وابنِ عُيينة، وآخرين، وروى عنه: ابنه مصعبٌ، وابنُ ماجه (اا وابنُ أبي الدُّنيا، وأبو حاتم الرَّازيُّ، وأبو القاسم البغويُّ، وقال: كانَ عالماً، ثَبْتاً، ثِقةً، وابنُ صاعد، والقاضي الرَّازيُّ، وأبو القاسم البغويُّ، وقال: كانَ عالماً، ثَبْتاً، ثِقةً، وابنُ صاعد، والقاضي المحامليُّ، وإبراهيمُ بنُ عبدِ الصَّمدِ الهاشميُّ، وغيرُهم، ووثَقه الدَّارقطنيُّ، والخطيبُ، وقالَ (الله تقة، ثَبْتاً، عالماً بالنَّسب، عارفاً بأخبارِ المتقدِّمين، ومآثرِ الماضين، وله الكتابُ المصَّنفُ في «نسب قريشٍ وأخبارها»، ووليَ قضاءَ مَكَّة، ووردَ بغداد، وحدَّثَ بها، وقال غيرُه نقلاً عنه: أتيتُ الفتحَ بنَ خاقان (الله ليستأذنَ لي على المتوكِّل في الحجِّ، فوعدَني، فأنشدته (ا):

ما أنتَ بَالسَّبِ الضَّعيفِ، وإنَّما نُجْع الأمورِ بقوَّةِ الأسبابِ فَالنَّب بَالسَّب لَا السَّعِف وإنَّما يُدعَى الطَّبيبُ لساعةِ الأوصابِ

فاستأذنَ لي على المتوكِّل فودَّعتُه، ثمَّ خرجتُ، وخرجَ الفتحُ، فقالَ: جائزتُك تلحقُك، وكتابُ عهدِك بالقضاء على مَكَّةَ لاحقٌ به، فلمَّا صرتُ إلى منزلي إذا

<sup>(</sup>١) كتاب الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٥٩). قال في «مصباح الزجاجة» ٤/ ٣٢٥٢)٢٤٩): هذا إسناد ضعيفٌ، فروةُ بنُ قيسٍ مجهولٌ، وكذا الراوي عنه، وخبره باطل. (٢) «تاريخ بغداد» ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفتحُ بنُ خاقانَ، وزيرُ الخليفة المتوكِّل العباسيِّ، كان شاعراً مفوَّهاً، ذا سُوددٍ، طويلَ الباعِ في فنون الأدب، قُتلَ مع المتوكلِ سنة ٢٤٧ هـ. «تاريخ بغداد» ٢١/ ٣٨٩، و «معجم الأدباء» ٢١/ ١٧٤، و «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) البيتان في «تاريخ بغداد» ٤/ ١٤٣، والأول في: «لسان الميزان» ١/ ٥٩٠٩.

خادمٌ معه ثلاثون ألف درهم، فخرجت، فلكَّا وافيتُ مَكَّة إذا رسولٌ معه عهدٌ لي، فدخلتُها والياً عليها. ماتَ بمَكَّة في ذي القَعدةِ سنة ستِّ وخمسين ومئتين، عن أربع وثمانين، وقع مِن فوقِ سطحِه، فمكثَ يومين لا يتكلَّمُ، وماتَ، وذلكَ بعد الفراغِ مِن قراءةِ «النَّسب» عليه بثلاثةِ أيام، وصلَّى عليه ابنُه مصعبٌ، وأنشد ابنُ أي طاهر لنفسه فيه (1):

مَا قُـالَ: لا قَــطُّ إلا في تَـشَهُّدِه ولا جرى لفظُه إلا عـلى نَعَــمِ [١٣٧/ب] بين الحواريِّ، والـصِّدِّيقِ نِـسبتُه وقد جرى ورسولَ اللهِ في رَحِم

وهو في «التهذيب» (")، والفاسي (")، والجرحُ فيه مردودٌ، وذكرَ الخطيبُ له في «الرُّواة عن مالك» اعتمدَ فيه على روايةٍ منقطعةٍ، كما قاله شيخُنا (")، قال: ولم يلحق الزُّبيرُ السَّماعَ مِن مالكٍ، فإنَّه ماتَ والزُّبيرُ صغيرٌ، فلعلَّه رآه، وقد طالعتُ كتابَه في «النسب» فلم أرّ له فيه روايةً عن مالكِ إلا بواسطة، ورأيتُ له رواياتٍ في كتاب «النسب» عن أقرانه، ومِن أطرفها: أنَّه أخرجَ في مناقبِ عثمانَ عن زهيرِ بنِ حربٍ، عن قُتيبة، عن الدَّراورديِّ حديثاً، والدَّرَاورديُّ في طبقةٍ شيوخِه.

١٢٢٣ - الزُّبيرُ بنُ خُبيبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ الأسديُّ، المَذنُّ (°).

<sup>(</sup>١) البيتان في «تاريخ بغداد» ٨/ ٤٦٨، و«سير أعلام النبلاء» ١٣/٣١٣.

<sup>(</sup>۲) «تهذيب الكهال» ۹/ ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٤/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) ««تهذيب التهذيب» ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١٤، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٤، و «نسب قريش» لمصعب، ص:

أخو المغيرة الآتي، يروي عن: هشام بنِ عروة، وطبقتِه، كنافع، ومحمَّد بنِ عبَّادِ بنِ عبَّادِ بنِ عبَّادِ بنِ عبد جعفر، وغيرِ هما، وعنه: معنُ بنُ عيسى، وهو ضعيفٌ مُقِلُّ، كانَ منقطعاً بقريتِه بوادي القرى، له فضلٌ وتعبُّدٌ، وقد وَفَدَ على الرَّشيدِ، فاحترمَه، وأعطاه أربعة آلاف دينار، وكذا وفدَ مع أخيه على المهديِّ، وقد وثَّقَه ابنُ حِبَّان (۱)، وذكرَه الذَّهبيُّ في «ميزانه» (۲).

١٢٢٤ \_ الزُّبيرُ بنُ سعدِ بنِ عبدِ الله بنِ أحمدَ النَّفطيُّ (٣).

ماتَ هو وأخوه طلحةُ بالقاهرةِ في طاعونِ سنةِ سبع وثمانين(١٠٠٠.

١٢٢٥ ـ الزُّبيرُ بنُ سعيدِ (°) بنِ سليهانَ بنِ سعيدِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم، أبو القاسم، ويقال: أبو هاشم الهاشميُّ (°).

مِن شيوخِ المُدينةِ، وأمُّه حمادةُ ابنة عمِّ أبيه يعقوبَ بنِ سعيدٍ، والحارثُ في أعلى نسبهِ هو عمُّ النَّبيِّ ﷺ، روى عن: صفوانَ بنِ سُليمٍ، وعبدِ الحميدِ بنِ سالمٍ، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ القاسمِ، وابنِ المُنكدِرِ، وعبدِ اللهِ بنِ عليِّ بن

۲٤۲، و ((تاريخ بغداد) ۸/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٦٧، وقال: فيه لِينٌ.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٣٣، وقال السخاويُّ عنه: ممَّن سمع مني بالمدينةِ، وأنشد نظماً لغيره، قاله فيَّ.

<sup>(</sup>٤) أي: سنة ٨٨٧ هـ.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: سعد ؟ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الثقات» للعجلي ١/ ٣٦٧(٤٩٣)، و«المقتني» ٢/ ١٢٢، و«تاريخ بغداد» ٨/ ٤٦٤.

يزيد بنِ رُكانة، وغيرهم، وعنه: ابنُ المباركِ، وسعيدُ بنُ زكريا المدائنيُّ، وأبو عاصم النَّبيلُ، وجماعةٌ، ومنهم: جريرُ بنُ حازمٍ، مع أنَّه أكبرُ منه، وسكنَ المدائنَ. قالَ ابنُ مَعينِ ((): ليس بشيءٍ، وقال مرَّة: ضعيفٌ، وكذا ضعَّفَه النَّسائيُّ (())، و قالَ ابنُ مَعينِ في «الثقات» و «الضُّعفاء» معاً، وقال في ثانيها: إنَّه قليلُ الحديث، منكرُ الرِّوايةِ فيها يرويه، وكذا ذكره العُقيليُّ في «الضعفاء» (و)، وقال الدَّار قطنيُّ ((): يُعتبر به، وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: ليسَ بالقويِّ عندَهم، وهو ممَّن خرَّجَ له أبو داود (())، وغيرُه، وذُكرَ في «التهذيب» (())، ماتَ في ولايةِ أبي جعفرٍ، وقال الصَّرِيفينيُّ ((): تُوفيَ سنةَ بضع وخسين ومئةٍ.

<sup>(</sup>١) ((تاريخ ابن معين) برواية الدوري ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، ص: ١٨٠ (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٦/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء الكبير) ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) (الضعفاء والمتروكون) للدارقطني، وفي عبارة المؤلف قصورٌ، فقد قال الدارقطنيُّ: يُعتبر بها رواه عن عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ يزيدَ بنِ رُكانةَ، فأمَّا ما يرويه عن محمَّدِ بنِ المنكدرِ؛ فإنه يُترك.

<sup>(</sup>٧) كتاب الطلاق، باب: في البتة (٢٢٠١).

<sup>(</sup>A) «تهذیب الکهال» ۹/ ۳۰۶، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۱۳۹.

<sup>(</sup>٩) تقيُّ الدِّين، إبراهيمُ بنُ محمَّدِ الصَّرِيفينيُّ، الحنبلُُّ، المحدِّث الرَّحَّالُ، واسع الرِّحلة، مولدُه سنةَ ٥٨١، ووفاتُه بدمشقَ سنة ٦٤١ هـ. «ذيل طبقات الحنابلة» ٢/ ٢٢٧، و «سير أعلام النبلاء» ٣٢/ ٨٩، و «الوافى» ٦/ ١٤١.

١٢٢٦ \_ الزُّبيرُ بنُ أبي صَعْصَعَةَ، أبو طلحةَ الأُسوانيُّ (١).

نزلَ المدينةَ، أخذ عنه: أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أحمدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ مرزوقٍ. 1۲۲۷ \_ الزُّبيرُ بنُ عبَّادِ بنِ حمزةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام، الأسديُّ (٢).

يروي عن: المدنيينَ، وعنه: ابنُه يحيى، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته» (٢٠).

١٢٢٨ - الزُّبيرُ بنُ عبدِ الله ابنِ رُهيمةً.

مِنِ أَهْلِ المدينة، يروي عن: القاسمِ بنِ محمَّدٍ، ونافعٍ، وعنه: الْعَقَديُّ، وابنُ المباركِ، وهو الذي يروي عن جدَّته رُهيمةَ خادمِ عثمانَ بنِ عفَّانَ (١٠)، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (٥٠).

١٢٢٩ - الزُّبيرُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الزَّبيرِ بنِ باطا القُرَظيُّ، المدَنيُّ (١).

مِن أهلِها، يروي عن: رِفاعةً بنِ سَموألَ، وله صحبةٌ.

وقيل: عن أبيه، عن رِفاعة (٧)، قبال النَّسائيُّ: والسَّوابُ مرسلٌ، روى عنه:

<sup>(</sup>١) مِن أهل القرنِ النَّامنِ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة».

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١٤، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٣/ ١٤، و «الثقات» ٦/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١١، و «الجرح» والتعديل» ٣/ ٥٨١، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٦٨، وقال: من أولاد الصحابة.

<sup>(</sup>٧) حديثه في «الموطأ» ٢/ ٥٣١ عن رفاعة .

مِسْوَرُ [١٣٨/ أ] بنُ رِفاعةَ القُرظيُّ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته»(١)، وهو في «التَّهذيب»(٢)، ورابع «الإصابة»(٣).

٠ ٢٣٠ ـ الزُّبيرُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ الزُّهريُّ، المَدَنُّ (١).

عن: أبيه، وعنه: أهلُ المدينةِ، قُتلَ يومَ الحَرَّةِ سنةَ ثلاثٍ وستين، قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (°).

١ ٢٣١ - الزُّبيرُ بنُ عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سُراقةَ بنِ مالكِ القُرشيُّ، العَدويُّ، السُّراقيُّ، المَدَنيُّ (١).

مِن بني كعب، يروي عن: محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمِنِ بنِ ثوبانَ، وعنه: موسى بنُ يعقوبَ الزَّمعيُّ، قُتِلَ سنةَ إحدى، أو اثنتين وثلاثين ومئةٍ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته» (٢٠)، وهو في «التهذيب» (٨٠).

وقال البيهقيُّ في «معرفة الآثار» ٥/ ٥٣٥: هكذا رواه في «الموطأ»، ورواه عنه ابنُ وهب، فقال: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه. وكذا هو في «السنن الكبرى» للبيهقي ٧/ ٣٧٥، و«المعجم الكبير» للطبراني ٥/ ٥٣ (٤٥٦٥) من طريق القعنبيِّ عن مالك.

<sup>(</sup>۱) ((الثقات)) ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٩/ ٣١٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة) ١/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٤) «مشاهير علماء الأمصار» ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) (التاريخ الكبير) ٣/ ١٣ ٤، و (الجرح والتعديل) ٣/ ٥٨٤، و (اللباب في تهذيب الأنساب) ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>۷) «الثقات» ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ٩/ ٣١٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٤١.

- الزُّبيرُ بنُ عروةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ(').

يأتي قريباً في: ابنِ هشام بنِ عروة (١٢٣٦)، وذكرَه النَّهبيُّ في «ميزانه» (١٢٣٠) و ذكرَه النَّهبيُّ في «ميزانه (١٢٣٠) وقالَ: بيَّضَ له ابنُ أبي حاتم (٢٠)، مجهولٌ.

١٢٣٢ ـ الزُّبيرُ بنُ عليِّ بنِ سيِّدِ الكلِّ بنِ أبي صُفرةَ، ويقال: سيِّدِ الكلِّ بنِ أبي الحسنِ بنِ قاسمِ بنِ عمَّارٍ، الشَّرفُ الأزْديُّ، المهليُّ، الأُسوانُُّ، الشَّافعيُّ (١٠).

نزيلُ المدينةِ، وأخو حسنِ الماضي، ووالدُ عبدِ اللهِ ومحمَّدٍ، وجدُّ أبي الحسنِ عليً بنِ محمَّد بنِ موسى المحليِّ لأمِّه، من بيتِ صلاحٍ، وخيرٍ وعلم، كانَ مشلَ أخيه في الصَّلاحِ والدِّينِ، وسلامةِ الباطن، إماماً في القراءاتِ، انتفع به النَّاسُ فيها، وأسمعَ الحديث، قالَه ابنُ فَرحونٍ (٥)، وقال: سمعنا عليه «الشِّفاء»، و«دلائلَ النُّبوة» للبيهقيِّ، مع السِّراجِ الدَّمنهوريِّ (١) وغيرَ ذلك، وكانَ فقيهاً شافعياً، مِن أعظمِ النَّاسِ ديانة وعِفَّةً، مع كثرةِ عيالٍ، يُصليِّ في الرَّوضةِ بجانبِ المنبرِ، ويعنُّ عليه إذا رأى أحداً في موضعِه، لكثرةِ ملازمتِه له، مُتصدِّياً للإقراء، وأصِمَّ في آخرِ عليه إذا رأى أحداً في موضعِه، لكثرةِ ملازمتِه له، مُتصدِّياً للإقراء، وأصِمَّ في آخرِ

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١٤، و «الثقات» ٦/ ٣٣١، و «المضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي ١/ ٣٣٠، و «لسان الميزان» ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) (ميزان الاعتدال) ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٣/ ٨٢.٥.

<sup>(</sup>٤) ((ذيل التقييد) ١/ ٥٣٣، و((غاية النهاية) ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) «نصيحة المشاور»، ص: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) سراجُ الدِّينِ، عمرُ بنُ محمَّد الدمنهوريُّ، تأتي ترجمته في حرف العين.

عُمرِه، وحكى لي مَن أثقُ به: أنّه جاء كتابٌ مِن مَكّة إلى الشّمسِ صوابِ المُغيثي، أنْ يعطيَ الزُّبيرَ مئة درهم، ولم يعلم بها فيه أحدٌ، فحصلَ عندَ الطواشيِّ مِن المئةِ نصفها، فأرسلَها إليه مع الجهالِ المَطريِّ، وكانَ يفرحُ بخدمةِ الصَّالحين، وإدخالِ المسرَّةِ عليهم، فلمَّا أتاه بالخمسين قال له: قد بقيَ مثلُ ذلك، وردَّها، فرجعَ إلى المُغيثي، وحكى له ما جرى، فقال له: صدقَ الشَّيخُ، هي مئةٌ، ولكنْ لم تتيسَّرْ لي، فقال: ألمُ أقلْ لكَ ؟ فقالَ له: فمِنْ أينَ علمتَ هذا ؟ فقالَ: رأيتُ النَّبيَّ عَلَيْهُ في فقال: ألمُ أقلْ لكَ ؟ فقالَ له: فمِنْ أينَ علمتَ هذا ؟ فقالَ: رأيتُ النَّبيَّ عَلَيْهُ في المُنام، فشكوتُ له حالي وفاقتي (١)، فأعطاني مئةً، فلمَّا أعطيتني خمسين، علمتُ ألنَّ وليا حقٌ، فطلبتُ الباقي، فلا تلمني.

وذكرَ لي: أنّه كانَ يوماً على فاقةٍ، فرأى النّبيّ عَلَيْ الله فأعطاه ستةَ عشرَ درهماً، وقالَ له: خذْ هذهِ فأنفقْها، والأمرُ أقربُ مِن ذلكَ، قال: فانتظرتُ، فلم يأتني شيءٌ، فلمّ الظّهرَ صلّى إلى جنبي الشّيخُ أبو بكر الشّيرازيُّ(۱)، فجعلَ تحت سجادتي شيئاً، ثمّ مضى، وكانَ التّعاملُ يومئذِ بينَ النّاسِ بالعلوية، وهي قُطيعاتُ فِضّةٍ مسكوكةٍ باسمِ صاحبِ المدينةِ، كلُّ واحدٍ صَرْفُه سدسُ درهم، ولم تكن في مئذٍ فلوسٌ، قال: فكشفتُ السَّجادةَ، فوجدتُ علويةً صَرْفُها تلكَ العِدَّةَ التي

<sup>(</sup>١) هذه رؤيا منام، والمنامات لا يؤخذ منها أحكامٌ شرعية، والـشكوى في حال اليقظة تكـون لله تعالى، كما قال سبحانه حكايةً عن يعقوب عليه السلام: ﴿ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُرِّنِيۤ إِلَى اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الشيرازيُّ، نزيل المدينة المنورة، عالمٌ صالح، صحبَ أبا العبَّاسَ المرسيَّ، وأخذ عنه أحمـدُ التُّستريُّ، توفي سنة ٧٣١ هـ. «نصيحة المشاور»، ص: ١١٠، و«المغانم المطابة» ٣/ ١١٦٧

أعطانيها النَّبيُّ ﷺ في المنام، فحمدتُ الله، وقلتُ: الأمرُ أيسرُ مِن ذلكَ، فما فرغَتْ حتَّى فتحَ اللهُ بغيرها.

وحكى عنه ابنُ صالح: أنَّه سمعَه يقولُ: كانَ والدُّنا لا يأتي أُمَّنَا إلا وهـوعـلى وضوءٍ، وبعدَ قراءةِ سورةِ الإخلاصِ ثلاثاً، وحملتْ بَنِيها الثَّلاثـةَ، أعني: حـسناً، وحسيناً، والزُّبير بعد ذلك، رحمهم الله.

ووصفه الإسنويُّ في ترجمة أخيهِ النَّجمِ حسينٍ، مِن «طبقاته»(۱) هـو وأخـوه حسنٌ بالـصَّلاحِ والعلـم، وأنَّ هـذا قـرأ بالـسَّبع، وسكنَ المدينة، وأنَّ حسناً [١٣٨/ب] ماتَ بالمدينةِ قبلَ أخيهما حسينٍ بنحوِ خمسَ (٢) عشرةَ سنةً، انتهى.

وقد حدَّثَ الزُّبيرُ هذا بالمدينةِ في سنةِ سبعٍ وثلاثين وسبعِ مئةٍ بـ «الشِّفاء»، حملهُ عنه جماعةٌ، وممَّن أخذَه عنه أبو عبدِ الله ابنُ مرزوقٍ، وكذا سمعَ عليه عبدُ الله بنُ عمّدِ بنِ أبي القاسمِ ابنِ فَرحونِ اليَعمريُّ ("). وذكرَه شيخُنا في «الدُّرر»(")، فقال: أبو عبدِ الله المُقري، شرفُ الدِّين، أخو حسينِ المتقدِّمِ ذِكرُه، ولدَ سنةَ ستين وستً مئةٍ، وسمعَ قطعةً من «المطر» (") لابنِ دريدٍ على العزِّ الحرَّانيُّ (")، وسمعَ «الشَّفاء»

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية» للإسنوى ١/ ٨٥ (١٥١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سنة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) صاحب «تاريخ المدينة».

<sup>(</sup>٤) «الدرر الكامنة» ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٥) كتابٌ في اللغة ، مطبوع.

<sup>(</sup>٦) عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ المنعم، الملقَّبُ بالعزِّ الحرَّانيّ، مسنِدُ القاهرة، تفرَّدَ في وقته، ورُحِلَ إليه. مولده سنة ٥٩٤، ووفاته سنة ٦٨٦ هـ. «تاريخ الإسلام» للذهبي ٥١/ ٢٧٠، و «ذيل التقييد» ٢/ ١٢٨، و «شذرات الذهب» ٥/ ٣٩٦.

مِن ابنِ تامِّتيت (١) في ذي الحجَّةِ سنةَ خمسٍ وسبعين (١)، وسمعَ أيضاً من الرَّشيدِ أبي بكر محمَّد (٢)، وأبي الحسنِ (١) ابني عبدِ الحقِّ بنِ مكيِّ ابنِ الرَّصَّاص، وحدَّثَ.

ذكرَه ابنُ رافعٍ في «معجمه»، وأوردَ عنه بالإجازةِ، وقال: كانَ خيرًا صالحاً، متصدِّراً للإقراءِ بجامع عَمروِ بمصرَ، ثمَّ انتقلَ إلى المدينةِ النَّبوية، وحدَّثَ بها.

قلتُ (°): وحدَّثنا عنه محمَّدُ بنُ علي السَّحوليُّ (٢) بمَكَّةَ بالسَّماع، وماتَ في صفرَ سنةَ ثمان وأربعين وسبع مئةٍ.

١٢٣٣ - الزَّبيرُ بنُ الْعَوَّامِ بنِ خُويلدِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيِّ بنِ كُلابٍ، أبو عبدِ الله، وأبو الطَّاهِر القُرَشيُّ، الأسديُّ (٧).

وأُمُّه صفيةُ ابنةُ عبدِ المطَّلبِ، عمَّةُ النَّبيِّ عَلَيْ ابنُ عمَّةِ النَّبيِّ وَصاحبُه وحواريُّه، وأحدُ العشرةِ الذين شهدَ لهم بالجنَّةِ، وتُوفي وهو عنهم راضٍ، وأحدُ الستَّةِ أصحابِ الشُّورى الذين جعلَ عمرُ الخلافة في أحدِهم، وسابعُ مَن في المدنيين

<sup>(</sup>١) الحسينُ بنُ يحيى بن أحمد بن تامتيت، كما في «ذيل التقيد» ١/ ٥٣٣.

<sup>(</sup>٢) في «الدرر الكامنة»: خمس وسبع مئة.

<sup>(</sup>٣) الرَّئيس رشيدُ الدِّين، محمَّدُ بنُ عبدِ الحقِّ بنِ مكيِّ، أبو بكرِ ابنُ الرَّصاصِ، النَّرسيُّ، المِصريُّ، ماتَ ليلة عاشوراء سنة ٦٨٩هـ. (تاريخ الإسلام) للذهبي ٥١/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن، عليُّ بنُ عبدِ الحقِّ، ذكرَه الذَّهبيُّ في ترجمةِ أخيه محمَّدٍ، وقال: حدَّثَ عن ابنِ باقا، وأجاز سنة ٦٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٥) القائل ابن حجر.

<sup>(</sup>٦) محمَّد بنُ عمرَ بنِ عليِّ السحوليُّ، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٧) «أسد الغابة» ٢/ ٩٧.

لمسلم ('')، أسلم بعدَ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ بيسيرٍ، وهاجرَ إلى الحبشةِ والمدينة، وكانَ عَنْ دخلَ المدينةَ قبلَه عَلَيْهِ، ولم يتخلَّف عن غزوةٍ غزاها النَّبيُّ عَلَيْهِ، وكانَ عليه يومَ بدرٍ عِمامةٌ صفراء، وكانَ مُعتجراً ('') بها، فيقال: إنَّها كانتْ يومئذِ سِيها الملائكة، وقال له النَّبيُّ عَلَيْهِ (''): «ارم فِداكَ أبي وأمي».

وقال ابنُه عبدُ اللهِ: إنَّه لم يلِ إمارةً قطُّ، ولا جبايةً، ولا خَراجاً، ولا شيئاً، وقال فيه حسَّانُ ('):

في مثلُه فيهم، ولا كانَ قبلَه وليسَ يكونُ الدَّهرَ ـ ما دامَ ـ يذبلُ

ومنها:

ومن نُاسيد في بسيته لمرفّسلُ " ومِن نُصرةِ الإسلامِ مجلدٌ مؤثّلُ " عن المصطفى واللهُ يُعطى ويُجُزِلُ وإنَّ امرءاً كانتُ صفيةُ أمَّهُ له مِن رسولِ الله قُربى قريبةٌ وكم كُربةٍ ذَبَّ الرُّبيرُ بسيفِهِ

وكانَ ﷺ كثيرَ أفعالِ الخيرِ والرِّزقِ، أوصى إليه عثمانُ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ عـوفٍ،

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات) ۱/ ۱٤٥ (٦)، بل جعله سادسهم.

<sup>(</sup>٢) قال الفيروز آباديُّ: الاعتجارُ: لفُّ العِمامة دون التَّلحِّي. «القاموس»: عجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ٢/ ٣٥(٦٧٣)، ونحوه في البخاري، كتاب المناقب، بـاب: مناقب الزبير بن العوام (٣٥١٥).

<sup>(</sup>٤) «ديوان حسان بن ثابت»، ص: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) أي: معظّم. قال الجوهريُّ: الترفيل: التعظيم. «الصحاح»: رفل.

<sup>(</sup>٦) أي: أصيلٌ. قال الجوهريُّ: التأثيل: التأصيلُ، يقال: مجدٌ مؤثَّلٌ، وأثيلٌ. «الصحاح»: أثل.

والمِقدادُ، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عَمروٍ، وأبو العاصِ ابنُ الرَّبيعِ، فكانَ يحفظ على أولادِهم مالهَم، وينفقُ عليهم مِن مالِه، ولما امتنعَ مِن قَبولِ وصيةِ مطيعِ بنِ الأسودِ قائلاً له: إنَّ في قومِكَ مَن ترضى، قال له مطيعٌ: إنَّكَ دخلتَ على عمرَ وأنا عنده، فلمَّا خرجتَ قال: نِعْمَ وليُّ تَرِكةِ المرءِ المسلم، فقبِلَ حينئذٍ.

وكانَ له ألفُ مملوكٍ يُؤدُّونَ إليه الخَراج، فما يدخلُ بيتَه منها درهمٌ، بل يتصدَّقُ بذلكَ كلِّه، وباركَ اللهُ له في تجارتِه؛ فإنَّه كما قالَ: لم يَسترْ عيباً، ولم يَرُدَّ رِبحاً، بل بذلكَ كلِّه، وباركَ اللهُ له في تَرِكته حتَّى قامت بدَينِه، وفضلَ منها فضلٌ كبيرٌ لورثتِه، والقصَّةُ باركَ اللهُ له في تَرِكته حتَّى قامت بدَينِه، وفضلَ منها فضلٌ كبيرٌ لورثتِه، والقصَّةُ باركَ اللهُ له في تَرِكته حتَّى قامت بدَينِه، وفضلَ منها فضلٌ كبيرٌ لورثتِه، والقصَّةُ باركَ مشهورةٌ (۱)، ولم يدعُ ديناراً ولا درهماً إلا أربعين سهماً بالغابة، وإحدى عشرةَ داراً بالمدينة (۱)، ودارين بالبصرة، وداراً بالكوفة، وأخرى بمصرَ.

وشهدَ يومَ الجملِ، ثمِّ انفصل عن المعركةِ بعدَ قليلٍ إلى موضعٍ يُعرفُ بوادي السِّباعِ قريباً مِن البصرة، فقُتلَ به يومَ الخميس لعشرِ خلوْنَ مِن جُمادى الأولى سنة ستِّ وثلاثين، وفي هذا اليوم [١٣٩/ أ] كانت الوقعة، وكانَ سببَ انفصالِه عن المعركةِ: أنَّ عليًا ناداه وقد قاتلَ ساعة، وانفردَ به، فذكَّرَه أنَّ رسولَ الله عليه قالَ له وقد وجدَهما يُضحِكان بعضها بعضاً: أمَا إنَّكَ ستقاتلُ علياً وأنت له ظالمُ فذكرَ النَّبيرُ ذلك، فانصرفَ عن القتالِ، فاتَبعَه ابنُ جرموزٍ، فقتلَه، وهي محتملةٌ للبسط،

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" كتاب الخمس، باب: بركة الغازي في ماله حياً وميتاً (٣١٢٩)، وتنظر القصة مفصلةً في: "فتح الباري" ٦/ ٢٢٧، و "عمدة القاري" ٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ شبَّةَ في «تاريخ المدينة» ١/ ٢٣٠: إنَّ الزُّبيرَ بنَ العوَّامِ ﷺ جعلَ دُوره صدقةً على بنيـه، لا تباع ولا تورث، وأنَّ للمرءِ دوره من بناته أن تسكن غير مُضِرِّة، ولا مُضَرِّ بها.

وهي في «الإصابة»(١)، و «التهذيب»(١)، والفاسيِّ (١).

١٢٣٤ ـ الزَّبيرُ بنُ مالكِ بنِ ربيعةَ، وهو الزُّبيرُ بنُ أبي أُسيدٍ، ويقال: هـ و الـزُّبيرُ بنُ المنذرِ بنِ أبي أُسيدِ ('').

روى عن: أبيه، وعنه: عبدُ الرَّحنِ بنُ سليهانِ ابنِ الغَسيلِ، روى له البخاريُّ (°) مقروناً بحمزة بنِ أبي أسيدٍ حديثاً واحداً، وفي إسنادِه اختلافٌ (۱٬ وقال الحاكم: عن الدَّارقطنيِّ: لا بسأسَ به، وذكرَه ابن حبَّان في «الثقات» (۱٬)، وهو في «التهذيب» (۸٬).

١٢٣٥ \_ الزُّبيرُ بنُ المنذرِ بنِ أبي أُسيدٍ مالكِ بنِ ربيعةَ، السَّاعديُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٩/ ٣١٣، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمن» ٤/ ٩ ٢ ٤.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١٠، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٧٩، و «الكاشف» ١/ ٤٠٢، وقال المزيُّ: يقال: إنها اثنان.

<sup>(</sup>٥) كتاب المغازي، باب: فضل من شهد بدرا (٣٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) قال ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» ٧/ ٣٠٦: قوله: عن حمزةَ بنِ أبي أسيدٍ، والزُّبيرِ بنِ المنذرِ بنِ أبي أسيدٍ، كذا في هذه الرِّواية، ووقع في التي بعدها: الزُّبيرُ بنُ أبي أسيد، فقيل: هو عمُّه، وقيل: هو هو، لكن نُسبَ إلى جدِّه، والأوَّلُ أصوبُ، وأبعدَ مَن قال: إنَّ الزُّبيرَ هو المنذرُ نفسُه.

<sup>(</sup>۷) (الثقات) ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكيال» ٩/ ٣٩٣، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۹) ((۱لکاشف) ۱/ ۲۰۲).

الآتي أبوه وجدُّه، وقد يُنسبُ إلى جدِّه.

يروي عن: أبيه، عن جدِّه، وعنه: عليُّ بنُ الحسنِ بنِ أبي الحسنِ البرَّاد، وأخوه عمَّدٌ. قالَ المِزِّيُّ ('): وهو ابنُ أخي الزُّبيرِ بنِ أبي أسيدٍ، انتهى.

وقد جعلَها ابنُ أبي حاتمٍ واحداً (١) وكذا لم يترجم البخاريُ (١) وابنُ أبي خيثمةَ، وابنُ عَديِّ (١) وابنُ سعدٍ (١) وابنُ حِبَّان (١) إلا للزُّبيرِ بنِ أبي أُسيدٍ فقط، وهو في «التهذيب» (١) لرواية ابنِ ماجه (١) له.

١٢٣٦ ـ الزُّبيرُ بنُ هشام بنِ عروةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام الأسديُّ، المَدَيُّ المَدَيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) "تهذيب الكمال" ٩/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) ((الجرح والتعديل) ٣/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير) ٣/ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) ليس فيه.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في «الطبقات الكبرى».

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۷) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٨) كتاب التجارات، باب: الأسواق ودخولها (٢٢٣٣).

قال في «مصباح الزجاجة» ٣/ ٥٧: هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعفِ رواته: إسحاق بن إبراهيم، ومحمَّد بن على ابني الحسن، وشيخها الزبير بن أسيد.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١٤، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٤.

وذكر ابنُ عبدِ البرِّ في «التمهيد» ٦/ ٢٧٥: توفي الزُّبيرُ بنُ هشامِ بنِ عروةَ بالعقيقِ في حياةِ أبيه، فصلًى عليه بالعقيقِ، ودعا له، وأُرسلَ إلى المدينةِ يُصلًى عليه في موضع الجنائز، ويدفن بالبقيع.

أخو محمَّد، وقد يُنسبُ إلى جدِّه، فيقال: الزُّبيرُ بنُ عروةَ، يروي عن: أبيه، وعن أهل المدينةِ، وعنه: نافعُ بنُ يزيدَ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثةِ «ثقاته»(١).

١٢٣٧ - زُبِيريُّ - اسمٌ بلف طِ النَّسب - ابنُ قيسِ بنِ ثابتِ بنِ نُعيرِ بنِ منصورٍ الحسينيُّ (٢).

أميرُ المدينةِ، وَلِيَها بعدَ ابنِ عمِّهِ أميانَ بنِ مانعِ سنةَ خمسٍ وخمسين، ثمَّ انفصلَ في آخرِ سنةِ خمسٍ وستين بزهير بنِ سليهانَ بنِ هبةَ بنِ جمَّازِ بنِ منصورٍ، ثمَّ سافرَ إلى مصر طالباً للإمرة، ففُوِّضَ الأمرُ في المدينةِ، وينبعَ وسائرِ الحجازِ لصاحبِ مَكَّةَ، وكتبَ مع زبيريِّ إليه صحبةَ شادِّ العهائرِ التي كانت بعدَ الحريقِ، فجاءَ به الشَّريفُ وكتبَ مع زبيريِّ إليه صحبة شادِّ العهائرِ التي كانت بعدَ الحريقِ، فجاءَ به الشَّريفُ إلى المدينة، واستشارَ أهلَها، فاتَّفقوا على ولايتِه، فولاَّه في ربيع الآخرِ سنةَ سبع وثهانين بعدَ صرفِ قُسيطلِ بنِ زهيرِ بنِ سليهانَ بنِ هبةَ، موافقةً لاختيارِ أهلِ السُّنَةِ، فدامَ أشهراً، ثمَّ ماتَ في رمضانَ سنةَ ثمانٍ وثهانين، فكاتبَ أهلُ المدينةِ صاحبَ الحجازِ صحبةَ ولدِه، فاستنابه، فاستمرَّ كها سبق، وقد تجرَّ أ زبيريٌّ في أوَّلِ ولايتِه سنةَ اثنتين وستين بضربِ شمسِ الدِّين الأزهريِّ حتَّى ماتَ؛ لكونِه كانَ جالساً بالرَّوضةِ النَّبويةِ، داسَ بعضُ الرَّافضةِ سجادتَه، وقالَ له: يا رافضيُّ، فاستغاثَ عندَ بالرَّمِن فأمرَ بأخذِه مِن المسجِد، فأُخذَ بعدَ صلاةِ العصرِ، وحُملَ إلى القلعة، وضُربَ حتَّى ماتَ.

<sup>(</sup>۱) ((الثقات) ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) ((الضوء اللامع) ٣/ ٢٣٢.

١٢٣٨ - زُرارةُ بنُ جَرولِ، أو جروِ، بنِ مالكِ بنِ عَمروِ بنِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ أوسِ الأنصاريُّ(۱).

الماضي أبوه، ممَّن هدمَ بسرُ بنُ أرطأةَ دارَه بالمدينةِ لَمَّا غزاها مِن قِبَـلِ معاويـة، في أواخرِ خلافةِ عليِّ؛ لأنَّه كانَ ممَّن أعانَ على عثمانَ، كما سلفَ في: جَرْول (''.

١٢٣٩ - زُرارةُ بنُ مصعبِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ الزُّهريُّ، المَدَنيُّ ".

جدُّ أي مصعبٍ أحمدَ بنِ أي بكرِ بنِ الحارثِ بنِ زُرارةَ.

يروي عن: عمِّه أبي سلمة، وعن المغيرة بنِ شعبةَ إنْ صحَّ، والمِسورِ بنِ مَخرمةً، وغيرهم، وعنه: مَكحولٌ، والزُّهريُّ، وعبدُ الرَّحنِ ابنُ أبي بكرِ المُليكيُّ، وغيرُهم.

وثَّقَه النَّسائيُّ، وابسنُ حِبَّان (۱۳۹/ب] وخرَّجَ له الترمذيُّ (۱۳۹ وذُكر في «التهذيب» (۱۰).

## • ١٢٤ - زُرعةُ بنُ عامرِ بنِ مازنِ بنِ ثعلبةَ بنِ هوازنَ بنِ أسلمَ الأسلميُّ (٧).

- (١) «نسب معد واليمن الكبير»، لابن الكلبي ١/٣٦٩.
  - (٢) « التحفة اللطيفة» ٢/ ١٩٢ (٦٩٩).
- (٣) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٣٩، و (الجرح والتعديل) ٣/ ٢٠٤، و (مستبه أسامي المحدِّثين) ١٩٠٤.
  - (٤) (الثقات) ٤/ ٢٦٧.
  - (٥) في فضائل القرآن، باب: ماجاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (٢٧٨٩).
- قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وقد تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ في عَبَدِ الرَّحْنِ بـنِ أبي بَكْـرِ بـنِ أبي مُلَيْكَةَ الْمُلَيْكِيِّ من قِبَل حِفْظِهِ.
  - (٦) (تهذیب الکمال) ۹/ ۳٤۳، و (تهذیب التهذیب) ۳/ ۱٤۸.
    - (V) (أسد الغابة) ٢/ ١٠٥.

صحابيٌ قديم، شهدَ أُحداً، فكانَ أوَّلَ مَنْ قُتلَ مَن المسلمين بها، قالَه ابنُ الكلبيِّ(')، وتبعَه شيخُنا في «الإصابة»(').

١٢٤١ ـ زُرعةُ بنُ عبدِ الله، أو: عبدِ الرَّحنِ، الأنصاريُّ، البَيَاضيُّ، المَدَنُّ ".

يروي عن: مولىً لَعمرِ التَّيميِّ، عن أسهاءَ ابنةِ عُميسٍ، وعنه: يزيدُ بنُ أبي زياد القُرَظي، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(١٠)، وهو في «التهذيب»(٥٠).

١٢٤٢ \_ زُرعةُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ جَرهدٍ، ويقال: زُرعةُ بنُ مسلمِ بنِ جَرهدٍ، \_ ولا يصحُّ \_ الأسلميُّ، المُزَنيُّ (٢).

مِنْ أهلِها، يروي عن: جدِّه جَرهد، وعنه: أبو الزِّنادِ، وسالم البو النَّضرِ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (()، وقال: مَنْ زعمَ أنَّه ابنُ مسلم، فقد وهم، وقال النَّسائيُّ: ثقةٌ، وهو في «التهذيب» (^).

- زُرعةُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الأنصاريُّ، البَياضيُّ.

<sup>(</sup>١) في «نسب معد واليمن» ٢/ ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) (الإصابة) ١/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٤١، و«خلاصة تهذيب الكمال» ١/١٢١.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات) ٦/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکهال» ۹/ ۳٤٧، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۱۵۱.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٠٦، و «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٣٣٩، و «الكاشف» ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>V) «الثقات» ٤/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ٩/ ٩٤٩، و««تهذيب التهذيب» ٣/ ١٥١.

في: ابنِ عبدِ الله، [مضي] قريباً. (١٢٤١).

- زُرعةُ بنُ مسلم بنِ جَرهدٍ.

في: ابنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ جَرهد، [مضي] قريباً (١٢٤٢).

١٢٤٣ - زُفَرُ بنُ أوس بن الحَدَثانِ النَّصريُّ، المدَنيُّ(١).

أخو مالكِ، روى عن: أبي السَّنابلِ ابنِ بَعككَ قصَّةَ سبيعة (()، وعنه: عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عتبة، ذكرَه ابنُ مَنده، وأبو نُعيم (() في كتابيهما في الصحابة، وقال: يقالُ: أدركَ النَّبيَ ﷺ، ولا تُعرفُ له رؤيةٌ ولا صحبةٌ (()، ولم يذكره البخاريُّ، ولا ابنُ أبي حاتم، وهو في «التهذيب» (().

١٢٤٤ ـ زُفَرُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أردك (١).

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: محمَّدِ بنِ سليهانَ بنِ وَالبـةَ، روى عنـه: ابـنُ أبي أويس، قاله ابنُ حِبَّان في رابعةِ «ثقاته»(٧).

١٢٤٥ - زُفَرُ بنُ محمَّدِ الفِهْرِيُّ، المدَنُّ (^).

<sup>(</sup>١) (الكاشف) ١/ ٤٠٤، و (تلقيح فهوم أهل الأثر) ١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) وحديثها عند النسائي في «السنن الصغرى» باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٦/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) "معرفة الصحابة" ٣/ ١٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) وكذا قال ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٥٢، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>V) (الثقات) ٨/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ١٠٢، و ١٩٤، و«المغني في الضعفاء» ١/ ٢٣٨، و«لسان الميزان» ٣/ ٥٠١.

حدَّثَ عنه: عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمن الحرَّانيُّ.

قالَ أبو حاتم (١): يُكتبُ حديثُه، وقالَ الأزديُّ: ليسَ حديثُه بالقائم، ويقالُ فيه: العِجليُّ، انتهى.

والعِجليُّ ذكرَه البخاريُّ (٢)، فقالَ: زُفَرُ العِجليُّ عن قيسٍ، في الذين يُضَعَّفون عندَ الذِّكرِ، وقد ذكرَ الذَّهبيُّ صاحبَ الترجمةِ في «ميزانه» (٢)، وقالَ: فيه جهالةٌ.

١٢٤٦ ـ زكريا بنُ زيدِ المدَنيُّ (١).

شيخٌ للواقديِّ مجهولٌ، قاله الذَّهبيُّ في «ميزانه»(٥).

١٢٤٧ ـ زكريا الزَّيلعيُّ.

جاورَ بالمدينةِ حتَّى ماتَ، وكانَ شاباً صالحاً، ذكرَه ابنُ صالحِ.

١٢٤٨ ـ زَمْعَةُ بنُ أُبِيِّ بنِ خَلَفٍ الجُمَحيُّ (١).

صحابيٌّ، ذكرَه عمرُ بنُ شبَّةَ فيمَنْ استوطنَ المدينةَ، واتَّخذَ بها داراً، وأبوه قتلَه النَّبيُّ عَلَيْ بأُحُدٍ، وليس هو ربيعةَ بنَ أميةَ، ذلك ابنُ عمِّه، وهذا زمعةُ لا ربيعة.

١٢٤٩ \_ زُميلُ بنُ عبَّاسِ المدَنيُّ، الأسديُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) (ميزان الاعتدال) ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٩٥، و «المغنى في الضعفاء» ١/ ٢٣٩، و «لسان الميزان» ٣/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) قيل: بفتح الزاي، كما في «توضيح المشتبه» ٢٠٣/٤، وضبطه ابن ماكولا بالضم، «الإكمال»

مولى عروةَ بنِ الزُّبيرِ، روى عنه، وعنه: يزيدُ ابنُ الهادِ.

قال البخاريُّ('): إنَّه لا يُعرفُ سماعُه مِن عروةَ، ولا سماعُ يزيدَ مِن زُميلٍ، ولا تقومُ به الحجَّةُ، وحديثُه عند أبي داود ('' والنَّسائي '')، وعندَه التَّصريحُ بسماع يزيدَ من زُميلٍ، وقالَ ابنُ عَدِيِّ ''): إنَّه معروفٌ بزُميل، وإسنادُه لا بأسَ به، وقالَ من زُميلٍ، وقالَ ابنُ عَدِيِّ ('): إنَّه معروفٌ بزُميل، وإسنادُه لا بأسَ به، وقالَ النَّسائيُّ: ليسَ بالمشهور، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» ('')، وقالَ مُهنَّا عن الإمامِ أحدَ: لا أدري مَن هو، وقالَ الخطابيُّ (''): مجهولٌ، وهو في «التَّهذيب» ('').

١٢٥٠ ـ زُهرةُ بنُ مَعبدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ هـ شامِ بـنِ زُهـرةَ، أبـو عَقِيـلِ القُـرَشيُّ، المَدنيُّ (١٠٠٠). التَّيميُّ، المَدنيُّ (١٠٠٠).

نزيلُ إسكندرية، تابعيٌّ، روى عن: جدِّه، وابنِ عمرَ، وابنِ الزُّبير، وسعيدِ بن السيَّبِ، وغيرِهم، وعنه: حيوةُ بنُ شريحٍ، واللَّيثُ، وسعيدُ بنُ أبي أيُّوبَ، وابنُ

٤/ ٩٣، وكذا الحافظ في "تقريب التهذيب"، ص: ١٧ (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصوم، باب: من رأى عليه القضاء ( ٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) (السنن الكبرى) كتاب الصوم، ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر ٣/ ٣٦١ (٣٢٧٧)، وفيه: عن ابنِ الهادِ قال: حدَّثني زميل، فصرَّحَ بالتحديث.

<sup>(</sup>٤) «الكامل في الضعفاء» ٣/ ١٠٨٩.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ٦/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) (معالم السنن) ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٨٩، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>A) «الإكمال» ٦/ ٣٣٢.

لَهَيعة، ورِشْدِينُ بنُ سعدٍ، وكانَ خاتمة مَن روى عنه، وكانَ عبداً صالحاً. [١٤٠/ أ] قالَ الدَّارِميُّ (١٠٤٠ : زعموا أنَّه مِن الأبدال (١٠٥٠ وقالَ أبو حاتم (١٠٤٠ مستقيمُ الحديث، لا بأسَ به، ووثَّقه أحمد (١٠٥ ، والدَّار قطنيُّ، والنَّسائيُّ وقالَ: لجَدِّه صحبةٌ، وكذا ذكره ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (١٠٥ وقالَ: إنَّه يُخطِي ويُخطأ عليه، وقيل: إنَّه مِن التابعين، وهو ممَّن أستخيرُ اللهَ فيه. انتهى.

ويُروى أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال له: أينَ تسكنُ ؟ فقال: الفسطاطَ، فقال: أفِّ، أتسكنُ الخبيثةَ المنتنةَ، وتذرُ الطيبةَ، إسكندرية ؟ فإنَّكَ تجمعُ بها دنيا وآخرة، طيبةُ الموْطأ، وددتُ أنَّ قبري يكونُ بها.

روى له البخاريُّ (٢) وغيرُه، ماتَ سنةَ خمسٍ، وقيل: سبعٍ وثلاثين ومئةٍ، وقيل: غيرُ ذلكَ بإسكندرية. قالَ ابنُ [يونس (٢)] (٨): والأوَّلُ عندي أصحُّ.

<sup>(</sup>١) السنن الدارمي ال ٢/ ٥٥١ بعد حديث (٣٤٢٦) باب: في فضل ﴿ قُلْ مُو اللَّهُ أَحَدُّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الأبدال: قومٌ صالحون ، كلما مات رجل منهم أبدل الله آخر مكانه ، ويتصفون بسخاء الأنفس ، وسلامة الصدور ، والنصح للمسلمين . قال ابن تيمية : والحديث المروي في أن الأبدال أربعون رجلا حديث ضعيف «مجموع الفتاوي» ٢٧/ ٤٩٨ ، وقال السخاوي : حديث الأبدال له طرق عن أنس مرفوعا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة . «المقاصد الحسنة» ص٣٥ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٣/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) كتاب الشَّرِكة، باب: الشركة في الطعام وغيره (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٧) (تاريخ الغرباء) لابن يونس ٢/ ٨٦ .

<sup>(</sup>٨) ما بين [] ساقطٌ من الأصل، واستدركناه من «تهذيب التهذيب»، ووقع في الأصل: ابن عندي،

وقالَ أبو حاتم: أدركَ ابنَ عمر، ولا أدري سمعَ منه أم لا، وتعقَّبه شيخُنا (') بأنَّ توقُّفَه لا وجه له، ففي البخاريِّ ما يدلُّ لسهاعِه منه، وكذا تعقَّبَ ابنَ حِبَّان في قوله: يخطئ، بأنَّه لم يقفْ له على خطأ، وهو في «التهذيب» ('').

١٢٥١ - زهيرُ بنُ سليمانَ بنِ زَيَّانِ بنِ منصورِ بنِ جَسَاذِ بنِ شِيحةَ الحسينيُّ، الزَّيَّانُ "".

أبو شقراء، والدة صاحبِ الحجازِ الجهاليِّ محمَّدِ بنِ بركاتٍ، وأخيه عليٍّ، قُتلَ في حربٍ وقعت بينه وبينَ أمير (،) المدينةِ مانعِ بنِ عليٍّ بنِ عطيةَ الآي، في شهرِ رجبِ سنةَ ثهانٍ وثلاثين وثهان مئةٍ، وقُتلَ معه جمعٌ مِن بني حسينٍ، منهم: هلهانُ بنُ غرير بن هيازع (٥)، الذي كان أبوه أميرَ المدينة.

وكان زهيرٌ هذا فاتكاً، يقطعُ \_هـو وجماعـةٌ \_الطريـقَ، ولـه مقتلـةٌ في سـنةِ أربع وثلاثين؛ فإنَّه خرجَ على الرَّكبِ المتوجِّهِ في جمادى الأولى معَ سعدِ الـدِّينِ ابـنِ المَرة (٢)

وهو خطأ وتحريف، وقد يوهم أنه تحريف عن ابن عديِّ، فليس المترجَم من الضعفاء حتَّى يُـذِكر في كتاب ابن عدي، وهو ليس فيه كذلك.

<sup>(</sup>۱) (تهذیب التهذیب) ۳/ ۱٦۸.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) (إنباء الغمر) ٨/ ٣٦٢، و(الضوء اللامع) ٣/ ٢٣٩، وستأتي ترجمة جده: زيَّان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أمراء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف في «الضوء اللامع» ١٠ ٢٠٨ باختصار جدا.

<sup>(</sup>٦) إبراهيمُ، سعدُ الدِّين القبطيُّ، الناصريُّ، يُعرف بابن المَرة، كانَ يخدمُ في دواوينِ الأمراء، ويضبط

المتوجِّهِ لَكسِ جُدَّةَ في رابغ، ومعه نحو مئة فارس، وأرادوا نهبَه، فصالحوهم على مالي بعدَ أَنْ وقعت بينهم جا وبينه، وقُتل من الفريقين فيها أُناسٌ قليل.

١٢٥٢ ـ زهيرُ بنُ سليمانَ بنِ هبَّةَ بنِ جمَّازِ بنِ منصورِ الحسينيُّ، الجمَّازيُّ (١).

أميرُ المدينة، ووالدُ قُسيطلِ الآتي، وليَها بعدَ زبيريٍّ في آخرِ سنةِ خمسٍ وستين، فاستمرَّ إلى أن عُزلَ في شوالٍ سنة تسع وستين تقريباً بضَيغم بنِ خَشرم، فدام نحو أربعةِ أشهرٍ، ثمَّ أُعيدَ صاحبُ الترجةِ إلى أنْ ماتَ في صفرَ سنةَ أربع وسبعين، وأُعيد ضيغمُّ المشارُ إليه، ورأيتُ مَن يُثني على سيرتِه بالنَّظرِ لأهل السُّنةِ، والقمعِ للمبتدعةِ، بحيثُ كانت الرَّافضةُ تكرهه، ومَن عداهم بضدًه، إلا بعضَ مَنْ هواه مع آلِ منصور.

١٢٥٣ ـ زهيرُ بنُ محمَّدٍ، أبو المنذرِ التَّميميُّ، العَنبريُّ، المروزيُّ، الخِرَقيُّ (''). نسبةً لقريةٍ مِن قُرى مَروَ تُسمَّى خِرق.

يروي عن: مُميدِ الطَّويلِ، وأبي إسحاق السَّبيعيِّ، وعمروِ بنِ شعيبٍ، وابنِ المنكدرِ، وخلقٍ، وعنه: ابنُ مهديٍّ، وأبو داود الطيالسيُّ، وأبو عامرِ العَقَديُّ،

المتحصِّلَ من مَكسِ القُطنِ، كانَ كرياً محبًّا للخيرِ، ماتَ سنة ١٤٤ هـ. «النضوء اللامع» ١٨٤٨.

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٢٧، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٩، و «الكنى والأسماء» ٢/ ٧٧٣، و «مشاهير علماء الأمصار» ١/ ١٨٥.

وجماعةٌ.

وثَّقه أحمدُ (۱)، وابنُ مَعين (۱)، وغيرُهما، وخرَّجَ له الجهاعـةُ (۱)، مـاتَ سـنةَ اثنتـينِ وستين ومئةٍ .

وقالَ صاحبُ «الكهالِ»(''): إنَّـه سكنَ مَكَّـةَ والمدينة، ونحوه قولُ المزيِّ في «التِّهذيب»(''): سكنَ الحجازَ.

١٢٥٤ ـ زيادُ بنُ ثوبانَ، ويلقَّب بُضعة (١).

مِن أهلِ المدينةِ .

يروي عن: أبي هريرةَ. وعنه: نافعٌ، وابنُه عمرُ بنُ نافعٍ، قاله ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (٧٠).

١٢٥٥ ـ زيادُ بنُ الحارثِ الصُّدَائيُّ (^).

الصَّحابيُّ، ممن أذَّن للنَّبِيِّ عَلَيْهُ بعدَ أَنْ قدِمَ عليه، وله حديثٌ طويلٌ في قصَّةِ

<sup>(</sup>۱) «سؤالات أبي داود» ۱/ ۲۳۳.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجماعات، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبو محمَّدٍ، عبدُ الغني بنُ عبدِ الواحدِ المقدسيُّ، المتوفى سنة ٦٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ٩/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٤٥، و «نزهة الألباب في الألقاب» ١/ ١٢٤.

<sup>(</sup>V) ((الثقات) ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>A) «أسد الغابة» ٢/ ٢٩٦، و «الأنساب» ٣/ ٢٦٥، و «الإصابة» ١/ ٥٥٧.

إسلامِه، أخرجَه أحمد (١) بطولِه، وروى طرفاً منه أبو داود (١)، والترمذيُّ (١)، وابنُ ماجه (١)، وقالَ ابنُ يونسَ (١): هو رجلٌ معروفٌ، نزلَ مصرَ، وهو في «التهذيب» (١).

١٢٥٦ ـ زيادُ بنُ راشدٍ، أبو سفيانَ، المدينيُ ٧٠٠.

مولى محمَّدِ بنِ مسلمِ بنِ شهابِ الزُّهريِّ، ويُعرفُ بالكاتب [١٤٠/ب] يـروي عن: داودَ بنِ فراهيجَ، وعنه: عليُّ ابنُ المديني، وأحمدُ بنُ عبيـدِ الله الغُـدَاني، وعبـدُ الرَّحنِ بنُ جبلةَ بنِ عليٍّ، وثَقَه أبو حاتم (^)، وابنُ حِبَّان (١٠).

١٢٥٧ ـ زيادُ بنُ رياحٍ ـ بالتَّحتانية، أو الموحَّدة ـ أبو قيسٍ القيسيُّ، البصريُّ، ويقال: المدَنُّ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في «المسند» ٤/ ١٦٩ مختصراً، وليس فيه قصة إسلامه، وإنها ذكرها الطبراني في «المعجم الكبير» ٥/ ٢٦٢ (٥٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الزكاة، باب: مَن يُعطى مِن الصدقة، وحدِّ الغني (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) أبواب الصلاة، باب: مَن أذَّن فهو يقيم (١٩٩)، وفي سنده عبد الرَّحنِ بنُ زيادِ بنِ أنعمِ الإفريقيُّ، وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأذان والسنة فيها، باب: السنة في الأذان (٧١٧)، وفيه الإفريقي.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ ابن يونس) ١/ ١٩٢ (٥٠٧).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٩/ ٥٤٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) (التاريخ الكبير) ٣/ ٣٥٣، و (فتح الباب في الكني والألقاب) ١/ ٣٩٩، و (الكني والأسماء) ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» ٦/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۱۰) «الكاشف» ۱/ ۲۱۰.

وقولُ صاحبِ «الكمال»: إنَّه يُكنى أبا رياحٍ شيءٌ انفردَ به، والمكنيُّ بها آخرُ غيرُه (۱)، كما حقَّقه شيخُنا (۱). يروي عن: أبي هريرةَ، وعنه: الجسنُ البصريُّ، وغيلانُ بنُ جريرٍ، وحَكَّامُ بنُ سَلْمِ الكِنانيُّ، ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (۱) بروايته عن أبي هريرة، وفي ثالثتها (۱) بروايته عن الحسنِ.

وقالَ العِجليُّ (°): تابعيُّ ثقةٌ، وهو في «التهذيب» (١٠).

١٢٥٨ ـ زيادُ بنُ أبي زيادٍ ميسرةَ، أو قيسٍ، مولى عبدِ الله بنِ عيَّاشِ بنِ أبي ربيعةَ المخزوميُّ، القرشيُّ، المَدنيُّ<sup>(٧)</sup>.

تابعيٌّ مِن أهلِ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ (() في رابعةِ تابعيها، يروي عن: مولاه، وجابرٍ، وأنسٍ، وعِراكِ بنِ مالكِ، وأبي بَحْرِيةَ عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ، ونافع بن جبير، وجماعةٍ، وعنه: جماعةٌ، منهم: يزيدُ ابنُ الهادِ، وعمروُ بنُ يحيى المازنيُّ، وابنُ إسحاق، وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، ومالكُ بنُ أنسٍ، وقال: كانَ عابداً مُعتزلاً، يكونُ وحدَه يدعو بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، ومالكُ بنُ أنسٍ، وقال: كانَ عابداً مُعتزلاً، يكونُ وحدَه يدعو

<sup>(</sup>١) «مشتبه أسماء المحدثين» ١/١٣١.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات) ٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» ١/ ٣٧٣ (٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ٩/ ٢٦٤، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٥٤، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤٥، و «رجال مسلم» ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۸) «الطبقات» ۱/ ۲۲۶ (۲۰۳۹).

الله، وكانت فيه لُكنة ، يلبسُ الصُّوف، ولا يأكل اللَّحمَ ('')، وله دريهات يُعالَج له فيها، وكانَ يمرُّ بي وأنا جالسٌ، فربَّما أفزعني حِسُّه مِن خلفي، فيضعُ يدهُ بين كتفي، فيقول بي: عليكَ بالجِدِّ، فإنْ كانَ مايقول أصحابُكَ هؤلاء مِن الرُّخصِ حقَّاً، لم يضرَّك، وإنْ كانَ الأمرُ على غير ذلك كنتَ قد أخذتَ بالحذر.

وكانَ مملوكاً قد أعانَه النَّاسُ على فِكاكِ رَقبتِه، وأسرعَ إليه في ذلك، ففَضَلَ بعد الذي قُوطعَ عليه مالٌ كثير، فردَّه زيادٌ إلى مَن أعانه بالجِصص، وكتبَهم عنده، فلم يزلُ يدعو الله َ لهم حتَّى ماتَ، رحمه الله.

قالَ: ودخلَ على عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ يوماً، وكانَ يُكرمُه، وإيَّاه عنَى الفرزدقُ بقوله (٢٠):

## يا أيُّها القارئُ المُرخي عِمامتَهُ هذا زمانُكَ، إني قد مَضى زَمني

زاد غيره: أنّه بينها كانَ عمرُ المذكورُ يتغدّى، إذ بَصُرَ به، فأمرَ حَرسياً أنْ يكونَ معه، فلمّا خرجَ النّاسُ وبقيَ زيادٌ، قامَ عمرُ حتّى جلسَ معه، ثمّ قالَ: يا فاطمةُ، هذا زيادٌ، فاخرجي فسلّمي عليه، هذا زيادٌ عليه جُبّةُ صوفٍ، وعمرُ قد ولي أمر الأمّة، فجاشتُ نفسُه حتّى قامَ إلى البيتِ فقضى عبرتَه، ثمّ خرجَ، فعلَ ذلكَ

<sup>(</sup>١) إِنَّ لُبسَ الصوف ليس من علاماتِ الزُّهدِ ، كما أنَّ عدمَ أكل اللحم إن كان طبيعة للمرء فلا ضير، وأمَّا جعل ذلك ديناً فلا ، إذ قد أكل النبي ﷺ اللحم ، كما ثبت ذلك عنه.

<sup>(</sup>٢) البيت لجرير في «ديوانه»، ص: ٢٥١، وليس للفرزدق، كما ذكر المؤلف، وبعده:

أَبْلِغْ خَلَيْفَتَنَا إِنْ كُنْتَ لَاقِيَّةُ ۚ أَنِي لَدَى الْبَابِ كَالْمُصْفُودِ فِي قَرَٰنِ

<sup>(</sup>٣) قال الجوهريُّ: جاشَتْ نفسي، أي: غَثَتْ، فإنْ أردتَ أنها ارتفعت من حزنٍ أو فزع قلتَ:

ثلاثَ مرَّاتٍ، فقالت فاطمةُ: يا زيادُ هذا أمرُنا وأمرُه، ما فرِحنا به، ولا قرَّتْ أعينُنا منذُ ولى.

وقالَ غيرُه: كانَ صالحاً زاهداً، كبيرَ القَدر، ممَّن وثَقه الجهاعةُ، كالنَّسائيِّ، وابنِ حِبَّان (۱)، وذكرَه في التابعين، ثمَّ في أتباعِهم، وقالَ: كانَ عابداً زاهداً.

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ (''): كانَ أحدَ الفضلاءِ العُبَّادِ الثِّقات، لم يكنْ في عصرِه مولىً أفضلَ منه. وقالَ أبو القاسمِ الجوهريُّ (") في «مسند الموطأ» (''): كانَ أفضلَ أهلِ زمانِه. ويقال: إنَّه كانَ مِن الأبدالِ.

ماتَ سنةَ خمس وثلاثين ومئة، وخرَّجَ له مسلمٌ (°) وغيره، وهو في «التهذيب» (۱)، و «تاريخ حلب» (۷) لابن العديم، وطوَّله، وكانتْ له دارٌ وذرِّيةٌ

جشَأتْ. «الصحاح»: جيش.

<sup>(</sup>۱) (الثقات) ٦/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) (التمهيد) ٦/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الرَّحنِ بنُ عبدِ الله، الغافقيُّ، الجوهريُّ، الإمام الحافظ، من أعيان المصريين المالكية. ماتَ في رمضان سنة ٣٨١ هـ. «الديباج المذهب» ١/ ٤٧٠، و «سير أعلام النبلاء» ١٦/ ٤٣٥، و «حسن المحاضمة» ١/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) "مسند الموطأ" ص: ٣٣٦. قال الذَّهبيُّ في "السير" ١٦/ ٤٣٦: وصنَّف "مسند الموطأ" بعلله، واختلاف ألفاظه، وإيضاح لغته، وتراجم رجاله، وتسمية مشيخة مالك، فجوَّده.

<sup>(</sup>٥) كتاب البر والصلة، باب: فضل الإحسان إلى البنات ٤/ ٢٠٢٧ (٢٦٣٠ ).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ٩/ ٥٦٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) (بغية الطلب في تاريخ حلب) ٧/ ٣٩٣٧.

بدمشقَ، وسيأتي له ذكرٌ في: هشام بنِ إسماعيلَ.

١٢٥٩ ـ زيادُ بنُ سعدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أبو عبدِ الله الخُراسانيُّ (١).

سكنَ مَكَّةَ ثمَّ تحوَّلَ إلى اليمنِ.

قالَ مالكُ: وقدمَ علينا المدينة، فحدَّثنا، وله هيبةٌ وصلاحٌ، وكانَ ثقةٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱) وقال: كانَ مِن الحُفَّاظِ المتقنين، وقالَ الخليليُّ (۱): ثقةٌ محتجٌّ به، وقالَ ابنُ المدينيِّ: مِن أهلِ البيتِ والعلم، وقالَ العِجليُّ (۱): مكيُّ، ثقةٌ، ووثَّقَه أيضاً جماعةٌ، وزادَ النَّسائيُّ: ثَبْتٌ، وقالَ ابنُ عَيينةَ: كانَ عالماً بحديثِ الزُّهريِّ، وقالَ مرَّةً: إنَّه أثبتُ أصحابه، يروي عنه، وعن: ثابتِ بنِ عياضِ الأحنفِ، وأبي الزِّبرِ، [111/أ] وحُميدِ الطَّويلِ، وآخرين، وعنه: مالكُ، وابنُ عُيينة، وترجماه بها تقدَّم م، وابنُ جُريحٍ، وكانَ شريكَه، وهمَّامٌ، وآخرون، وذكرتُه هنا حَدْساً (۱).

١٢٦٠ ـ زيادُ بنُ سعدِ الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١).

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) ٣/ ٣٥٨، و (الجرح والتعديل) ٣/ ٥٣٣، و (مشاهير علماء الأمصار) ١٤٦/.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ١/ ٣٧٣(٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) صدقَ حدسُ المصنّف، فقد ذكرَ الفسويُّ في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٦٢ أنَّه قدمَ المدينة، وله ترجمة أيضا في «تهذيب الكمال» ٩/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٣/ ٣٥٧

يروي عن: أبيه، عن ابنِ عمرَ، وعنه: ابنه سعدٌ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية (ثقاته)(۱).

١٢٦١ ـ زيادُ بنُ السَّكنِ بنِ رافعِ بنِ امرئِ القيسِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ الأشهلِ الأشهلِ الأشهلِ الأشهلِ الأشهلِ الأشهلِ ، الأنصاريُ (٢).

استُشهِدَ بأُحُدٍ.

١٢٦٢ ـ زيادُ بنُ سُوقةَ المَدنيُّ.

مِن أهلِها، وليس هو بأخٍ لمحمَّدِ بنِ سُوقةِ، ذاكَ كوفيُّ، وهذا مدنيُّ .يروي عن: أبي الزُّبيرِ، وعنه: المنذرُ بنُ جهمٍ. قليلُ الحديثِ فيها لا يُتابع عليه. قالَـه ابـنُ حِبَّـان في ثالثةِ «ثقاته»(٣).

ـ زيادُ بنُ صباحٍ.

في: الذي بعده.

١٢٦٣ ـ زيادُ بنُ صُبيحِ (١٢٦٣ ـ زيادُ بنُ صُبيعِ (١) المدَنيُّ (٠).

تابعيُّ، وثَّقهُ العِجليُّ ('')، وابنُ حِبَّان ('')، وقال: يروي عن: ابنِ عمرَ، وعنه: سعدُ

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٦/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» ٢/ ١١٨، و «الإصابة» ١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>۳) «الثقات» ٦/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) بضمِّ الصاد، وقيل بفتحها. "تقريب التهذيب"، ص: ٢٢٠(٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير) ٣/ ٨٥٨، و (الجرح والتعديل) ٣/ ٥٣٥، و (تهذيب الكمال) ٩/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الثقات» ١/ ٣٧٣ (٥١٠).

<sup>(</sup>٧) «الثقات» ٤/ ٢٥٥.

بنُ زُرارةً، وهو الذي يروي عنه يزيدُ بنُ أبي زياد، ويُسمِّي أباه صباحاً.

١٢٦٤ ـ زيادُ بنُ عبدِ اللهِ الأسوارِ بنِ يزيدَ بنِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ بنِ حربِ الأمويُّ، أبو محمَّدِ (').

سجنه الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ لقيامِه معَ الوليدِ بنِ يزيد، فلمَّ استُخلفَ مروانُ اطلقه، ثمَّ حبسه ثمَّ اطلقه، وقد خرجَ بِقنَسرين، ودعا إلى نفسه، وتبِعَهُ ألوفٌ من النَّاس، وقالوا: هو السُّفيانيُّ، ثمَّ إنَّه عسكرَ، وحاربَ بني العبَّاسِ في أوَّلِ دولتِهم، فالتقاه عبدُ اللهِ بنُ عليًّ، فهزمَه عبدُ الله، فانسحبَ، واختفى بالمدينةِ مُدَّةً، ثمَّ قُتلَ في دولةِ المنصورِ بالمدينة؛ إمَّا في سنة ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ، أو في التي بعدها، وذكرَه ابنُ عساكرَ (") وغيرُه، ثمَّ ابنُ العديم في «[تاريخ] حلب» (")، وطوَّل ترجمته.

١٢٦٥ - زيادُ بنُ عبدِ الله بنِ زيدِ بن مربع الأنصاريُّ، من بني الحارث (١).

عِدادُه في أهلِ المدينة، وهو أخو عِلاقة، يروي عن: سهلِ بنِ سعدٍ، وعنه: كَثيرُ بنُ جعفرٍ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته»(٥)، ولم يتحرَّرْ لي اسمُه من النُّسخة، وجعلَه مرَّةً بهاءٍ زائدةٍ، وآخر: زبان، وآخر: زيادة، فيحرَّر(١).

<sup>(</sup>١) "تاريخ الطبري" ٤/ ٨٥٨، و "تاريخ الإسلام" للذهبي ٩/ ١٣٩، و "الوافي في الوافيات" ١٥/ ٨.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ مدینة دمشق» ۱۹ / ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) «بغية الطلب في تاريخ حلب» ٩/ ٣٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٤٩، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) سبًّاه البخاريُّ في «تاريخه»: زيادة، وكذا باقي الكتب التي ترجمت له، فهو اسمه الصحيح.

١٢٦٦ ـ زيادُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ المَدانِ، الحارثيُّ، المكيُّ (١). أميرُ مَكَّةَ والمدينةِ، والطَّائفِ، مِن أخوالِ أبي العبَّاسِ السفَّاح.

وليَ إمرةَ الموسمِ له في سنةِ ثلاثٍ وثلاثين ومئةٍ، ثمَّ إمرةَ الحرمين لأخي السفَّاحِ المنصورِ، وكانَ على ولايته أَزْمُنَا مجتمعةً ومنفردةً، ثمَّ عُزِلَ في سنةِ أربعين ومئةٍ، ويقال: إنَّه وليَ معَ الثَّلاثةِ اليهامةَ أيضاً.

ويُحكى أنَّ أعرابياً وقفَ إليه، فقال: إنَّ بقرةً خرجتْ مِن منزلِ جاري، فنطحتْ ابناً لي فهاتَ، فقالَ زيادٌ لكاتبِه: ما ترى ؟ قال: يُكتبُ إلى أميرِ المؤمنين الحسن "، إنْ كانَ الأمرُ كها وصفَ، دُفعتِ البقرةُ إليه بابنِه، قال: فاكتبْ بذلكَ، فكتب، فلمَّا أرادَ ختمَ الكتابِ مرَّ ابنُ جُريج "، فأرسلَ إليه فسأله عنها؟ فقالَ: ليس له شيءٌ، ف «العَجْهاءُ بَرحُها جُبَارٌ» كها قال النَّبيُ ﷺ، فقال لكاتبِه: فشُقَ الكتاب، وقال للأعرابيّ: انصرف، فقال: سبحانَ الله، تجتمعُ أنت وكاتبُك على شيءٍ، ثمَّ يأتي هذا فيردُّكها ؟ فقال: لا تغترَّ بي ولا بكاتبي، فواللهِ ما بين جبليها أجهلُ مني ولا منه، وهذا الفقيهُ يقول: ليسَ لكَ شيءٌ.

<sup>(</sup>۱) «المنتظم» ۱٦/۸، و «الكامل»، لابن الأثير ٥/٤٤٨ وما بعدها، و «تاريخ مدينة دمشق»، لابن عساكر ١٩/١٥٩، و «الوافي» ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل؟ فقد ظنَّ أنَّ الخليفة هو الحسن لجهله.

<sup>(</sup>٣) عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ جُريجٍ، تأتي ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب: الديات، باب: المعدن جُبار (٦٩١٢) عن أبي هريرة رفعه. والجُبار: الهدَر، يقال: ذهبَ دمُه جُبارا. «الصحاح»: جبر.

وساق الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ عن مصعبِ بنِ عنهانَ أنَّ أبا حمزةَ الرَّبعي (' دخلَ على زيادٍ والي المدينة هذا، فقال: أصلحَ اللهُ الأميرَ، بلغني أنَّ أميرَ المؤمنين وجَّهَ إليك بهالٍ تقسمُه على القواعدِ، والعُميانِ، والأيتامِ، فأثبِتني في القواعدِ، فقال: يرحمُكَ اللهُ، إنَّما القواعدُ: اللاتي قعدْنَ عن الأزواج، وأنت رجلٌ، فقال: ففي العُميانِ، فقال: أمَّا هذا فنعَم، فإنَّ اللهَ تعالى يقول: ﴿ فَإِنَهَا اللهَ عَمَى الْأَبْصَدُرُ وَلَا اللهُ اللهُ

وقالَ الواقديُّ: طلبَ زيادٌ ابنَ أبي ذئب "ليستعملَه، فأبي، فحلفَ ليَعملنَّ، وحلفَ ابنُ أبي ذئب لا يعمل، فأمرَ زيادٌ بسجنِه، فقالَ: يا ابنَ الفاعلة، وقال ابنُ أبي ذئب: والله ما مِن هيبتِكَ تركتُ الرَّدَّ عليكَ، ولكنْ لله، ثمَّ كلَّموا زياداً فيه، فاستحيى وندم، وأرادَ تطيبَ قلبِه، وأخذَ يتحيَّلُ في رضاه، حتَّى توصَّل إليه، وأهدى له جاريةً على يدِ ابنِ أخيهِ \_مِنْ حيثُ لا يشعرُ \_ محمَّدٍ، فهي أمُّ ولدٍ لابنِ أبي ذئب، ماتَ في عشرِ الخمسين ومئةٍ، وهو عندَ الفاسيِّ (١) مطوَّلُ.

<sup>(</sup>١) هو مِن ولدِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب، كما في «المنتظم» ١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ذياب، وهو تحريف، وسيأتي فيها على الصواب بعد قليل، وانظر: «تاريخ مدينة دمشق» ١٩/ ١٦٠، وابنُ أبي ذئبِ اسمُه: محمَّد بن عبد الرحمن، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٤/٤٥٤.

١٢٦٧ ـ زيادُ بنُ قيسِ القُرشيُّ، مولاهم، المَدَنُّ (١٠).

تابعيٌّ، يروي عن: أبي هريرةَ، وعنه: عاصمُ بنُ بَهدلةَ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته» (٢٠)، وهو في «التهذيب» (٣).

ـزيادُ بنُ قيسٍ.

في: ابنِ أبي الزِّياد. (١٢٥٨).

١٢٦٨ - زيادُ بنُ لبيدِ بنِ ثعلبةَ بنِ سنانِ بنِ عامرِ الأنصاريُّ، البَياضيُّ (١).

مَّن شهِدَ العَقَبةَ وبدراً، وكانَ عاملَ النَّبيِّ ﷺ على حضرموت، وولاَّه أبو بكرِ قتالَ أهلِ الرِّدَّة، ولَّا قال النَّبيُّ ﷺ (٥٠: «هذا أوانُ انقطاعِ العلم»، قال هو: كيفَ يناف أهبُ العلمُ يا رسولَ الله، وقد أُثبتَ ووَعَتْهُ القلوب ؟ قال له ﷺ: «ثكلتكَ أمُّك زيادُ، إنْ كنتُ لأراكَ مِن أفقهِ أهل المدينةِ».

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٦٦، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤٢، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٤/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ٩/ ٥٠٣، و(تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/ ٥٣٣، و «أسد الغابـة» ٢/ ٣٢٥، و «الإصابة» ١/ ٥٥٨، وهـو في «تهـذيب الكمال» ٩/ ٢٠٥، ولم يُشر لذلك المؤلف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «المسند» ٢١٨/٤، وكذا الطيالسيُّ في «المسند» ١/ ١٩٥، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب: ذهاب العلم والقرآن (٤٠٤٨)، وقال في «الزوائد»: هذا إسنادٌ صحيح، إلا أنه منقطع، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ١٨٠، وقال: هذا إسناد صحيح، كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد، عن زياد بن لبيد به، وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ١/ ٥٥٨: وسالم لم يلق زيادا.

١٢٦٩ ـ زيادُ بنُ محمَّدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ(١).

أخو: واقدٍ، وعمرَ، وعاصم، وأبي بكرٍ، مِن أهلِ المدينة.

يروي عن: أبيهِ، ونافعٍ، وعنه: شُعبةُ، وعَمَّارُ بنُ رُزيق، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته»(۲).

- زيادُ بنُ ميسرةً.

في: ابنِ أبي زيادٍ. (١٢٥٨).

١٢٧٠ ـ زيادُ بنُ مِيناءَ.

ذكره \_ والحكم بنَ مِينا \_ مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيينَ، وفي نسخةِ بدلَ زياد: ملال، فنحرَّ (١٠).

> ١٢٧١ ـ زيادُ بنُ نعيم الفِهريُّ (٥). قُتلَ يومَ الدَّارِ، حينَ قُتلَ عثمانُ.

<sup>(</sup>١) سياه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٠٤: زيداً، وكذا هـو في «تهـذيب الكـــال» ١٠٦/١٠، و «خلاصة تهذيب الكيال» ١/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) «الطقات» ١/٢٤٦(٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) صوابه زيادٌ، لا بلال، وهو في «ميزان الاعتدال» ٣/ ١٤١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٠٦، و «خلاصة تهذيب الكمال» ١/ ١٢٨.

وقال ابنُ حجر في «التهذيب»: روى عن أبي هريرة، وأبي سعدِ بنِ أبي فَضالةَ، وعنه: جعفرُ بـنُ عبـدِ الله بنِ الحكم، والحارثُ بنُ فضيلٍ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات». انتهى باختصار.

<sup>(</sup>٥)في الأصل: العبدي، وهو خطأ، وانظر: «تاريخ الطبري» ٢/ ٦٧١، و«البداية والنهاية» ٥/ ٨٤.

١٢٧٢ ـ زيادٌ، أبو الأبردِ، المدنيُّ (١).

مولى بني خَطْمةَ، روى عن: أُسيدِ بنِ ظُهيرٍ، وعنه: عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، ذكرَه في «التهذيب»(۱).

وقالَ شيخُنا<sup>(٣)</sup>: إنَّه تبعَ الترمذيَّ (٤)، وهو وهمٌ اشتبهَ عليه بأبي الأوبرِ، فاسمه زياد (٥)، وأمَّا أبو الأبردِ، فلا يُعرفُ اسمُه.

١٢٧٣ ـ زيادُ (١)، أبو سفيانَ الزُّهريُّ، مولاهم، المدَنُّ (١).

يروي عن: داودَ بنِ فراهيجَ، وعنه: يعقوبُ بنُ محمَّدِ الزُّهريُّ، وعليُّ ا بـنُ المديني، وأحدُ الغُدَاني، وتَّقه أبو حاتم (^).

١٢٧٤ ـ زيادٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عيَّاشِ المخزوميُّ.

<sup>(</sup>۱) «الكنى والأسماء» ١/١١٢، و «فتح الباب في الكنى والألقاب» ١/٣٠١، و «المقتنى في سرد الكنى» ١/٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٥٥ في ترجمة: أسيد بن ظهر.

<sup>(</sup>٣) في ««تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) ذكر الترمذيُّ أنَّ اسمه زياد في «سننه»، أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قُباء بعد الحديث (٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المقتنى في سرد الكنى» ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) في هامش المخطوطة: أظنه ابن راشد المتقدم. قلت: وهو الصواب، وانظر: «الكنى والأسماء» ١/ ٣٨٨، و«فتح الباب في الكني والألقاب» ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) «تاريخ الإسلام» للذهبي ١٦٤/١٢

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٥١.

مدنيٌّ، ثقةٌ، خرَّجَ له مسلمٌ (١)، وهو ابنُ أبي زيادٍ ميسرة، مضى. ١٢٧٥ ـ زيَّانُ بنُ منصورِ بن جَمَّازِ بنِ شيحة، أبو حميدٍ الحسينيُّ.

أخو عطية، وجدُّ آل زيَّان المنسوبينَ إليه، بحيثُ يقالُ للواحدِ منهم: الزَّيانيُّ، كانَ هو وأخوه في مقتلةٍ بالمدينةِ سنةَ ستِّ وثلاثين وسبعِ مئةٍ، ورأيتُ مكتوبَ دارٍ مؤرَّخاً في سنةِ إحدى وثهانين وسبع مئةٍ: بايعُها زيَّانُ بنُ منصورِ بنِ جماز، فجوَّزت كونه هذا، وحينئذٍ فيكون عمِّر.

١٢٧٦ \_ زيدُ بنُ أرقمَ بنِ زيدِ بنِ قيسٍ، أبو عامرٍ الأنصاريُّ (١).

صحابيًّ، غزا معَ النَّبيِّ ﷺ سبعَ عشرةً غزوةً (")، أوَّلُما فيها قاله ابنُ السَّكن: الخندقُ، وهو الذي أنزلَ اللهُ تصديقَه في سورة المنافقين (")، ونزلَ الكوفة، وفيهم ذكرَه مسلمٌ (")، وشهِدَ صِفِّينَ مع عليٍّ، وكانَ مِن خواصِّه، ماتَ بالكوفةِ سنةَ ستِّ وستين، وقيل: سنةَ ثهان وستين، وقيل: خسس، روى عنه: أنسٌ كتابةً، وأبو

<sup>(</sup>١) كتاب الر والصلة، باب: فضل الإحسان إلى البنات (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>۲) (أسد الغابة) ٢/ ١٢٤، و ((الإصابة) ١/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في كتاب المغازي (٣٩٤٩)، باب: غزوة العشيرة، عن زيد بن أرقم قيل لـه: كـم غزا النّبيُّ ﷺ من غزوة ؟ قال: تسع عشرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ الْأَغَزُ مِنْهَا الْأَذَلَ ﴾ ( ٤٩٠٧). وعند الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة المنافقين ( ٣٣١٢): فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَفِقُونَ ﴾ فَبَعَثَ إلى رسول الله ﷺ فَقَرَأُهَا، ثم قال: ﴿ إِنَّ الله قد صَدَّقَكَ ». قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>o) «الطبقات» ۱/ ۱۷۳ (۲۵۷).

الطُّفيلِ، والنَّضُرُ بنُ أنسٍ، وأبو عثمان [١٤٢/ أ] النَّهديُّ، وأبو عمروٍ الـشَّيبانيُّ، وأبو عمروٍ الـشَّيبانيُّ، وأبو إسحاقَ السَّبيعيُّ، وطاوسٌ، وآخرون (١٠).

١٢٧٧ - زيدُ بنُ أسلمَ، أبو عبدِ الله، وأبو أُسامة، العَدَويُّ، المَدَيُّ (١).

مولى عمرَ، تابعيٌّ جليلٌ، مخرَّ له في السِّتة، وهو أخو خالِد، وذكرَه مسلمٌ (أ) في رابعةِ تابعي المدنيين، وكنَّاه أبا أُسامة، وهو يروي عن: ابنِ عمرَ، وقالَ لأبيه لما وُلِدَ: ما سمَّيتَه ؟ فقال: زيداً، فقال: بأيِّ الزَّيدينِ: ابنِ حارثة أو ابنِ ثابت ؟ فقال له: بابنِ حارثة، وكنيتُه بكُنيته، فقال: أصبتَ، وعن: سلمة بن الأكوع، وأنسٍ، وأبيه، وعليٌ بنِ الحسين، وعطاء بنِ يسارٍ، وبُسرِ بنِ سعيدٍ، وطائفةٍ، وروايتُه عن أبي هريرة في «جامع الترمذي» (أ)، وعن عائشة في «سنن أبي داود» (أ)، وأظنَّها غير

<sup>(</sup>١) "التاريخ الكبير" ٣/ ٣٨٥، و "تهذيب الكمال" ١٠/ ٩.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٤/ ٢٤٦، و (حلية الأولياء) ٣/ ٢٢٤، و (تنذكرة الحفاظ) ١/ ١٣٢، وله ترجمة موسعة في (تاريخ مدينة دمشق) ١٨ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) (الطبقات) ١/ ٢٤٦ (٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) كتاب المناقب، باب: مناقب خالد بن الوليد (٣٨٤٦). قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حسن غَرِيبٌ، ولا نَعْرِفُ لِزَيْدِ بن أَسْلَمَ سَهَاعًا من أبي هُرَيْرَةَ، وهو عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. قلتُ: في «سنن الترمذي»، و «سنن أبي داود» أحاديث متعددة برواية زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فالواسطة بينها أبو صالح.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأدب، باب: في صلاة العتمة (٤٩٤٨) عن زيد بن أسلم، عن عَاشِشَةَ عليها السلام قالت: ما سمعت رَسُولَ الله عَلَيْ يَنْسِبُ أَحَدًا إلا إلى الدِّين.

متصلتين، وقالَ ابنُ مَعينٍ (1): إنه لم يسمعْ مِن أبي هريرة، ولا مِن جابرٍ. وعن غيرِه: إنَّه لم يسمعْ مِن سعدٍ شيئاً.

وعن ابنِ عبدِ البَرِّ: إنَّه لم يسمعْ مِن محمودِ بنِ لبيدٍ، وذَكرَ في مقدِّمة «تمهيده» (٢٠): ما يدلُّ لأنَّه كانَ يُدلِّس.

روى عنه بنوه - أُسامة ، و عبدُ الرَّحنِ ، وعبدُ الله - ، وابنُ عجلان ، ومالك ، و وقالَ: ما هِبتُ أحداً هيبتَه ، لم يكنْ أحدٌ يجترئ على مسألتِه ، إلا أنْ يكونَ هو المبتدئ ، ومعمرٌ ، وهمّامٌ ، وابنُ جُريجٍ (أ) ، وأبو غسانَ محمّدُ بنُ مطرّفٍ ، والسفيانان ، وحفصُ بنُ ميسرة ، وهشامُ بنُ سعدٍ ، والدَّرَاورديُّ ، ويحيى بنُ محمّدِ بنِ قيسٍ ، وخلقٌ .

وكانتْ له حلقةٌ للعلمِ بالمسجدِ النَّبويِّ، مِن أهلِ الفقه، عالمٌ بالتفسير، وله فيه «كتابٌ».

قال حَمَّادُ بِنُ زِيدٍ: ورأيتُ أهلَ المدينةِ يتكلَّمون فيه، فقلتُ لعبدِ الله: ما تقولُ في مولاكم ؟ قال: ما نعلمُ به بأساً، إلا أنّه يُفسِّرُ القرآنَ برأيه.

وكانَ أحدَ مَن أقدمَه الوليدُ بنُ يزيدَ للاستفتاءِ في الطّلاقِ قبلَ النِّكاح.

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) (التمهيد) ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: ابن جرير، وهو خطأ، والتصويب من «تهذيب «التهذيب» ١/٦٥٨، فابن جريس وُلد بعد موت زيد بن أسلم بزمانٍ.

وعن يعقوبَ ابنِ الأشجِّ قال: قلتُ: اللَّهمَّ إنَّكَ تعلمُ أنَّه ليس مِن الخلقِ أحدٌ أمنَّ عليَّ مِن زيدٍ، اللَّهمَّ فزدْ في عمره من أعهارِ النّاس، وابدأ بي، فربّها قالَ لي زيدٌ: طلبُكَ هذا لي أو لنفسِك ؟ فأقول: لنفسي، فيقولُ: فتَمُنُّ عليَّ بشيءٍ طلبته لنفسِك ؟ وعنه: ما قَالَةُ القدريةِ كها قالَ الله، ولا كها قالتِ الملائكة، ولا كها قالَ الله قال النّبيّون، ولا أهلُ الجنّةِ، ولا أهلُ النّادِ، ولا أخوهم إبليسُ. فاللهُ قال (١٠٠: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَالْمَا عَلَمْتَنَا ﴾، والملائكة قالوا (١٠٠: ﴿ لا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾، وشعيبٌ قال (١٠٠: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ وأَن وأَم اللهُ عَلَيْتَ عَلَيْنَا واللهُ عَلَيْكُونُ فَيَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ وأَن وأَم اللهُ اللهُ وأَم اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ وأَم وأَم اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ لَنَا أَنْ هَدَنَا اللهُ ﴾، وأهلُ النّارِ (٥): ﴿ وَمَا كُلُونُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا أَنْ هَدَنَا اللهُ ﴾، وأهلُ النّارِ (٥): ﴿ قَالُوا رَبّنا عَلَمْتَ عَلَيْنَا هُ وَاحرُهم إبليسُ قال (١٠): ﴿ رَبِّ مِا أَغَوْرَنْنِي ﴾.

ومناقبُه كثيرةٌ تحتملُ كُرَّاساً فأكثر، وهي عندَ ابنِ العديم في «تاريخ حلب» (٧٠) تقاربُ ذلك، ماتَ في العشرِ الأوَّلِ مِن ذي الحجَّةِ سنةَ ستَّ وثلاثين ومئةٍ على المعتمد، وهي السَّنةُ التي استُخلفَ فيها أبو جعفر.

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، آية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، آية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، آية: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) "بغية الطلب في تاريخ حلب" ٩/ ٣٩٨٣.

١٢٧٨ ـ زيدُ بنُ بَولا، ـ بالموحّدة ، أبو يسار مولى رسولِ الله ﷺ (١٠).

أصابَه النَّبِيُّ ﷺ في غزوة بني ثعلبة، فأعتقه، روى عنه: ابنُه يسارُ، وله حديثٌ عند أبي داود (۱)، والترمذيِّ (۱)، ذكرَه شيخُنا في أوَّلِ «الإصابة» (۱) بها ذكرناه.

١٢٧٩ ـ زيد بن ثابت بن الضَّحَّاكِ بن زيد بن لوذانَ بن عَمرو بن عبد عوفِ بن غَنمِ بن مالكِ بن النَّجَارِ، أبو سعيدٍ، وأبو خارجةَ، وأبو عبد الرَّمنِ الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ، المقرئ، الفَرَضيُّ (°).

أخو يزيد، وكاتبُ الوحي، ومِن بني سلمة، أحدُ بني الحارثِ بنِ الحارثِ. وفي نسبه من «ثقات ابن حِبَّان»(٢) مخالفةٌ لما هنا.

قُتلَ أبوه يومَ بُعاثٍ (٧) حربٍ كانتْ بينَ الأوسِ والخزرجِ قبلَ الهجرةِ، وقدمَ النَّبيُ عَلَيْ الله المدينةَ وهو ابنُ إحدى عشرةَ سنةً، فأسلمَ، وتعلَّمَ الخطَّينِ: العربيَّ والعِبرانيَّ، وجوَّدَ ذلك، فكانَ يكتبُ الوحيَ، وحفظَ القرآنَ وأتقنَه، وأحكمَ

<sup>(</sup>۱) «أسد الغابة» ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في تفريع أبواب الوتر، باب: في الاستغفار ( ١٥١٢ ).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الدعوات، بابٌ في دعاء الضيف ( ٣٥٧٧)، وقال أبو عِيسَى: هـذا حَـدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلا من هذا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» 1/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» لابن قانع ١/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المخطوطة إلى: تقارب، وانظر: «الثقات» ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر خبر ذلك في «الكامل»، لابن الأثير ١/ ١٧ ٤.

الفرائضَ، والنَّاسُ على قراءتِه وفَرْضِه، وشهِدَ الخندقَ [١٤٢/أ] وما بعدها.

ذكره هو وأخوه في المدنيين مسلم (١٠)، وكانَ فطناً ذكياً، إماماً في القرآن، وفي الفرائض، بحيثُ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ (١٠): «إنَّه أفرضُ أمَّتي»، روى عن: النَّبيِّ عَلَيْهِ، وعرضَ عليه القرآنَ، وعن الشَّيخين، وروى عنه: خلقٌ من الصَّحابةِ والتابعين، كابنِهِ خارجةَ، وابنِ عبَّاسٍ.

وقالَ أبو عَمروِ الدَّانيُّ ": إنَّه مَّن عرضَ عليه القرآنَ، وقالَ غيرُه: إنَّه أخذَ برِكَابِه، فقالَ الله، فقالَ: إنَّا هكذا أُمرنا أنْ نفعلَ بعلمائِنا وكبرائِنا، وكابنِ عمرَ، وأنسِ.

وكانَ عمرُ إذا حجَّ يستخلفُه على المدينةِ، وندبَه الصِّدِّيقُ لجمعِ القرآنِ، فتتبَّعَه وتَعِبَ على جمعِه، وكذا ندبَه عثمانُ لكتابةِ المصاحفِ، وُثوقاً بحفظِه ودينِه وأمانتِه وكتابتِه، وهو الذي تولِّى قسمةَ غنائم اليرموك، وقالَ الشَّعبيُّ: إنَّه غلبَ النَّاسَ على

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۱۵۰ (۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في المناقب، باب: مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت (٣٧٩٠) من حديث أنس، وقال الترمذيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ من حديث قَتَادَةَ إلا من هذا الوَجْهِ. (٣) «معرفة القراء الكبار» ١/٣٧.

وأبو عمرو الدانيُّ هو عثمانُ بنُ سعيدٍ، أحدُ الأئمة في علم القرآن ورواياته، وتفسيره، ومعانيه، فقيه مالكيُّ، عالم بالحديث، له: «التيسير في القراءات السبع»، و «جامع البيان»، مولده سنة ٢٧١، و «مالكيُّ، عالم بالحديث، له: «جذوة المقتبس»، ص: ٣٠٥، و «الصلة» لابن بشكوال» ٢/ ٥٠٥، و «معجم الأدباء» ٢٢/ ١٢١.

الفرائضِ والقرآنِ، وقالَ ابنُ عمرَ: إنَّه لَمَا فرَّقَ عمرُ الصَّحابةَ في البلدانِ، حبسَه بالمدينةِ ليُقتيَ أهلَها، وعن نافعٍ: أنَّ عمرَ استعمله على القضاءِ، وفرضَ له رِزقاً، وترجتُه طويلةٌ.

وحديثُه عندَ السِّتةِ، وترجمَ له في «التهذيب» (۱)، و «الإصابة» (۱)، ماتَ بالمدينةِ سنةَ خمسٍ وأربعين، وصلَّى عليه مروانُ، وقيل: إحدى أو أربع، أو خمسٍ وخمسين، وجزمَ بعضُهم بإحدى، في ولايةِ معاويةِ، وقالَ أبو هريرة: ماتَ حَبرُ الأُمَّةِ، ولعلَّ اللهَ أنْ يجعلَ في ابنِ عبَّاسٍ منه خَلَفاً، وقال ابنُ عبَّاسٍ لَّا دُلِّي في قبره: مَن سرَّه أنْ يعلمَ كيفَ ذهابُ العلمِ، فهكذا ذَهابُه، وله عَقِبٌ بالمدينةِ، وكانَ قُتِلَ له يـومَ الحَرَّة سبعةُ أولادٍ لصُلبِه.

قلتُ: ومِن بنيه: إسماعيلُ، ويحيى، وسعدٌ، فلإسماعيلَ: مصعبٌ والدُ إسماعيل، وليحيى: إبراهيمُ والدُ إدريسَ الماضي، ولسعدٍ: قيسٌ والدُ إسماعيلَ أبي مصعب.

١٢٨٠ ـ زيدُ بنُ جاريةَ الأنصاريُّ، المَدَنيُّ.

هو: يزيدُ، يأ**ي**(".

١٢٨١ - زيدُ بنُ جُبيرةَ بنِ محمودِ بنِ أبي جُبيرةَ، أبو جُبيرةَ الأنصاريُّ، المدَنيُّ (١).

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۰/ ۲۶، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) حرف الياء في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباب في الكنبي والألقاب» ١/ ١٩٩، و «الكنبي والأسباء» ١٩٨/١، و «الكامل في الضعفاء» ٣/ ١٩٨٨.

يروي عن: أبيهِ، وداودَ بنِ الحُصينِ، وأبي طُوالـةَ، وعنه: يحيى بنُ أيـوبَ، واللَّيثُ، وسويدُ بنُ عبدِ العزيز، ومحمَّدُ بنُ مُحير.

تركه أبو حاتم (۱)، والبخاريُ (۱)، وقال: مُنكرُ الحديثِ، وقال النَّسائيُّ وغيرُه: ليسَ بثقةٍ، وقالَ النَّ عبدِ البَرِّ (۱): أجمعوا على ضَعفِه، وخرَّجَ له الترمذيُ (۱)، وغيرُه، وهو في «التهذيب» (۱)، و «ضعفاء العُقيلي» (۱).

١٢٨٢ ـ زيدُ بنُ حارثةَ بنِ أبي زهيرِ<sup>(٧)</sup> بنِ مالكِ بنِ امرئِ القيسِ بـنِ ثعلبـةَ بـنِ كعبِ بنِ الخزرج الأنصاريُّ<sup>(٨)</sup>.

شهدَ بدراً، و توفي في زمنِ عثمانَ، وهو الذي يُقال: إنَّه تكلَّمَ بعدَ الموت (٥٠)، وأبوه مَّن شهدَ أُحُداً، قاله ابنُ حِبَّانَ (١٠٠)، وكذا هو في «تاريخ البخاري» (١١٠)، سوى ذكرِ أبيه،

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الأوسط) ٢/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) «المقتنى في سرد الألقاب والكنى» ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه (٣٤٦). كما أخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة (٧٤٦).

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکهال» ۱۰/ ۳۴، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۱۷.

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء الكبير) ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وزاد في «أسد الغابة»، وفي «الإصابة»: زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير.

<sup>(</sup>٨) «أسد الغابة» ٢/ ١٣٢، و «الإصابة» ١/ ٥٦٥، و «تهذيب الكمال» ١٠/ ٦٠.

<sup>(</sup>٩) أخرج ذلك ابن شبة في «أخبار المدينة» ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) (الثقات) ۳/ ۱۳۸.

<sup>(</sup>١١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٨٣، و«التاريخ الأوسط» ١/ ٦١.

وبنحوِ ذلك ذكرَه أبو عليِّ ابنُ السَّكنِ، وزاد: وكانَ أبو بكرِ الصِّدِّيقُ تـزوَّجَ أختَه، فولدتْ له أمَّ كلثومٍ. وكذا ذكرَه في البدريينَ وأنَّه المتكلِّمُ بعدَ الموتِ: ابنُ سعدِ (()، وابنُ أبي حاتم (())، والترمذيُّ (())، ويعقوبُ بنُ سفيانَ (())، والبغويُّ (())، والطبريُّ، وأبو نُعيم (())، وغيرُهم.

سَ ۱۲۸۳ - زيدُ بنُ حارثةَ بنِ شَراحيلَ بنِ كعبِ بنِ عبدِ العُنزَّى بنِ يزيدَ ('' بن المري العُنزَّى بنِ يزيدَ المري القيس بنِ عامرِ بنِ عامرِ بنِ عبدِ وَدِّ بنِ كنانةَ بنِ عوفِ بنِ زيدِ اللاتِ بنِ رُفيدةَ بن كلبِ، أبو أسامةَ الكلبيُّ ('').

حِبُّ رسولِ الله عَلَيْ ، ومولاه ، ومِن أوَّلِ النَّاسِ إسلاماً ، وهاجرَ قبلَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، واستخلَفَه على المدينةِ في بعضِ أسفارِه ، وقُتِلَ في حياتِه عَلَيْ يومَ مُؤته ، سنةَ ثهانِ من المجرة عن خمسٍ وخمسين ، ونعاه النَّبِيُّ عَلَيْ لأصحابِه في اليومِ الذي قُتلَ فيه ، وعيناه تذرفان ، وكانَ ابنُ عمرَ يقول: ما كنَّا ندعوه إلا زيدَ بنَ محمَّدٍ حتَّى

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في الترمذيّ حديثُه في الكلامِ بعدَ الموت، وإنها فيه حديثه في الصّلاة على النبيّ، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي (٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» ٢/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» ٣/ ١١٧٨، وسماه زيد بن خارجة.

<sup>(</sup>٧) في (الإصابة) ١/ ٣١: زيد.

<sup>(</sup>٨) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٤٢، و «معجم الصحابة» لابن قانع ١/ ٢٢٩، و «أسد الغابة» ٢/ ١٢٩.

نزلت(١): ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾. [١٤٣] أ]

قال النّوويُّ("): قالَ العلماءُ: لم يذكرِ اللهُ في القرآنِ أحداً باسمِه العَلَمِ مِن أصحابِ نبينا وغيرِه مِن الأنبياء عليهم السلامُ إلا زيداً، حيثُ قالَ"): ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيْدٌ مِنَا وَطَرًا ﴾، ولا يَرِدُ على هذا قولُ مَنْ قالَ: السِّجِلُّ - في قولِه تعالى ("): ﴿ كَطَيّ السِّجِلِّ الشَّجِلِّ الشَّجِلِّ الشَّجِلِ الشَّجِلِ السَّجِلِ الشَّجِلِ الشَّجِلِ الشَّجِلِ الشَّجِلِ الشَّجِلِ الشَّمِ كاتب، فإنَّه ضعيفٌ، أو غلطٌ.

قالَ ابنُ إسحاقَ: وهو أوَّلُ ذَكرِ آمنَ بالله، وصلَّى بعدَ عليِّ، وقال أبو نُعيمٍ (°): رآه النَّبيُّ عَلِيْ بالبطحاءِ يُنادَى عليه بسبعِ مئةِ درهم، فذكرَه لخديجة، فاشتراه مِن مالها، فوهبَتْه خديجة له، فتبَّناه وأعتقه. قالَ ابنُ السَّكن: وكانَ قصيراً، شديدَ الأُدمة، في أنفِه فَطَسٌ، وهو في أوَّلِ «الإصابة» (۱)، و «التهذيب» (۷)، والفاسي (۸).

١٢٨٤ - زيدُ بنُ حاطبِ بنِ عَمروِ بنِ أميَّةَ بنِ رافعِ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، شمَّ الظَّفَريُّ (٩).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية: ٥.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الأسهاء واللغات» ١/ ٢٠٢ (١٨٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، آية: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، آية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» ٣/ ١١٣٦.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ١/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٧) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٣٥، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>A) «العقد الثمين» ٤/ ٩٥٤.

<sup>(</sup>٩) «الإصابة» ١/ ٦٤٥.

قَالَ الواقديُّ ('): شهِدَ أُحُداً وجُرحَ بها، فرجعَ به قومُه إلى أبيه، وكانَ أبوه منافقاً، فجعلَ يقولُ لَمَن يبكي عليه: أنتم فعلتم به هذا، أنتم غرَّر تموه حتَّى جُرحَ، انتهى، وكأنَّه أفاقَ مِن جراحتِه، فإنَّه لم يذكرُه فيمَنْ استُشهِدَ بأُحُدٍ، واعتذرَ بعضُ الحفَّاظ عنه بأنه لم يستوعبهم، وسيأتي في: يزيد بن حاطب ('')، بزيادةِ ياءٍ في أوَّلِه .

١٢٨٥ - زيدُ بنُ الحسنِ بنِ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ الكلبيُّ.

الماضي أبوه، روى عنه، وعنه: ابنه أبو عقالٍ هلالٌ قصةَ إسلامِ حارثةَ بنِ شَراحيل، والدِ زيدِ، أخرجَ الحديثَ ابنُ مندهْ في «معرفة الصحابة»، وتمَّامٌ في «فوائده»(۲)، واستدركه شيخُنا في «لسانه»(۱).

١٢٨٦ - زيدُ بنُ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ بنِ عليٍّ.

حفيدُ الآي بعدَه، يروي عن: أبيه عن جدِّه. روى إسحاقُ بنُ جعفرِ بنِ محمَّدٍ العلويُّ، عن أبيه، عن عليِّ بن محمَّدٍ عنه، ذُكر في «التهذيب»(٥) للتمييز.

١٢٨٧ - زيدُ بنُ الحسنِ بنِ أميرِ المؤمنين عليّ بنِ أبي طالبٍ (١٠).

والدُ أميرِ المدينة الحسنِ أبي السِّتِّ نفيسةَ، وهو شقيقُ يزيدَ، وأمِّ الحسنِ، أمُّهم

<sup>(</sup>١) "المغازي للواقدي" ١/ ٢٦٣، وسيًّا، يزيداً لا زيداً.

<sup>(</sup>٢) حرف الياء في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «الفوائد» لتمام الرازي، ٢/ ٨٢، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) «لسان الميزان» ٣/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٥٦، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) (خلاصة تهذيب الكمال) ١٢٧/١.

أمُّ بشيرِ ابنةُ أي مسعودٍ عقبةَ بنِ عَمروٍ، تابعيٌّ، سمعَ: أباه وابنَ عبَّاسٍ، وعنه: ابنه، ويزيدُ بنُ عياضِ بنِ جعدية، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أي المَوالي، وأبو معشرِ السِّنديُّ، ذكرَه ابنُ حِبَانَ في «ثقاته»(۱)، وكتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في حقِّه: أمَّا السِّنديُّ، ذكرَه ابنُ حِبَانَ في «ثقاته» (۱)، وكتبَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ في حقِّه: أمَّا بعدُ؛ فإنَّه شريفُ بني هاشم، وذو سنّهم، فأدُّوا إليه صدقاتِ رسولِ الله ﷺ وأعِنْه يا هذا على ما استعانكَ عليه، وعزلَه سليانُ بنُ عبدِ الملكِ عن صدقاتِ آلِ علي، وكانَ جَواداً مُدَّحاً يَعجَبُ النَّاسُ مِن عِظم خِلقتِه، وللشُّعراءِ فيه مدائح، وهو مِن ساداتِ بني هاشم، يتولَّى صدقاتِ النَّبي ﷺ بالمدينةِ، وله وفادةٌ على الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ.

قالَ بعضُهم: رأيتُه أتى الجُمعة مِن ثهانيةِ أميالِ إلى المدينةِ، وكأنَّ محلُّ سكنِه، فإنَّه ماتَ \_ يعني عن تسعين سنةً \_ في حدودِ العشرين ومئةِ بالبطحاءِ، وبينها وبينَ المدينةِ هذه المسافةُ، وهو في «التهذيب»(٢)، وثانيةِ «ثقات ابنِ حبَّان».

ويُروى أنَّ الوليدَ كتبَ إليه أنْ يبايعَ لابنه، ويخلعَ سليهانَ بنَ عبدِ الملكِ مِن ولايةِ العهد، فَفَرِقَ زيدٌ، وأجابَ الوليدَ، فلمَّا استُخلِفَ سليهانُ وجدَ كتابَ زيدٍ بذلك، فكتبَ إلى أبي بكر بنِ عمروِ بنِ حزم وهو أميرُ المدينةِ ـ: ادعُ زيداً فأقرئه هذا الكتاب، فإنْ عرفَه فاكتبْ إلىَّ، وإنَّ هو نكلَ فحلِّفه، قال: فخافَ اللهَ واعترف، وبذلكَ أشارَ عليه القاسمُ وسالمُ فكتبَ ابنُ حزم بذلكَ، فكانَ جوابُ

 <sup>(</sup>۱) (الثقات) ٤/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۰/۱۰، و «تهذیب التهذیب» ۳/۲۲۲.

سليهانَ أنِ اضربُه مئةَ سوطٍ، ودرِّعه عباءةً، ومشِّه حافياً، قال: فجلسَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في عسكرِ سليهان، وقال: حتَّى أكلِّمَ أميرَ المؤمنين فيها كتبَ به، ومرِضَ سليهانُ، ثمَّ ماتَ، وحرقَ عمرُ الكتابَ.

١٢٨٨ ـ زيدُ بنُ خارجةَ بنِ زيدِ بنِ أبي زهيرِ بنِ مالـكِ بنِ امـرئِ القـيسِ بنِ اعْدرجِ، من ثعلبةَ بنِ كعب بنِ الخورجِ [١٤٣/ب]: من بني الحارثِ بنِ الخورجِ، من الأنصار، الأنصاريُ الخورجيُّ(۱).

المتكلِّمُ بعدَ الموت، له صُحبةٌ وروايةٌ، وخرَّجَ له النَّسائيُّ (٢)، وأمُّه هُزيلةُ ابنةُ عَتيكِ بنِ عامرِ من بني جُشَم بنِ الحارثِ بنِ الخزرجِ، وقُتلَ أبوه يـومَ أُحُـدِ، وهـو في «التهذيب» (٢)، وأوَّلِ «الإصابة» (١).

ويُنظر: زيدُ بنُ حارثةَ الماضي، (١٢٨٢) ويُحرَّرُ الصَّوابُ (٥٠٠.

١٢٨٩ ـ زيدُ بنُ خالدٍ، أبو عبدِ الرَّحنِ، وأبو طلحةَ الجُهنيُّ (١٠).

صحابيٌّ شهيرٌ، نزلَ الكوفة بعدَ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ (١) فيهم.

<sup>(</sup>۱) «أسد الغابة» ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) «السنن الصغرى» سجود القرآن ٣/ ٤٨، و«السنن الكبرى» ٢/ ٧٥ (١٢١٦).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٦٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) ((١ إلاصالة) ١/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) الصواب زيد بن خارجة، وينظر: «تاريخ المدينة» لابن شبّة ٣/ ١١٠٦، و «أسد الغابة» ٢/ ١٣٢، و «كتاب الأسماء المبهمة» ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) (الطبقات الكبرى) ٤/ ٣٤٤، و (أسد الغابة ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>V) «الطبقات» ۱/۱٥۱(۲۷).

وحدَّثَ عن: النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وعن عثمانَ، وأبي طلحةَ الأنصاريِّ، وعنه: ابنُه خالدُّ، وبُسرُ بنُ سعيدٍ، وعطاءُ بنُ يسارٍ، وأبو سلمةَ، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ، وسعيدُ بنُ يسارٍ، وجماعةٌ، ماتَ بالمدينةِ، كما قالَه ابنُ حِبَّانُ (') عن خمسٍ وثمانين سنةً، سنةَ ثمانٍ وسبعين. وقال خليفةُ (''): سنةَ ثمانٍ وستين، وقيلَ: إنَّ وفاتَه بالكوفةِ ('')، وهو في أوَّلِ «الإصابة» ('')، و «التهذيب» ('').

١٢٩٠ ـ زيدُ بنُ الخطَّابِ، أبو عبدِ الرَّحمنِ (١).

أخو أميرِ المؤمنين عمرَ، صحابيٌّ بدريٌّ، شهدَها وما بعدها، قُتلَ يومَ مُسيلِمةَ شهيداً، ذكرَه بعضُهم في أهل الصُّفَّةِ (٢)، ونسبَه للحاكم، ومسلمٌ (٨) في المدنيين، وهو ممَّن هاجرَ كأخيه قبلَ النَّبيِّ عَيَّالَةٍ، ولمَّا قُتلَ، قال أخوه: سبقَني إلى الحُسنيينِ، وهو في «التهذيب» (٩).

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) (تاريخ خليفة بن خياط)، ص: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة زيادة، هي: (قال بعض الحفاظ: وكأنه لتضعيفه، لم أر للكوفيين عنه رواية)؟ هكذا في الأصل !؟ ولا معنى لها، والمترجَم صحابيٌّ، فكيف يُضعَّف، ولعلَّ هذه العبارة مقحمة خطأ من مكان آخر، والله أعلم

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ١/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٦٣، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) (أسد الغابة) ٢/ ١٣٣، و ((الإصابة) ١/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٧) «حلية الأولياء» ١/ ٣٦٧، و«رجحان الكفة» ص: ١٩٩

<sup>(</sup>۸) «الطبقات» ۱/ ۲۷ (۲۷).

<sup>(</sup>٩) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٦٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٦.

١٢٩١ \_ زيدُ بنُ رباح المدَنيُّ (١).

مِن أهلِها، يروي عن : أبي عبدِ الله الأغرّ، وعنه: مالكٌ. قُتلَ سنةَ إحدى وأربعين ومئةٍ، وقيل: إحدى وثلاثين، وقيل: سنةَ ثلاثين.

قال أبو حاتم (١٠): ما أرى بحديثهِ بأساً، وهو في ثالثة «ثقات ابنِ حِبَّان» (٣)، و «التهذيب» (١٠)، و خرَّجَ له البخاريُّ (٥) و غيرُه، و و ثَقه ابنُ البرقيِّ، والدَّارقطنيُّ، وابنُ عبدِ البَرِّ (١٠)، و زادَ: مأمونٌ.

١٢٩٢ ـ زيدُ بنُ زيدِ بنُ حِارثةَ بن شَراحيلَ الكلبيُّ (٧).

أخو أسامة، روى ابنُ سعدٍ (^): أنَّ أمَّ كلثوم ابنة عقبة، أقبلتْ مهاجرة في المُدنةِ سنةَ ستَّ، فخُطبت، فأشارَ عليها النَّبيُّ عَلَيْهُ بزيدٍ، وقُتلَ بمُؤتةَ سنةَ ثمانٍ، فولدتْ له ابنه هذا، ورُقيَّة، فهلكَ زيدٌ صغيراً وماتت رُقيَّةُ في حَجرِ عثمان.

١٢٩٣ \_ زيدُ بنُ السَّائبِ، أبو السَّائبِ المدَنيُّ (١).

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٩٤، و «الكاشف» ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٣.

<sup>(</sup>۳) «الثقات» ٦/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٦٧، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) كتاب فضل الصلاة، باب: فضل الصلاة في مسجد مَكَّةَ والمدينة (١١٩٠).

<sup>(</sup>٦) (التمهيد) ٦/ ١٥.

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ١/ ٥٧٥، القسم الثاني.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات) الكبرى) ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٩٦، و«فتح الباب في الكنى والألقاب» ١/ ٤٠٨، و«المقتنى في سرد

يروي عن: عبدِ الله بنِ محمَّدِ ابنِ الحنفيةِ، وخارجةَ بنِ زيدٍ، وعنه: معنُّ القزَّازُ، وزيدُ بنُ الحُبَابِ، وأبو جعفرِ النَّفيليُّ، وغيرُهم.

قال أبو حاتم ('): صدوقٌ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (''): يروي المقاطيع.

١٢٩٤ ـ زيدُ بنُ سهلِ بنِ الأسودِ بنِ حَرامِ بنِ عَمروِ بنِ زيدِ مناةَ بنِ عـديِّ بـنِ عَمروِ بنِ مالكِ بن النَّجَّارِ، أبو طلحةَ، الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ، المَدَيُّ<sup>"</sup>.

زوجُ أمِّ أنسٍ، شهِدَ بدراً، والمشاهدَ بعدَها، ذكرَه مسلمٌ (') في المدنيين، وكانَ فارسَ رسولِ الله ﷺ، وقَتلَ يومَ حنينِ عشرينَ رجلاً، وأخذَ أسلابَهم.

وهو القائل(٥):

أنا أبو طلحة، واسمي زيدُ وكلَّ يسوم في سلاحي صيدُ وقال النَّبيُّ ﷺ وأبلى يه م أُحُدٍ بلاءً عظيمًا، وكانَ يجثو بينَ يدي النَّبيِّ ﷺ، وينثرُ كِنانته، ويقول (٧٠):

الكني ١ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» لابن قانع ١/ ٢٣١، و «أسد الغابة» ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٢٤٦ (٢٠).

<sup>(</sup>٥) البيت في «الإصابة» ١/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٣٩٧، وفيه: عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدعانَ، ضعيفٌ، كما في «تقريب «التهذيب»، ص: ٤٠٢(٤٧٣٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو يعلى في «المسند» ٧/ ٦٢(٣٩٨٣).

## وَجهي لوجهِكَ الوِقاءُ ونفسي لنفسِكَ الفِداءُ

وحلقَ النّبيُ ﷺ رأسَه في حجّةِ الوداعِ، وأعطى شعرَ رأسِه أبا طلحةَ، وقرأ('': ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ فقال: ما أسمعُ الله عذرَ أحداً، فخرجَ إلى الغزوِ وهو شيخٌ كبيرٌ، وكانَ آدمَ مربوعاً، لا يُغيّر شَيبَه، ويأكلَ البَرَدَ وهو صائمٌ، ويقولُ: ليس بطعامِ ولا شرابِ('')، وسندُه صحيحٌ.

وكانَ أكثرَ الأنصارِ مالاً. روى [٤٤/أ] عنه: ابنُه عبدُ الله، وربيبُه أنسُ بنُ مالكِ، وزيدُ بنُ خالدِ الجُهَنيُّ، وابنُ عبَّاسِ، وغيرُهم.

وسرد الصَّوم بعد النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وغزا بحر الشَّامِ، فهاتَ فيه في السِّفينةِ، فلم يجدوا جزيرة إلا بعد سبعةِ أيامٍ، فدفنوه، ولم يتغيَّر، وقيلَ: بل بالمدينةِ، ماتَ سنةَ أربع وثلاثين، وقيل: سنةَ اثنتين، عن سبعين سنةً، وصلَّى عليه عثمانُ، ويقال: إنَّه عاشَ بعدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أربعين سنةً، وحيئذِ تكونُ وفاتُه سنةَ إحدى وخسين، واستَشهدَ شيخُنا ابنُ حجرٍ لكونِه الصَّوابَ: بها ساقَه في «مختصره للتهذيب» (")، وهو في أوَّلِ «الإصابة» (أنّ، و «التهذيب» (")،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ١/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۷٥.

١٢٩٥ ـ زيدُ بنُ طلحةً، أبو يعقوبَ التَّيميُّ، المدَنيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو يروي عن: ابنِ عبَّاسٍ، وعنِ المقبُريِّ، والتَّيميُّ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ إسحاق، والمقبريُّ، والتَّيميُّ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ إسحاق، وأبو علقمة عبدُ الرَّحنِ بنُ محمَّدِ الفَرويُّ، وسفيانُ الثَّوريُّ، وثَقَهُ ابنُ مَعِينٍ، ثمَّ ابنُ حِبَّان (٢)، وهو في رابع «الإصابة» (١).

١٢٩٦ - زيدُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ القُرَشيُّ، العَدَويُّ، المَدنيُّ (٥).

وأمُّه أمُّ ولدٍ، تابعيُّ، ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، ويروي عن: أبيه، وعنه: نافعٌ، وحفيدُه عمرُ بنُ محمَّدِ، ذكرَه مسلمٌ (١) في الطَّبقةِ الأولى مِن تابعي أهلِ المدينة، وهو عندَ ابن حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته» (١)، وذُكرَ في «التهذيب» (٩).

١٢٩٧ - زيدُ بنُ عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ الخطَّابِ القُرشيُّ،

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٩٨، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١/ ٤٩ ٢ (٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) (الإصابة) ١/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٠٣، و «الكاشف» ١/ ١٧.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ٢٣٧ (١١٧).

 <sup>(</sup>٧) هذا وهم من المؤلف، إذ كيف يكون الحفيد من الطبقة الأولى، والجد من الطبقة الثالثة؟!
 وليس هو في «الطبقات» لمسلم، بل هو في «طبقات خليفة»، ص: ٢٦٩.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٤/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٩) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٨٣، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٣٠.

العدَويُّ، الخطَّابيُّ، المدَنيُّ<sup>(۱)</sup>.

يروي عن: أهلِها، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: الأوزاعيُّ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (٢)، وهو في «التهذيب» (٣).

١٢٩٨ - زيدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ المدنيُّنَ.

مولى عمرَ بنِ الخطَّابِ، يروي: عن: أبيه، وعنه: ابنُ أبي أُويس، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ. قال البخاريُّ (() مُنكرُ الحَديثِ، وتبِعَه ابنُ حِبَّان في «الصعفاء» (() ولكنَّه قال: لا أدري التَّخليطُ في حديثِه منه، أو مِن أبيه ؟ لأنَّ أباه ليسَ بشيءٍ في الحديث، وأكثرُ روايتِه عنه، فمِن هنا جَبُنَّا عن إطلاقِ الجرح عليه، انتهى.

وذكره العُقيليُّ، وابنُ الجارودِ، في «النضعفاء» (٧٠)، وقالَ أَوَّهُمَا عَقِبَ حديثِه: لا يُتابعُ عليه، ولا يُعرفُ إلا به، وهو في «الميزان» (٨٠).

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٦/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکهال» ۱۰/ ۸٤، و «تهذیب التهذیب» ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) «الجسرح والتعسديل» ٣/ ٥٦٧، و «السضعفاء والمتروكون» للدارقطني، ص: ٢٧٠ (٣٣١)، و «المغني في الضعفاء» ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٦) (المجروحين) ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) ((الضعفاء الكبير) ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>۸) «ميزان الاعتدال» ۲/ ۱۰۵.

١٢٩٩ ـ زيدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي نُعيم المدَنيُّ (١).

أخو نافع القاريء.

يروي عن: الزُّهريِّ، وأوردَ له ابنُ عَدِيٍِّ " في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمِ الغِفاريِّ حديثين، قالَ: لم أسمع بزيدٍ أخي نافعٍ إلا فيها، ولا أعلمُ روى عنه إلا عبدَ الله بنَ إبراهيمَ.

وقالَ الذَّهبيُّ في ترجمة الغِفاريِّ: زيدٌ مجهولٌ، وليس سلفَه في ذلك أبو حاتم، فإنَّ أبا حاتم ليسَ له في زيدٍ كلامٌ أصلاً. قاله شيخُنا في «اللسان»(١٠).

١٣٠٠ - زيدُ بنُ أبي عبس عبدِ الرَّحنِ بنِ جَبرِ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ (٠).

الآتي أبوه. يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُه ميمونٌ، قاله ابنُ حِبَّان في «ثقاته» (١٠).

١٣٠١ ـ زيدُ بنُ أبي عتَّابِ المدَنيُّ، ويقال: زيدُ بنُ عتَّابِ (٧٠).

مولى أمِّ حبيبةً، زوج النَّبيِّ ﷺ، ويقالُ: مولى أخيها معاويةً.

روى عنه، وعن أبي هريرة، وغيرِهما، روى عنه: عبدُ الله بنُ مبشِّرٍ، وسعيدُ بـنُ أبي أَيُوبَ، ويحيى أبو سليمانَ المدَنيُّ، وغيرُهم. وتَّقه ابـنُ مَعـينٍ، وروى لـه البخـاريُّ في

<sup>(</sup>۱) «ذيل ميزان الاعتدال»، ص: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) ((الكامل في الضعفاء)) ١٥٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) «لسان الميزان» ٣/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير) ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٠١، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٩، و«الكاشف» ١/ ٤١٨.

«الأدب»(۱)، ومسلم (۲)، ولم يُسمِّه، وأبو داود (۲)، والنَّسائي (۱)، وابنُ ماجه (۱)، وهو في «التهذيب» (۱).

١٣٠٢ \_ زيدُ بنُ عليِّ بنِ الحسينِ بنِ ( عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أبو الحسينِ الهاشميُّ ، المدَنيُّ ( ) .

أخو أبي جعفرٍ محمَّد الباقرِ، وعبدِ الله، وعمرَ، وعليِّ، والحسينِ، وهو ابنُ أَمَةٍ.

روى عن: أبيه [١٤٤] ، وأخيه أبي جعفر، وعروة، وعنه: ابنه الحسين، وابن أخيه جعفر بن مرزوق، والمطّلب بن زياد، وابن أخيه جعفر بن محمّد، وشعبة، وفضيل بن مرزوق، والمطّلب بن زياد، وسعيد بن خُثيم الهلالي، وعبد الرّحن ابن أبي الزّناد، وخلقٌ سواهم.

وكانَ أحدَ العلماء الصُّلحاءِ، بدت منه هفوةٌ، استُشهد، فكانَ سبباً لرفع

<sup>(</sup>١) "الأدب المفرد"، باب: خير بيتِ بيتٌ فيه يتيمٌ يُحسن إليه، ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) باب: صلاة الليل ١/ ١١٥ (٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، باب: الاضطجاع بعد صلاة الصبح ( ١٢٥٧) الحديث المتقدم عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) (السنن الكبرى)، كتاب الصوم، صوم شعبان ٣/ ٢٥٤ (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٥) كتاب الأدب، باب: حق اليتيم (٣٦٧٩) الحديث المتقدم في «الأدب المفرد». وقال في «مصباح الزجاجة» ١٠٣/٤ (٣٨٢١): هذا إسنادٌ ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٨٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٣١، وقال: ويقال: زيدٌ أو عتَّاب.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: زيد بن على بن الحسين بن الحسين بن على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۸) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٣٢٥ و «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٦٨، و «الثقات» ٤/ ٢٤٩، و ٦/ ٣١٣، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٣٨٩.

درجتِه في الآخرة، وهو الذي رفضَتُهُ الطائفةُ الملقَّبون ـ بسببِ رَفضِهم له ـ الرَّافضة، لَمَّا خالفهم في التَّبرِّي مِن الشَّيخين، بحيثُ ثبتَ عنه أنَّه قالَ: أنا أتبرَّأُ مِن كلِّ مَن تبرَّأُ منهما، وقال مرَّةً: أبو بكرٍ إمامُ الشَّاكرين، ثم تلا((): ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ لَلْ مَن تبرَّأُ منهما، وقال مرَّةً: أبو بكرٍ إمامُ الشَّاكرين، ثم تلا((): ﴿ وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾.

و[قال مرَّةً] أخرى: البراءةُ مِن أبي بكرٍ براءةٌ مِن عليٍّ.

قال عمرو(") بنُ القاسم("): دخلتُ على جعفرِ بنِ محمَّدٍ، وعنده أناسٌ مِن الرَّافضة، فقلتُ: إنَّ هؤلاء يبرؤن مِن عمِّكَ زيدٍ، فقال: برِئَ اللهُ مَن تبرَّأ منه، كانَ والله أقرأنا لكتابِ الله، وأفقهنا في دينِ الله، وأوصلنا للرَّحم، ما تركَ فينا مثلَه، وترجمتُه محتملةٌ للبسط، وهو ممَّن خرَّجَ له أبو داود(") وغيرُه، وهو في «التهذيب»("). قُتل عن اثنتين وأربعين، في صفرَ سنةَ عشرين ومئةٍ، وقيل: يومَ عاشوراء، أو ثاني صفرَ سنةَ اثنتين وعشرين (")، وقال مُغيرة ("): كنتُ أُكثرُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) عمروُ بنُ القاسمِ التَّارُ، الكوفيُّ، مِن رواةِ الحديث. وقال ابنُ عـديٍّ: وهـو مـع ضـعفه يُكتـب حديثـه. «الثقات» ٧/ ٢٢١، و «الكامل»، لابن عدي ٥/ ١٧٨٣، و «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) في كتاب المناسك، باب: الصلاة بجمع (١٩٣٠)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) "تهذيب الكهال" ١٠/ ٩٥، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) قال النَّهبيُّ في «السير»: خرجَ متأولاً، وقُتلَ شهيداً، وليته لم يخرج.

<sup>(</sup>٧) المغيرةُ بنُ مِقسَم، الكوفيُّ، من أئمة الحديث الثقات وكان فقيهاً، توفي سنة ١٣٣ هـ. «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٢، و «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٢٨، و «سير أعلام النبلاء» ٦/ ١٠.

الضَّحك، في قطعَه عني إلا قتلُه، ورأى جريرُ بنُ حازمٍ رسولَ الله ﷺ في المنامِ مُتسانداً إلى جِذعِه وهو مصلوبٌ، وهو يقولُ للنَّاسِ: هكذا تفعلون بولدي ؟ وإليه تُنسبُ الطَّائفةُ الزَّيديةُ نسباً ومذهباً (١)، وهو بريءٌ مِنْ بِدَعِهم، رحمَه اللهُ.

١٣٠٣ \_ زيدُ بنُ عمرَ بنِ عشانَ بنِ عفَّانَ ٠٠٠.

الآتي أبوه. زوجُ سُكينةَ ابنةِ الحسين، أحلفَتْه أن لا يمنعها سفراً.

١٣٠٤ \_ زيدُ بنُ عيَّاشٍ، أبو عيَّاشٍ الزُّرَقيُّ، ويقال: المخزوميُّ، ويقال: مولى بنى زُهرةَ، المدَنيُّ (٢).

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وقال: زيدٌ أبو عيَّاشٍ، مولى لبني زُهرةً.

يروي عن: سعدِ بنِ أبي وقَاصٍ، وعنه: عبدُ الله بنُ يزيدَ مولى الأسودِ بنِ سفيانَ، وعمرانُ بنُ أبي أنسِ الأسلميُّ. وثَقَه ابنُ حِبَّان (٥)، والدَّار قطنيُّ، وصحَّح

<sup>(</sup>۱) الزيدية فرقةٌ من الشّيعة، منسوبةٌ لزيدٍ هذا، وهو يفضّل عليّ بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله على أثمة الجور. «مقالات الإسلاميين»، للأشعري ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) "نسب قريش" لمصعب، ص: ١٢٠، وفيه: وأمَّا زيد بن عمر بن عثمان، فانقرض ولده، قُتل منهم ثلاثة نفر كانوا لأمِّ ولدِ بنهر أبي فُطرس مع من قُتل من بني أمية زمنِ مروانَ بنِ محمَّد، وزيدُ بنُ عمرَ بن عثمان هذا هو الذي كانت عنده سُكينة بنت حسين، فهلك عنها، فورثته.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٣/ ٣٨١، و(المقتنى في سردالكني) ١/ ٤٤٤، و(الإكبال) لابن ماكولا ٦/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» 1/007(10P).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٤/ ٢٥١.

الترمذيُّ وابنُ خزيمةَ، وابنُ حِبَّان حديثَه (١)، وهو في «التهذيب» (٢). وفرَّق الحاكمُ أبو أحمد بينه وبينَ زيدٍ أبي عياشٍ الصَّحابي (٣)، ويتأيَّد بقول أبي حنيفة (١)، ثمَّ ابنِ حزم (٥)، وابنِ عبدِ البر (١): إنَّه مجهولٌ؛ وإنْ تعقَّب المقالةَ الخطابيُّ (١).

٥ ١٣٠ - زيدُ بنُ محمَّدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ القُرَشيُّ،

<sup>(</sup>١) وحديثه المشار إليه أخرجه الترمذيُّ في البيوع، باب: ما جاء في النهمي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، و أخرجه ابن حبان، «الإحسان» ٢١/ ٣٧٢ (٤٩٩٧)

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١٠١/١٠، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) وهو زيدُ بنُ الصَّامتِ، أبو عياشِ الزُّرَقيُّ، مشهور بكنيته. «الإصابة» ١/ ٦٧ ٥.

<sup>(</sup>٤) في «أخبار أبي حنيفة» ١/ ٢: ٦ قدم محمَّدُ بنُ واسع إلى خراسان، فقال قَبيصةُ: قد قدم عليكم صاحب الدعوة. قال: فاجتمع عليه قومٌ، فسألوه عن أشياء من الفقه؟ فقال: إنَّ الفقه صناعةٌ لشابٌ بالكوفة يكنى أبا حنيفة، فقالوا له: إنه ليس يعرف الحديث، فقال ابنُ المبارك: كيف تقولون له: لا يعرف؟ لقد سئل عن الرُّطب بالتمر؟ قال: لا بأس به، فقالوا: حديث سعد، فقال: ذاك حديثٌ شاذٌ، لا يؤخذ برواية زيدٍ أبي عياش، فمَن تكلَّم بهذا، لم يكن يعرف الحديث.

<sup>(</sup>٥) «المحلي» ٨/ ٢٦٤، وعبارته: لا يَصِتُّ؛ لأنَّهُ من رِوَايَةِ زَيْدِ بن أبي عياش، وهو بَجْهُولٌ.

<sup>(</sup>٦) في «التمهيد» ١٩/ ١٧٢، وعبارته: أمّا زيدٌ أبو عياش؛ فزعم بعض الفقهاء أنه مجهولٌ لايُعـرف، ولم يأت له ذكرٌ إلا في هذا الحديث، وأنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط، وقال غيره: قد روى عنه أيضا عمران بن أبي أنس، فقال: فهو مولى أبي مخزوم.

<sup>(</sup>٧) قالَ الخطابيُّ في «معالم السنن» ٣/ ٧٨: قد تكلَّم بعضُ الناس في إسناد حديث سعد بـن أبي وقـاص، وقال: زيدٌ أبو عياش راويه ضعيفٌ، ومثلُ هذا الحديث على أصلِ للشافعي لا يجوز أن يحتجَّ به.

قالَ الشيخُ \_أي: الخطابي\_: وليس الأمر على ما توهّمه، وأبو عيّاشٍ هذا مولى لبني زهرة، وقد ذكره ما لك في «الموطأ»، وهو لا يروي عن رجلٍ متروكِ الحديث، وهذا من شأن مالكِ وعادته معلومٌ.

العدَويُّ، المدَنُّ (').

يروي عن: أبيه ونافع، وعنه: أخواه: عاصمٌ، وعمرُ، وشعبةُ. وتَّقه أبو داود، والنَّسَائيُّ، وأبو حاتم (٢)، وزاد: لا بأسَ به.

وقالَ الدَّارقطنيُّ: مُقِلُّ فاضلٌ، وهم خمسةُ أخوةٍ كلُّهم ثقاتٌ.

وذكره ابنُ حِبَّان في «الثِّقات»(٣)، وهو في «التهذيب»(١).

\_زيدُ بنُ أبي نُعيمٍ.

مضى قريباً في: ابن عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي نُعيم. (١٢٩٩).

١٣٠٦ ـ زيدٌ البربريُّ، مولى أمير المؤمنين الرَّشيدِ.

كانت له ثلاث سقاياتٍ بالمسجدِ الحرام.

١٣٠٧ ـ زيدٌ، أبو يسارِ، مولى النَّبِيِّ ﷺ (٥).

روى حديثَه بلالُ بنُ يسارِ بنِ زيد، عن أبيه، عن جدِّه.

قال أبو موسى المديني: هو ابنُ بولا.

وقالَ ابنُ شاهينِ: كانَ عبداً نُوبياً، أصابه النَّبيُّ عَلِي في غزوةِ بني ثعلبةً (١)،

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٠٤، و «الكاشف» ١/ ١٩٤

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل » ٣/ ٥٧٢، و في المخطوطة: وأبو داود، وهو خطأ، والتصويب من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٣) ((الثقات) ٥/ ٤٦ ذكره في ترجمة أبيه محمدٍ، و٦/ ٣٣١ في ترجمة ابنه زياد.

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ١٠/ ١٠، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) «أسد الغابة» ٢/ ٣٦٢، و «الكاشف» ١/ ٤٢٠، و «الإصابة» ١/ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٦) وهي غزوة ذات الرقاع، سنة ٤ هـ، غزا فيها نجداً، يريد بني محارب، وبني ثعلبة، من غطفان.
 انظر: «السيرة النبوية»، لابن هشام ٣/ ١١٩.

فأعتقَه، وهو في «التهذيب»(١).

١٣٠٨ - زُييدٌ - بضمِّ أوَّلِه، وكسرةٍ، ثمَّ تحت انيتين مصغراً - ابنُ الصَّلتِ بنِ معدي كَرِبَ الكِنديُّ (٢).

أخو عبدِ الرَّحمِنِ، وكثيرِ الآي ذِكرُهم، ذكرَه مسلمٌ " في ثانيةِ تابعي المدنين، وهو تابعيٌّ، ممن [٥٤/أ] روى عنه مالكُّ. زعم ابنُ الحدَّاء (''): أنَّه قاضي المدينةِ زمنَ هشامِ بنِ عبدِ الملك، واستبعدَه شيخُنا ('')، وقال: وأظنُّ ذلك والدَه الصلت ('')، وكونُ الصَّلتِ هو القاضيَ جزمَ به شيخُه العراقيُّ، كها سيأتي في الصلد. وذكرَ مالكُّ ('') عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عنه، فذكرَ القصَّة في إعادته الصلاة. قالَ عبدُ الغني بنُ سعيدٍ: وهو والدُ الصَّلتِ الذي روى عنه مالكُ.

وقالَ ابنُ سعد (^): هاجرَ كثيرٌ وأخواه إلى المدينةِ بعد النَّبِيِّ ﷺ، فسكنوها، وكانَ اسمُ كثير: قليلاً، فسمَّاه عمرُ كَثيراً، وقيل: سمَّاه النَّبيُّ ﷺ، والأوَّلُ أرجحُ.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۰/ ۲۰، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) (الإكمال) لابن ما كولا ٤/ ١٧١، و(توضيح المشتبه) ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٣٠ (٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) «التعريف بمن ذكر في الموطأ»، ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في "تعجيل المنفعة" ١/ ٥٦٣ (٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة بعدها: ( وبنو نعيم بن الحذاء) ؟!، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٧) «الموطأ» ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبرى» ٥/ ١٣.

## حَرْفُ السِّينِ اللهُ مَلَةِ

## ١٣٠٩ \_ سالم بنُ أبي أُميةَ، أبو النَّضْرِ، المَدنيُّ (١).

مِن أهلِها، ومولى عمرَ بنِ عُبيدِ الله بنِ مَعمرِ القُرشيِّ، التَّيميِّ، وكاتبُه، ووالدُ إبراهيمَ الذي يقال له: بَرَدان الماضي (أ)، تابعي ، ذكرَه مسلمٌ (أ) في رابعةِ تابعي المدنيينَ. يروي عن: أنس، وعن عبد الله بن أبي أوفي [كتابةً] (أ) ، وذلك في «الصحيحين» (أ) ، ثمَّ عن عُبيد بنِ حُنينٍ، وبُسْرِ بنِ سعيدٍ، وسليانَ بنِ يَسارٍ، وعُمرٍ مولى ابنِ عبَّاس، وعامرِ بنِ سَعْدٍ، وأبي سَلَمةَ. وعنه: مالكُ، وعَمْروُ بنُ الحارثِ، والليثُ، والسُّفْيانانِ، وفُلَيحٌ، وغيرُهم.

قال أبو حَاتِمٍ (١): صالحٌ ثقةٌ. وكذا قال العِجْلِيُّ (١): مدَنيٌ صالحٌ، ثقةٌ. وَوَثَّقَهُ ابنُ

<sup>(</sup>١) (سير أعلام النبلاء) ٦/٦.

<sup>(</sup>۲) برقم (۳۹).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٦٤ ( ١٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: في كتابه، والتصويب من «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٢٨، والمراد: إجازة بالكتابة.

<sup>(</sup>٥) البخاري في التهجد، باب: مَن تحدَّث بعد الركعتين ولم يـضطجع (١٦٦١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: اسـتحباب صلاة النافلـة في بيتـه وجوازهـا في المسجد / ٧٨١)٥٣٩ (٧٨١).

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) عبارة العجلي: مدَنيٌّ ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ. « معرفة الثقات) ١/ ٣٨٤.

حِبَّانَ (۱)، وقال: ماتَ في ولايةِ مروانَ بنِ محمَّدِ (۱). وعَيَّنه بعضُهُم في سنةِ تسعِ وعشرينَ ومئة، وأبو عبيدِ بسنةِ ثلاثٍ وثلاثينَ، وهو ممّن خَرَّجوا له، وذُكرَ في «التهذيب» (۱).

۱۳۱۰ ـ سالمُ بنُ خَرَّبُوذ، أو: ابنُ سرجٍ [مالك]('' بنِ خَلَفِ بنِ دَارِمِ بنِ أَسْلمَ بن أَسْلمَ بن أَشْلمَ بن أَفْصَى، الخُزَاعيُّ(').

استُشهِدَ هو وأخوه النُّعمانُ يومَ أُحُدٍ، ودُفنا في قبرٍ واحدٍ.

۱۳۱۱ ـ سالم بنُ سَرْجِ (٢)، وهو: ابن خَرَّ بُوذ (٢)، أبو النُّعمانِ، ويقال: سالم بنُ النُّعمانِ، المَدنيُ (١)، مولى أمِّ صُبَيَّة (١).

يَروي عن: مولاتِهِ ولها صُحْبَةٌ. وعنه: أُسامَةُ بنُ زَيدٍ المدَنيُّ، وخارجـةُ بـنُ الحارثِ بنِ رافع بنِ مَكِيثٍ الجُهَنِيُّ.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۲/۷۰۶.

<sup>(</sup>٢) كانت ولايته من عام ١٢٧ ـ ١٣٢ه. «تاريخ خليفة» ص٣٧٢، و«البداية والنهاية» ٦/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكهال» ١٠/ ١٢٧، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من "أسد الغابة" ٥/ ٢٢، وفي الأصل: سالم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٥/ ٧٢٠.

<sup>(</sup>٦) بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم. «تقريب التهذيب»، ص: ٢٢٦ (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٧) بفتح المعجمة ثم راء ثقيلة ثم موحدة مضمومة. «تقريب التهذيب».

<sup>(</sup>٨) "تهذيب الكمال" ١٠/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٩) تحرَّفت في الأصل إلى حبيبة، وأمُّ صُبَيَّةَ هي: خولة بنتُ قيسٍ، جدَّةُ خارجةَ بنِ الحارثِ، صحابية. «الإصابة» ٤٦٨،٢٩٣/٤.

قَالَ ابنُ مَعِينٍ: ثقةٌ شيخٌ مشهورٌ.

وذكرَه (١) ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (٢)، وقالَ الدَّارقطنيُّ: سَرجٌ يُعرفُ خَرَّبُوذ.

وقالَ الحاكمُ أبو أحمدَ: مَنْ قالَ: ابنُ سرجٍ فقد عَرَّبَه (")، ومَنْ قال ('': ابنَ خَرَّبُوذ أراد به الإكاف (°) بالفارسيةِ.

وقالَ البخاريُّ('): قالَ بعضُهُم: ابنُ النُّعمانِ، ولم يصحَّ. وخالفهُ أبو زُرْعَةَ، فرجَّحَ روايةُ البُّوْرِيِّ وابنِ وَهُبٍ '' عن فرجَّحَ رواية الثَّوْرِيِّ وابنِ وَهُبٍ '' عن أسامَةَ. وقال وَكِيعٌ في روايتِهِ عند أبي داودَ (^): عن ابنِ خَرَّبُوذ ('). ولم يُسَمِّه، وسماه غيرُهُ عن وكيع: النُّعمانَ بنَ خَرَّبُوذ، حكاه ابنُ أبي حاتِم ('').

١٣١٢ - سَالمُ بنُ صَالحِ بنِ إبر اهيمَ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عَوْفٍ، الزُّهْريُّ، لقُرشِيُّ، لقُرشِيُّ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وذكر» بدون هاء.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غربه». بالغين المعجمة، وهو تصحيف، وما أثبته من «تهذيب الكمال» ١٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أراد، والتصويب من "تهذيب الكمال"١٠ (١٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) الإكاف: بَرِدْعةُ الحمار. «القاموس المحيط»: أكف.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) عند البيهقي، في «السنن الكبرى»، الطهارة، باب: فضل المحدِث ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) كتاب الطهارة، باب: الوضوء بفضل وَضوء المرأة (٧٩).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: خربود بالدال المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٨٧

<sup>(</sup>١١) «التاريخ الكبير» ٤/ ١١٨، و «الجرح والتعديل» ٤/ ١٨٣، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ١١١.

مِن أهلِ المدينةِ. يَرْوي عن: أبيه، وعنه: إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثِقاتِهِ» ورابعتها()، وهو في «اللسان»().

١٣١٣ ـ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطّابِ، أبو عُمَرَ، وقيل: أبو عَبـدِ اللهِ، اللهِ، العَدَوِيُّ، المَدَنُّ (٣). القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ، المَدَنُّ (٣).

أَحَدُ الأعْلامِ الْمُكْثِرِينَ، والفُقَهاءِ الذين يصدرُ عنهم أهلُها قضاءً وفُتيا. تابعيٌّ، ذكره مُسْلِمٌ (١) في ثالثةِ تابعيِّ المدنيينَ، أمُّهُ أمُّ ولدٍ.

سَمِعَ أباه، وعائشة، ورافعَ بنَ خَديج، وأبا هريرة، وسَفِينة (٥)، ثمّ سعيدَ بنَ السُيّبِ \_ وقال: إنَّ أباه قال له: إنَّه سَمَّا ه باسم سالم مولى أبي حُذَيفة - وغيرَهم. وعنه: خَلْقٌ كثيرون، منهم: عَمرو بن دينار، والزُّهريُّ، وصالحُ بن كَيْسان، وموسى بن عُقْبَة، وعُبَيدُ الله بن عُمَر، [٥٤١/ب] وحَنْظَلَةُ بن أبي سُفيان، وذكره في «التهذيب» (١٤٥٠ لرواية الجهاعة له. وقدِمَ الشَّامَ وافداً على عبدِ الملكِ بِبَيْعَةِ والدهِ له، ثمَّ على الوليدِ، وعلى عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وكان يُشْبِهُ أباه في السَّمْتِ (١٤٥٠) والهذي، بل

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٦/ ٤٠٩، و ٨/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) «لسان الميزان» ٤/ ٩.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات) ٤/ ٣٠٥، و ((تاريخ دمشق) ٢٠ / ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات) ١/ ٢٣٧ ( ٧٠٩)، وقال: يكني أبا عمر.

<sup>(</sup>٥) سفينة مولى أم سلمة. «الثقات» ٤/ ٣٤٨، و «تهذيب الكمال» ١٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٤٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) السَّمْتُ: الطريقُ، وهيئة أهل الخير، وحسن النحو. «القاموس»: سمت.

كان أَشْبَهَ وَلَلِهِ عُمَرَ به، وأبوه كان يُشْبِه أباه.

قالَ مَالكُ: ولم يكن أَحَدٌ في زَمانِهِ أشْبَهَ بمَنْ مضى من الصَّالحينَ في الزُّهْدِ والعَيْشِ منه، كانَ يَلْبَسُ الثَّوبَ بِدِرْهَمَينِ، ويَشْتَري الثيابَ يَحْمِلُها.

زاد غيرُه: إنَّ سُليهانَ بنَ عبدِ الملكِ [قال له]('' \_ وقد رآه حَسَنَ السَّحْنَةِ \_: أيُّ شيءٍ تَأْكُلُ؟ قال: الخبزَ والزَّيتَ، وإذا وَجَدْتُ اللَّحْمَ أَكَلْتُه.

وكانَ لا يأكلُ إلا ومعه مِسْكينٌ، ويَخْضِبُ بالجِنَّاءِ، وله حِمَارٌ هَرِمٌ، فنهاه بَنُوهُ عن رُكوبهِ فأبى، فَجَدَعُوا أَنْفَهُ، فأبى أَيْضاً، فَقَطَعُوا أُذنيه فأبى، وكان يَرْكَبهُ أَجْدَعَ الأذنين، مقطوعَ الأنفِ والأذنِ.

ورآه هشامُ بنُ عبدِ الملكِ يطوفُ بالكعبةِ فقال له: سَلْنِي حاجَةً. فقال: إني أَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَن أَسْأَلُ في بَيْتِهِ غَيرَهُ حاجةً، فلمَّا خرجَ لِحَقَهُ وقال له: الآنَ خَرَجْتَ. فقال: والله ما سَأَلْتُ الدُّنيا مَنْ يَمْلكُها، فكيف أَسْأَلُها مَن لا يَمْلِكُها.

وكان أبوه يُقَبِّلُهُ وَيقول: شَيْخٌ يُقَبِّلُ شَيْخًا، ويقول: إني أُحِبُّكَ حُبَّينِ: حُبَّ الإسلام وحُبَّ القَرابةِ. وإذا لِيْمَ في حُبِّهِ يقول(٢٠):

يَلُومُ ونَنِي فِي سالم وأَلُومُ هم وجِلْدَةُ ما بَيْنَ العَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وما أثبتُه من «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٤٩، و «تذكرة الحفاظ» ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) البيت في «ديوان الأدب»، للفارابي ١/ ٣٦٠، و «الصحاح»، و «التكملة والذيل »: سلم. قالَ الفارابيُّ: وقال بعضهم: يقال للجلدة التي بين العين والأنف: سالم، وكذا نقله عنه الجوهريُّ. قالَ الصاغانُ مستدركا عليه: وهذا غلطٌ، وقد تبع خاله الفارابيَّ في أخذه اللُّغة من معنى الشعر.

قالَ أبو الزِّنَادِ: كانَ أهلُ المَدِينةِ يَكْرَهُ ونَ اتَّخَاذَ الإماءِ حتى نَشَأَ فيهم عَليُّ بنُ الحُسينِ والقاسِمُ (' وسالمُ فقهاء ، ففاقوا أهلَ المدينةِ عِلمَّ وتقى وعبادةً وَوَرَعاً ، فرغبوا حينئذِ في السَّراري. وقالَ ابنُ رَاهويه : أَصَحُّ الأسانِيدِ كُلِّها الزُّهْريُّ عن سالمٍ عن أبيهِ. وتَرْجَمَتُهُ طَويلَةٌ ، فهي عندَ ابنِ العَدِيم (' في كراريسَ ، وفي «التهذيب» (") ، وغيرهما.

ماتَ أوَّلَ سنةِ سبع، والجمهورُ سنةَ ستِّ ومئةٍ، وهشامُ بنُ عبدِ الملكِ يومئذٍ بالمدينةِ، وكانَ حجَّ فيها ولم يحجَّ في ولايتِهِ غَيْرَها، فوافقَ موتَه فَصُلِّيَ عليه بالبقيعِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ، فلمّا رأى هِشَامٌ كَثْرَتُهُم قالَ لإبراهيمَ بنِ هشامِ المخزوميِّ: اضربْ على أَهْلِ المدينةِ بعثَ أربعة آلافٍ. فكانَ النَّاسُ إذا دخلوا الصائفة خرجَ أربعةُ آلافٍ مِن أهلِ المدينةِ بعثَ أربعة آلافٍ مِن الصَّائفة. ويقال: إنَّ أهلِها إلى السواحلِ، فكانوا هناكَ إلى قُفولِ الناسِ ومجيئِهم من الصَّائفة. ويقال: إنَّ جماعةً منهم لم يَرجِعوا، فَتَشَاءَمَ أهلُ المدينةِ بهشامٍ، فقالوا: عانَ '' فقيهَنا، وعانَ أهل بلدِنا. رَحِمَه الله وإيّانا.

١٣١٤ ـ سالم بنُ عبدِ الله، المدَنيُّ (٥).

مَوْلَى محمَّدِ بنِ كَعْبِ القُرَظِيِّ، كان عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ قد واخاه في الله، وحَضَرَ عندَه حين استُخلفَ فَوَعَظَهُ، وأظنَّه كان مع مولاه بخُناصرة (١) عند عُمَرَ. ذكره

<sup>(</sup>١) القاسمُ بنُ محمَّدِ بنِ أبي بكرِ الصَّدِّيقِ، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) «بغية الطلب» ٩/ ١١٣٣.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٠/ ١٤٥، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) أي: أصابه بالعين. «القاموس»: عين.

<sup>(</sup>٥) (اتاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر ٢٠ / ٧٨.

<sup>(</sup>٦) خُناصرة: بليدةٌ من أعمال حلب، تُحاذي قِنسرين نحو البادية. «معجم البلدان» ٢/ ٣٩٠.

ابنُ العَدِيم في حَلَبٍ (١).

١٣١٥ \_ سالم بن عبد الله، أبو عبد الله، النَّصريُّ، مولاهم (١٠٠).

فإنّه مَوْلَى مالكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ النّصْرِيِّ، المدنيِّ. تابعيُّ ثِقَةٌ، وهو سَالِمٌ سَبَلانُ "، وسالمٌ مولى المَهْرِيِّ، وسالمٌ الدَّوْسِيُّ "، مولاهم، وسالمٌ مولى أوسِ بنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ، وسالمٌ مولى شدَّادِ بنِ الهادِ، وذكرَه مسلمٌ " في ثالثةِ تابعيِّ المدنيينَ فقال: سالمٌ مولى دَوْسٍ، ويقال له: سالمٌ سَبَلانُ، عُمِّرَ دهراً. ويروي عن: سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، وعائشة، وأبي هريرة، وجماعةٍ، وعنه: سعيدُ المَقْبُريُّ، وأبو الأسودِ يتيمُ عُرْوَة، وعمَّدُ بنُ عمرو، ومحمَّدُ بنُ إسحاقَ، ونُعَيْمُ المُجْمِرُ، وبُكيرُ ابنُ الأَشَجِّ، وآخرونَ، عِمَّن احتجَّ به مسلمٌ " وغيرُه، ذَكرَ ابنُ أبي عاصمٍ أنه ماتَ ابنُ الأَشَجَ، وآخرونَ، عِمَّن احتجَ به مسلمٌ " وغيرُه، ذَكرَ ابنُ أبي عاصمٍ أنه ماتَ سنةَ عشر ومئة. وذُكر في «التهذيب» ".

١٣١٦ ـ سالمُ بنُ عُبَيْدٍ، الأشجعيُّ (^).

<sup>(</sup>۱) «بغية الطلب» ٩/ ٢١٤٢.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات١٠١ ـ ١٢٠) ص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) قال في «الإكمال» ٤/ ٢٥٠: لقِّبَ سبلان لطول كان في لحيته.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: السدوسي، وكذا في «تاريخ الإسلام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ٢٥٥ (٩٤٢ )، وأعاده ١/ ٢٥٦ (٩٥٥) فقال: أبو عبد الله مولى شدَّاد بن الهاد.

<sup>(</sup>٦) كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما ١/ ١٣/ (٢٤٠)، وغيره من المواضع.

<sup>(</sup>٧) (تهذيب الكمال) ١٠/ ١٥٤، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>A) ((الاستيعاب) ٢/ ٧٢، و((الإصابة) ٣/ ١٠.

صحابيٌّ من أهلِ الصُّفَّةِ (''، ثمّ نَزَلَ الكوفة، روى له أصحابُ السُّننِ بإسنادٍ صحيحٍ في العُطَاسِ ('')، وله روايةٌ عَنْ: عُمَر، فيها قاله عُمَرُ وصَنعَهُ عندَ وَفَاةِ النَّبيِّ وصحيحٍ في العُطَاسِ ('')، وله روايةٌ عَنْ: عُمَر، فيها قاله عُمَرُ وصَنعَهُ عندَ وَفَاةِ النَّبيِّ اللهُ ال

١٣١٧ ـ سَالِمُ بنُ عُتْبَةَ بن عُوَيمِ بنِ سَاعِدةَ \_ ويقال: سالمُ بنُ عبدِ اللهِ، ويقال: ابنُ عبدِ اللهِ، ويقال: ابنُ عبدِ الرَّحنِ \_ الأنْصاريُّ، المَدَنُّ (°).

<sup>(</sup>١) "حلية الأولياء" ١/ ٣٧١، و "رجحان الكفة"، ص: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في كتاب الأدب. باب: ما جاء في تشميت العاطس (٤٩٩٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول العاطس إذا شمت ٩/ ٩٥(٩٩٨٢)، والكبرى» في باب: ما جاء كيف تشميت العاطس (٢٧٤٠)، وقال: هذا حديث اختلفوا في والترمذي في باب: ما جاء كيف تشميت العاطس (٢٧٤٠)، وقال: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بينَ هلالِ بنِ يساف وسالم رجلا،، وابن ماجه في باب: تشميت العاطس (٣٧١٥)، لكن من غير طريق سالم بن عبيد. والحديث ضعيف من هذه الطريق، صحيح بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٣) ليونس بن بكير زيادات على «مغازي ابن إسحاق». انظر «الإصابة» ٣/ ٤٤٠ ، ترجمة صفوان بن المعطل، و «معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» ١/ ٢١٢، ٤٠٢، برقم ( ٦١٢، ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه (١٢٢٤)، والترمذي في «الشهائل»، باب ما جاء في وفاة رسول الله على صحيح.

<sup>(</sup>o) «الكاشف» ١/ ٢٣ (١٩٧٩).

رَوَى حَدِيثَهُ محمَّدُ بنُ طَلْحَةَ التَيْمِيُّ، عن عبدِ الرَّحْن بنِ سَالِمٍ، عن أبيه عن جَدِّهِ، رَفَعَهُ: «عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ. . . » الحديثَ (۱).

وَلِكُوْنِ الطَّبَرانِيِّ (") جَعَلَ الضَمِيرَ في جَدِّهِ على سالمٍ لا على عبدِ الرَّحْن قال: إنَّه لا يُرْوَى عن عُوَيم بنِ ساعدة إلا بهذا الإسنادِ. وهو مِنْ رِجَالِ «التهذيب»(").

١٣١٨ \_سَالِمُ بنُ عُمَيرِ (١).

ذَكَرَهُ بَعْضُهُم في أهلِ الصُّفَّةِ (°)، تَبَعاً للحاكمِ (١٠).

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ (٧): وقد شَهِدَ بَدْراً وهو مِنَ الأَوْسِ مِنَ بَنِي ثَعْلَبَةَ بِنِ عَمْرِوِ بِنِ عَوْفِ بِنِ ثَعْلَبَةَ بِنِ زَيْدٍ، وكان أَحَدَ البَكَائِينَ اللهِينَ نَزَلَ فيهم: ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعَيْنُهُمُ مَ عَوْفِ بِنِ ثَعْلَبَةً بِنِ زَيْدٍ، وكان أَحَدَ البَكَائِينَ اللهِينَ نَزَلَ فيهم: ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعَيْنُهُمُ مَ عَوْفِ بِنِ ثَعْلَبَةً بِنِ زَيْدٍ، وكان أَحَدَ البَكَائِينَ اللهِينَ نَزَلَ فيهم: ﴿ وَكَانَ أَمْ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مُعِ حَزَنًا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: تـزويج الأبكـار ( ١٨٥١): قَـال رَسُـول الله ﷺ: «عَلـيْكُمْ بِالاَّبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهاً، وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ». والحـديثُ ضعيفٌ مـن هـذه الطَّريق لوجود مجهولين، حسنٌ بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٢)، «المعجم الكبير» للطبراني ١٤٠/١٤ (٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٠/ ١٦٣، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) (رجحان الكفة)، ص: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) (المستدرك) ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>V) «حلية الأولياء» 1/ ٣٧١

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة: ٩٢.

وهو عندَ شَيْخِنَا في «الإصابة»(١). وحكى في أبيه عَمْراً.

وقالَ ابنُ عبدِ البرِ ("): شَهِدَ العقبةَ وبدراً وما بعدَها، وماتَ في خِلافةِ مُعاويةً، ورَوى ابنُ جُرَيجٍ من طريقِ أبي معشرٍ عن محمَّدِ بنِ كَعْبٍ وغيرِهِ في تَسْمِيةِ البَكَّائين: سالمَ بنَ عُمَيْرِ من بني واقِف.

قالَ شيخُنا: فَيَحْتَمِلُ أَن يكون آخَرَ غيرَ صاحِبِ الترجمة، والله أعلم.

١٣١٩ سالم بن قاسم، الحسيني (١٣٠٠).

صاحبُ المدينةِ. كان بينهُ وبين أبي عزيز قتادة (''صاحبِ مكّة حربٌ سنة إحدى وست مئة ('')، فأُسِرَ النَّجْمُ سليمانُ بنُ عبدِ الله بنِ الحَسَنِ الرَّيْحَانِيُّ (' فيه ('')، فأَطْلَقَهُ سالِمٌ هذا، وقالَ له: مَن كان يُدَبِّرُ رأي قتادة وهذه صورتُه \_ فإنَّه كان أسودَ اللَّوْنِ، ضَخْمَ الجُثَّةِ، قبيحَ الصُورةِ \_ يَجِبُ أن لا يَحْبِسَه خَصْمُهُ عنه متى حَصَلَ في يلهِ، فاذهبْ إلى صاحبِكَ، قالَ النَّجْمُ: فقلتُ له: فقد ضاعَ الشكرُ أيَّها الأميرُ بحُسْنِ البادِرَةِ، فقال: وَتَوْرِيَتُكَ أَحْسَنُ مِنْهَا. ثم أَحْسنَ إليَّ وخَلَّ سَبِيلي؛ فلها بحُسْنِ البادِرَةِ، فقال: وَتَوْرِيَتُكَ أَحْسَنُ مِنْهَا. ثم أَحْسنَ إليَّ وخَلَّ سَبِيلي؛ فلها

<sup>(</sup>١) ((الإصابة) ٣/ ١٠)

<sup>(</sup>Y) ((الاستيعاب) ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أمير المدينة المنورة من سنة ٦١٢-٥٨٣هـ. «الوافي بالوفيات» ١٥/ ٩٦، وانظر: «مآثر الإنافة» ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) قتادة بن إدريس، ستأتي ترجمته في حرف القاف.

<sup>(</sup>٥) «ذيل الروضتين»، ص: ٨٩، و «البداية والنهاية» ١٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٦)وكان وزيراً لأبي عزيز، قتادة، صاحب مكة. ، توفي سنة ٦٤٢ هـ. «العقد الثمين» ٤/ ٦٠٧.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، أي: في الحرب. والحربُ مؤنَّثةٌ، وقد تُذكَّر. « القاموس»: حرب.

عُدْتُ إلى أميري حُرتُ فيما أُجاوِبه به إنْ سألني عن إحسانِ عدوِّه؛ فقال لي: ما كان مِنْ فِعْلِ سالمٍ معك؟ فقلت يا أميرَ المؤمنينَ: الفاطميون يُحْسِنُون إلى الناسِ، ويُسِيءُ بعضُهُم إلى بعضٍ، قال: فما رأيتُه طَرِبَ لكلامٍ مِثْل طَرَبِهِ لما اسْتَمَعَهُ، وجَعَلَ يُعيد ما قلتُ، ويَظْهَرُ لي أنِّ وُفِّقْتُ فيه للصَّواب.

١٣٢٠ سالمُ ابنُ أبي مَرْيَمَ (١).

مِن أَهْلِ المدينةِ، يروي عن: عَقِيصي<sup>(٢)</sup> دينارٍ<sup>(٣)</sup>، وعنه: عليُّ بنُ جَبَلَـةَ. قالَـه ابـنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاتِه»<sup>(١)</sup>.

١٣١٩ ـ سالم بن مُهَنَّا بنِ حُسَيْنِ بنِ مُهَنَّا، الحسينيُّ (٥).

أخو قاسِم - الآتي - له ذكرٌ فيه، وفي: مَنْصُورِ بنِ جَمَّازِ بنِ شَيْحَةَ، وأَنَّه ماتَ في طريقِ الشَّامِ إلى المدينةِ سَنَةَ تِسْعَ عَشَرَةَ وسِتِّ مئةٍ، وكان دَخَلَ دِمَشْقَ مع المعظَّم ('' لَّا حجَّ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في «التاريخ الكبير» ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) قال الفيروزآباديُّ في «القاموس» عقص: عَقِيصي مقصورا، لقبُ أبي سعيد التيمي التابعي.

<sup>(</sup>٣) دينارٌ، أبو سعيد التيميُّ، مِن أهل الكوفة، تابعي، ضعيف. «الثقات» لابن حبان ٥/٢٨٦، و «لسان الميزان» ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) له ذكر في «الدرر الكامنة» ٤/ ٣٦٢، لابن حجر. قال: وأوَّلُ مَن عُرف من أمراء هذا البيت قاسم بن مهنا بن حسين. . . . كان في أيام السلطان صلاح الدين، ومات أخوه سالم في طريق الشام إلى المدينة سنة ٦١٩، وكان دخل دمشق مع المعظم لما حج.

<sup>(</sup>٦) الملك المعظَّم عيسى بن العادل أبي بكر، الأيوبي، صاحب دمشق، فقيه حنفيٌّ، وكان حجَّهُ سنة ٦١١ هـ. توفي سنة ٦٢٤ هـ. «ذيل الروضتين»، ص: ٨٩، و «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ١٢٠.

\_سالمُ بنُ النُّعْمانِ.

هو ابنُ سَرْجٍ. (۱۳۱۱).

١٣٢٢ ـ سالم، أبو الغَيثِ، مولى عبدِ الله بنِ مُطيع، العدَويُّ، المدَنيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعيِّ المدنين، وهو يروي عن: أبي هريرةَ فقط، وعنه: سعيدٌ المَقْبُرِيُّ، وثَورُ بنُ زيدٍ، وصَفْوانُ بنُ سليمٍ، وعُثَانُ بنُ عُمَرَ التيميُّ، وآخرونَ. قالَ أحمدُ: لا أَعْلَمُ رَوى عنه إلا ثوراً، وأحاديثُهُ مُتقارِبةٌ. ولكن ذكرَ ابنُ شاهين أنَّ كلامَ أحمدَ اختُلف فيه، وثَقه ابنُ مَعِينٍ (١)، وقالَ: يُكتَبُ حَدِيثُه. وكذا وثَقه ابنُ سَعْدٍ (١)، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ (١٤٦٠) عِدادُهُ في التهذيب» (١٠).

-سالم"، أبو النَّضر.

في: ابنِ أبي أُمَيّةَ. (١٣٠٩)

١٣٢٣ ـ سالم"، مولى رسولِ الله ﷺ.

يأتي في: سلمي.

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) للبخاري ٤/ ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات » ۱/ ۲۵۳ (۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن معين) برواية الدوري ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى) ٥/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٠/ ١٧٩، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٨٥

١٣٢٤ ـ سالم ، مولى أبي حُذَيفة ـ ابنُ عُبَيدِ بنِ رَبِيعةَ بنِ عُبْبةَ بنِ عبدِ شَمْسِ ('). أحدُ السابقينَ الأوَّلينَ من الصَّحابةِ، ذُكِرَ في أَهْلِ الصُّفَّةِ ('')، واستُشهدَ باليمامةِ، أَخذَ اللَّواءَ بِيَمينِهِ فَقُطِعَتْ، ثمَّ بِشِمالهِ فَقُطِعَتْ، ثمَّ اعْتَنَقَ اللِّواءَ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ ﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ . . . ﴾ (") الآيةَ. إلى أن قُتِل.

ذكره أبو نُعَيْمٍ (')، وساق من طريقِ الوليدِ بنِ مُسْلِمٍ عن حَنْظَلَةَ بنِ أبي سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ سابطٍ، عن عائشةَ قالت: اسْتَبْطاًنِي رسولُ الله ﷺ ذاتَ لَيْلةٍ؛ فلم الحِئْتُ قال ('): «أَيْنَ كُنْتِ؟» قلتُ: سَمِعْتُ قِراءةَ رَجُلٍ في المسجدِ، ما سَمِعْتُ فلما جِئْتُ قال: «ما تَدْرِينَ مَنْ هُو؟» قلتُ: لا. مِثْلَهُ قَطُّ؛ قال: «ما تَدْرِينَ مَنْ هُو؟» قلتُ: لا. قال: هُوَ سالِمُ مولى أبي حُذَيفةَ. ثم قال: «الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ في أُمَّتِي مِثْلَ هذا». قال: ورواهُ ابنُ المُبارَكِ عن حَنْظلة نَحْوَهُ. انتهى.

وحديثُ ابنِ المُبارَكِ في «الجهادِ»(١) له بلفظ: عن ابنِ سابِطٍ أنَّ عائشةَ احْتُبِسَتْ،

<sup>(</sup>۱) ((الاستيعاب) ۲/ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) (رجحان الكفة) ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ((حلية الأولياء) ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها. باب: في حسن الصوت بالقرآن (١٣٣٧)، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٢٥٠ وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الحافظ في «الإصابة» ٣/ ١٥: رجالُه ثقاتٌ.

<sup>(</sup>٦) (الجهاد) ، ص: ٩٩.

وذكره مُرْسلاً. والذي قَبْلَهُ مُتَّصِلٌ بقولِهِ: عن عائشة، ورَواهُ ابنُ نُمَيْرِ عن حَنْظَلَة، أَخْرَجَهُ أحمدُ عنه ()، وابنُ المباركِ أحفظُ من الوليدِ، ولكنْ له شاهِدٌ؛ أخرجهُ البَزَّارُ من حديثِ ابنِ جُرَيجٍ عن ابنِ أبي مُلَيكة عن عائشة بالمَّنْنِ دونَ القِصَّةِ، ورجالهُ ثقاتٌ (")، وتَرْجَمتُه مبشُوطَةٌ في «الإصابةِ» (").

١٣٢٥ ـ سالم، مولى قُدَامةَ بنِ مَظْعُونِ (١٠).

قال له عُمَرُ: إذا رأيتَ مَنْ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ المدينةِ ('' شَيْئاً ـ يعني بالمدينةِ ـ فَخُ لْ فَأْسَهُ، قال: وَثَوْبَهُ يا أميرَ المُؤْمِنينَ؟ قال: لا. نَقَلَهُ ابنُ عبدِ البَرِّ في «التمهيدِ» (''عن عبدِ البَرِّ في «التمهيدِ» عبدِ الملكِ ابن المَاجِشُون قال: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ، فذكره.

قالَ شيخُنا في ثالث «الإصابة»(٧): وله \_ يعني: بمقتضى هذا \_ إدراكٌ.

١٣٢٦ سالم العَلَوِيُّ، الْحَسَيْنِيُّ (^).

صاحبُ المدينةِ. ماتَ سنةَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ وسِتِّ مئةٍ.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» ٦/ ١٦٥ (٢٥٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) لكن فيه ابن جُريج، وهو مدلِّسٌ، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة) ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) الذي في «الإصابة» ٣/ ١٠٨: «إذا رأيت مَن يقطعُ من السَّمُر شيئاً». يعني بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) (التمهيد) ۲۰/ ١٨٠.

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٨) تقدَّمت ترجمته في: سالم بن قاسم.

١٣٢٧ ـ السَّائِبُ بنُ أي حُبَيشِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ أَسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَيٍّ، القُرَشيُّ، الأسديُّ(١٠).

أخو فاطمة المُسْتَحاضَةِ، مَعدودٌ في أهلِ المدينةِ، والصَّحيحُ أنَّه الذي قال فيه عُمرُ بنُ الخَطَّابِ عَلى: لا أعلمُ فيه عَيْباً، وما أَحَدُّ بَعْدَ رسولِ اللهِ إلا وأنا أَقْدِرُ أَنْ أَعِيبَهُ. وقيل: إنَّ المَقُولَ فيه ابنُهُ عبدُ الله ، لا هذا.

روى عن: عُمَرَ قولَهُ في الحَجِّ، وعنه: سليهانُ بنُ يسارِ، [وكان له سنِّ] (اللهُ عاليَةُ، وله دارٌ بالمدينةِ، وهو في «التهذيب» (الله وسَمَّى أباه حُبَيْشاً، والصوابُ ما تقدَّم. وذكرَه الفَاسِيُّ في مكّة (الله في مكّة).

وقالَ ابنُ سَعْدِ (° في الطَّبقةِ الرَّابعةِ: مَن أَسْلمَ يومَ الفَتْحِ، أُمُّهُ [أُمُ جَمِيلٍ] (' ابنةُ الفاكهِ بنِ المغيرةِ المخزوميِّ، وتزوَّجَ عاتِكةَ ابنةَ الأَسْوَدِ [بنِ] (اللهُ المُطلِب، فُولِدَ لهُ منها عبدُ اللهِ وَرُقَيَّةُ، وأَسْلَمَ يوْمَ الفَتْحِ، وأَطْعَمَهُ رسولُ اللهِ بخَيْبَرَ ثلاثينَ وَسْقاً، ولا أَعْلَمُه روى عن النَّبيِّ عَيْلِيَةٍ شَيْئاً، وكانتْ له سِنٌّ عاليةٌ، وله بالمدينةِ دارٌ كبيرةٌ،

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» ٢/ ١٠٢، و «الإصابة» ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «الإصابة» ٣/ ١٨، وفي الأصل: وكانت ذا سن.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٨٤، و « تهذيب «التهذيب» ٣/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكرى» ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من «الإصابة» وفي الأصل: أمه جميلة ابنة الفاكه.

<sup>(</sup>V) في الأصل ابنة، والمثبت من «الإصابة» ٣/١٨.

وماتَ في زمنِ مُعاويةَ بالمدينةِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ ('): هو الذي قالَ فيه عُمَـرُ: ذاك رجلٌ لا أعلم فيه عَيْباً بخلافِ غيرِهِ. ويقال: إنَّ عُمَرَ إنَّها قال ذلكَ في وَلدِه عبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ.

١٣٢٨ ـ السَّائِبُ بنُ حَزْنِ بنِ أبي وَهْبِ بنِ عَمْروِ بـنِ عائـذِ '' بـنِ عِمْـرانَ بـنِ عَمْرو بـنِ عائـذِ '' بـنِ عِمْـرانَ بـنِ عَمْرو مِلْ '' . تَغُزوم المَخْزُومِيُّ '' .

الماضي أبوه، والآتي ابنُ [٧٤٧/ أ] أخيه سَعِيدُ بنُ اللَّسيَّبِ، وللمُسيَّبِ والسَّائِبِ إخوةٌ: عبدُ الرَّحن، وأبو مَعْبَدِ، وحَكيمٌ، وأُدركَ السَّائبُ في اقاله ابنُ عبدِ البرِّ " النَّبيَّ ﷺ عَلَيْهُ بِمَوْلِده.

١٣٢٩ - السَّائِبُ بنُ خَبَّابٍ، أبو مُسْلِم، المدَنيُّ (٥).

صاحِبُ المَقْصورَةِ، صَحابِيٌّ، ذَكَرَه مُسَّلمٌ ('') في الطَّبقةِ الأُولى مِنَ المَدَنِيّين، يُقال: هو مَولى فاطمةَ ابنةِ عُتْبةَ بنِ رَبيعةَ ('')، قال أبو حَاتِم (''): روى عنه: محمَّدُ بنُ عمروِ بنِ عطاء، وإسحاقُ بنُ سالمٍ، وصَرَّحَ أولهُما بقوله: رَأَيتُ السَّائبَ بنَ خَبَّابٍ. وكذا

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ۲/۲ .۱٠۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عابد، والمثبت من «الإصابة»، و «الثقات» ٤/ ٢٧٣، ترجمة سعيد بن المسيب وغيرها.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/ ١٠٤\_ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٨٨، و «تجريد أسهاء الصحابة» ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) « الطبقات» ١/٠١٠ (١٧٨).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: والصواب أنه غيره.

<sup>(</sup>A) « الجرح والتعديل» ٤/ ٢٢٠.

قال غيرُه.

ورَوى عُمَرُ بنُ شَبَّةَ في «أُخْبارِ المدينةِ»(١): أَنَّ عُثْمانَ استَعملَ السَّائبَ بنَ خَبَّابٍ على المقصورة، ورَزَقَهُ دينارَيْن في كل شَهْرٍ؛ فَتُوُفِّيَ عن ثلاثةِ رِجال: مُسْلِمٍ، وبُكَيْرٍ، وعبدِ الرَّحنِ. وهو في «التهذيب»(١)، وأُوَّلِ «الإصابة»(١).

١٣٣٠ السَّائِبُ بنُ خَلَّدِ بنِ سُوَيْدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَمروِ بنِ حارِثَةَ بنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْمُرِئِ الْمَدِئِ الْمَدِئِ الْمَدِئِ الْمَدِئِ الْمَدَى الْمَدِئِ الْمَدَى الْمُدَى الْمُدَى اللّهَ الْمُدَى اللّهَ اللّهُ ال

ذَكَرَه مسلمٌ (° فيهم. روى عن: النَّبِيِّ ﷺ، وعنه: ابنُهُ خَلَادٌ، وقيل: لم يَـرْوِ عنـه غيرُه. ماتَ سنةَ إحدى وسَبْعينَ. وقال أبو عُبَيْدٍ: شَهِدَ بَدْراً، وَوَلِيَ اليَمَنَ لِعاويةَ.

وقالَ البخاريُّ ('): السَّائبُ بنُ خَلّادٍ، أبو سَهْلَةَ، مِن بَلْحارث بنِ الخَوْرَجِ، قالهُ مالكُ وابنُ جُرَيْجٍ، وابنُ عُييْنَةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي بَكْرٍ، عن خَلّادٍ عن أبيه، وفُرِّقَ بينه وبُرِّقَ بينها جماعةٌ من بَيْنَهُ وبينَ السَّائِبِ الجُهنِيِّ، روى عنه أيضاً ابنهُ خَلّادٌ، وكذا فَرَقَ بينها جماعةٌ من المُصنّفين.

## ١٣٣١ ـ السَّائِبُ بنُ خَلَّادٍ، أبو سَهْلَةً (٧).

<sup>(</sup>١) «أخبار المدينة» لابن شبة ١/٧.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكيال" ١٠/ ١٨٤، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) (الإصابة) ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٨٦، و «الإصابة» ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) « الطبقات» ١/ ١٥٣ (١٠٠).

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) (الاستيعاب) ٢/ ١٠٤، و (الإصابة) ٣/ ٢١، و (تهذيب الكمال) ٣٣/ ٣٩٠.

صَحَابِيٌّ له حديثٌ في أبي داود ('')، وابنِ حِبَّانَ ('') في البُصَاقِ في القِبلة. السَّائِبُ بنُ سُوَيْدِ (").

مَدِينِيٌّ، روى ابنُ أبي عاصِمٍ (')، والبَغَوِيُّ (') من طريقِ محمَّدِ بنِ كَعْبِ عنه رَفْعَهُ: «ما مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ زَرْعَ (') أَحَدِكُمْ مِنَ العَوافِي (') إلا كَتَبَ اللهُ له بها أُجراً». قال البغويُّ: لا أَعلمُ له غيرَه. قاله شيخُنا في «الإصابة» (().

١٣٣٣ ـ السَّائِبُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ السَّائِب، القاضي، أبو الغَمْرِ ـ بغينِ مُعْجَمةٍ، وَراء مُهْمَلَةٍ - الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، الطَّنجيُّ، نَزيلُ الحَرَمين.

سَمِعَ بمكةَ من الصَفِيِّ والرِّضيِّ الطَّبَرِيَّيْنِ، مع الآقْشَهْري، بقراءةِ الواديآشي.

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة، باب: في كراهية البزاق في المسجد (٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» كتاب الصلاة، باب: ذكر إيذاء الله جلَّ وعلا بمَن بصق في قبلة المسجد ١٥٥ (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) (الاستيعاب) ٢/ ١٠٥، و(الإصابة) ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) «الآحاد والمثناني» ٤/ ١٧٣ ( ٢١٥٤)، ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ١٤٤ ( ٢٦٣٩). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤/ ٦٨: فيه عبد الله بن موسى التيمي، وهو ثقة، لكنه كثير الخطأ، وبقية رجالِه ثقاتٌ.

قلت: الحديثُ من هذه الطرق ضعيفٌ، لكن له شاهدٌ في الصَّحيح عن أنسي يتقوى به.

<sup>(</sup>٥) ((معجم الصحابة)) ٣/ ١٨٥ (١١٠٥).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: من زرع، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) العوافي جمع: العافية والعافي: كلُّ طالبِ رزقٍ من إنسانٍ أو بهيمة أو طائر. «النهاية» ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ١٠.

وقالَ فيه ابنُ فرحون ('' ما مُلَخّصُه: إنَّه أقام بالمدينةِ مدَّةً طويلة، وسَكن الحُجرةَ التي هي مَسكنُ الأولياءِ والأَخْيارِ برباط دَكَّالة ('')، وكانَ مِن كبارِ الأولياءِ المُتحلِّين بالعلمِ والعملِ والزهدِ، وذكرَ أنه قرأَ عليه الفرائضَ والحساب، ثم انتَقَلَ المُتحلِّين بالعلمِ على عبادةٍ وكثرةِ طوافٍ، حتَّى إنَّه لا يَكادُ يوجد إلا فيه. يعني: الطواف.

وذُكر أنّه طاف يوماً ثمّ خَرَجَ من الطَّوافِ، ودَخَلَ دِهْليزَ الفقيهِ خَلِيلٍ \_ يعني المالكيَّ \_ عند بابِ إبراهيمَ، ثم دَعَا بفِراشٍ، واستقْبَلَ القبلةَ ثمَّ قَضَى، وذلك في رمضانَ سنةَ ثهان عشرةَ وسَبْعِ مئة، وصلَّى عليه القاضي نجمُ الدِّين أن وكانت جنازتُه حافِلةً جداً لم يُرَ مثلُ ما اجتمعَ فيها، ورُؤي نَعْشُهُ وهو محمولٌ على رؤوسِ الأصابع، والكَفَنُ قد اسودً من كثرة لمسِ النَّاسِ له بأيديهم. ذكرَه الفاسيُّ أن .

١٣٣٤ ـ السَّائبُ بنُ عُبَيدِ بنِ عبدِ يزيدَ بنِ هاشمِ بنِ المُطَّلِبِ بنِ عبدِ مَسَافٍ، المُطَّلِبُ بنِ عبدِ مَسَافٍ، المطَّلبيُّ (°).

جَدُّ الإمامِ الشافعيِّ، وابنُه شافعٌ وكانا صحابيين (١)، والسَّائِبُ كان ممَّن يُشَبَّهُ

<sup>(</sup>۱) «نصيحة المشاور» ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) بفتح أوَّله وتشديد ثانيه، وهو يُنسب إلى بلدِ بالمغرب يسكنه البربر. «معجم البلدان» ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ الطَّبريُّ، المكيُّ، أحدُ الفقهاء الفضلاء، وليَ قضاءَ مكَّـةَ مدَّةَ تزيد على خسة وثلاثين عاماً، توفي سنة ٧٣٠ هـ. «العقد الثمين» ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٤/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) (الاستيعاب) ٢/ ١٤١، و(الإصابة) ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: وكان صحابيان، وهو خطأ.

## بالنَّبِيِّ ﷺ.

روى الحاكمُ في «مناقِب السافعيِّ»: أنَّه اشتكى، فقال عُمَرُ: اذهبوا بنا نعوده (۱)؛ فإنه من مُصَاصَة (۱) قُريشٍ. قال النَّبيُّ عَلَيْ حين أُتِيَ به وبعمِّه العباسِ: «هذا أخي»، وأمُّه الشِّفاءُ ابنةُ الأرقم بنِ هاشم، وأمُّ الشِّفاءِ خالدةُ ابنةُ أسدِ بنِ هاشم خالةُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وإخوتِه، ذكرَه شيخُنا في «الإصابة» (۱۳۰ ـ الكارب] هاشم خالةُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وإخوتِه، ذكرَه شيخُنا في «الإصابة» (۱۲۰ ـ السَّائِبُ بنُ عثمانَ بنِ مظعونِ بنِ حبيبِ بنِ وَهْبِ بنِ حُذافةَ بنِ جُمَحَ، القرشيُّ، الجُمَحِيُّ (۱).

هاجرَ مع أبيه وعَمَّيْهِ قُدامةَ وعبدِ الله إلى أرضِ الحبشة الهجرة الثانية، وشَهِدَ بَدْراً والمشاهِدَ، وقُتِلَ عن بِضْعِ وثلاثينَ يَوْمَ اليَهامَةِ شَهيداً. وكانَ فيها قيلَ قيلَ قد استَخْلَفه النَّبيُّ عَلَيْهُ على المدينةِ لَمَّا خَرَجَ منها في غزوة بُواطٍ. وقيل: المُسْتَخْلَفُ سَعْدُ بنُ مُعاذٍ. والأول يُعْزى لابنِ عبدِ البرِّ "، وكان من الرُّمَاة المذكورين، قاله الذَّهبيُّ "، وهو في «الإصابة» (") و «الفاسي» (٨).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والأولى: نَعُده.

<sup>(</sup>٢) يعني: من أخلصهم نسباً. «اللسان»: مصص.

<sup>(</sup>٣) (الإصابة) ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٢/ ٨، و «الاستيعاب» ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) «الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر، ص٩٧.

<sup>(</sup>٦) «تجريد أسياء الصحابة» ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة) ٢/ ١١.

<sup>(</sup>A) «العقد الثمين» ٤/ ٥٠٥.

١٣٣٦ ـ السَّائِبُ بنُ أِي لُبَابِةَ بنِ عبدِ النَّندِرِ، أَبو عبدِ الرَّحنِ الأنصاريُّ('). مِن أَهلِ المَّذية، ويَرْوي عن: عُمَرَ. مِن أَهلِ المَدينة، يقال: إنَّه وُلِدَ في عهدِ النَّبيِّ ﷺ، ويَرْوي عن: عُمَرَ. ماتَ في خلافةِ يزيدَ بنِ عبدِ المَلِكِ(''). قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاتهِ»('').

١٣٣٧ ـ السَّائبُ بنُ مظعونِ بنِ حبيبِ بن وهبِ بنِ حذافةَ بنِ جُمُــَحَ الجمحيُّ (١٠).

شقيقُ عثمانَ، وعَمُّ وَلَدِهِ السَّائِبِ، الماضي قبله، مِن المهاجرينَ الأوّلينَ إلى أرضِ الحبشة، وشَهِدَ بَدْراً. قالَ الذَّهَبِيُّ (°): إنَّ النَّبِيَّ ﷺ استخلفه على المدينةِ.

١٣٣٨ ـ السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ بنِ سَعيدِ بنِ ثُمامةَ بنِ الأَسْودِ بنِ عبدِ الله (١).

وزاد ابنُ حِبَّانَ (٧) في نسبه: عَبد الله بين يَزيدَ وسعيدٍ، أبو يَزيدَ، الكَنْدِيُّ، المَدَنُّ، الصحابيُّ، ابنُ أُخْتِ نَمِرِ بنِ قاسِطٍ، يُعْرَفون بذلك، وجَدُّه سعيدٌ حليفُ بني عبدِ شَمْس.

حجَّ بالسَّائِبُ أبوه مع النَّبِيِّ عَلَيْ وهو ابنُ سَبْع سنينَ (^)، وخَرَجَ مع الصِبْيان إلى تَنِيَّةِ الوداع (٩) يَتَلَقَوْنَ رسولَ الله مِنْ غَزْوَةِ تَبوكٍ، وذَهَبَتْ بِهِ خالتُه إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) ((الإصابة) ٢/ ١٠٥ القسم الثاني.

<sup>(</sup>٢) توفي يزيد سنة ١٠٥هـ. «الكامل» ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/ ١٤٣، و «الإصابة» ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) «تجريد أسهاء الصحابة» ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ خليفة» ٢٨٠، و «أسد الغابة » ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۷) ((الثقات) ۳/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب: حج الصبيان ( ١٨٥٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في، كتاب الجهاد والسير باب: استقبال الغزاة ( ٣٠٨٣).

فقالت: إنَّه وَجِعٌ. فَمَسَحَ رأْسَهُ ودعا له، ورأى خاتَمَ النُّبُّوَّةِ بين كَتِفَيْـهِ(') ، حـسبها رُوي كلُّ هذا عنه.

وروى أيضاً عن: عمرَ، وعثمانَ، وخالِهِ العلاءِ بنِ الحَضْرَمِيِّ، وطلحة، وحُويطِبِ بنِ عبدِ العُزَّى، وجماعةٍ. روى عنه: ابنه عبدُ الله، وإبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ قارِظٍ، والزُّهْريُّ، والجُعيدُ بنُ عبدِ الرَّحن، ويحيى بنُ سَعيدٍ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ مَيدِ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ مَعيدِ، وعبدُ الرَّحنِ بنُ مَيدِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عوفٍ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله، وعمرُ بنُ عطاءِ بنِ أبي الخُوادِ، وآخرون.

وكان أَسْوَدَ مِنْ هَامَتِهِ إِلَى مُقَدَّم رأسه، وسائرُ رأسهِ مؤخرُه وعارِضُه ولِخْيَتُه م أبيضَ، فقيل له؟ فقال: مَرَّ بِي النَّبِيُ عَلِيْ وأنا ألعبُ، فَمَسَحَ يَدَهُ على رَأْسي، وقال (": «باركَ اللهُ فيكَ». فَمَوْضِعُ كَفِّهِ لا يَشيبُ أبداً.

وكانَ عليه مِطْرِفُ<sup>(٣)</sup> خَزِّ، وجُبَّةُ خَزِّ، وعِمامَةُ خَزِّ. قال الزُّهريُّ: ما اتخذ النَّبيُّ وَكَانَ عليه مِطْرِفُ عَنِّ مَا اتخذ النَّبيُّ قاضياً، ولا أبو بَكْرٍ، ولا عُمَرُ، حتى قال عُمَرُ للسَّائبِ: لو رَوَّحْتَ عنِّي بعضَ الأُمرِ. حتى كان عثمانُ. وفي «ثقات ابنِ حِبَّانَ» (٤): إنَّه كان على السُّوق أيَّامَ عُمَرَ،

ثنية الوداع الشامية، تقع في الشمال الغربي من المسجد النبوي بنحو ميل أو يزيد قليلاً، بالقرب من مجمع وقف الداودية الآن. انظر: «المعالم الأثيرة» ص: ٨٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس( ١٨٧ )، ومسلم، بـاب إثبات خاتم النبوة ٤/ ١٨٢٣ ( ١١٠ ).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ١/ ٢٤٩، ورجاله ثقات، كما في «مجمع الزوائد» ٩/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) المِطْرَف: رداء مربع له أعلام. «لسان العرب»: طرف.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٣/ ١٧٢.

وكذا قالَ ابنُ عبد البرِّ(١).

وسَبَقَهُما مُصْعَبُ الـزُبَيْرِيُّ، فقال ('): استعْمَلَه عُمَـرُ عـلى سـوقِ المدينةِ هـو وسليهانَ بنَ أبي حَثمةَ، وعبدَ الله بنَ عتبةَ بنِ مسعودٍ.

مات سنة ثمانينَ فيها قالَه الهيثمُ بنُ عَدِيٍّ وغيرُه، أو اثنتينِ وثهانينَ، أو إحدى وتسعينَ، كما للواقديِّ مُصرِّحاً بالمدينة، وأبي مُسهرٍ، وجماعةٍ عن ثمانٍ، أو سبع وثمانين، وعن الجُعَيْدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ: أنّه تُوفي سنةَ أربع وتسعين، وذكرَه البخاريُّ في فصلِ: مَن ماتَ ما بين التِسعينَ إلى المئة (۱). قال ابنُ أبي داودَ: وهو آخرُ مَن ماتَ بالمدينة من الصَّحابة، وهو في «التهذيب» (۵)، وأوَّلِ «الإصابة» (۱).

١٣٣٩ ـ السَّائِبُ. رجلٌ مِن أهلِ المدينةِ.

عن: أبي سعيدِ الخُدريِّ، وعنه: أسماءُ بنُ عُبيدٍ، وهو في «التهذيب» (٧٠)، وقالَ: و المحفوظ (١٤٨/ أنّه أبو السَّائِبِ مَولى هِشام بنِ زُهْرَةَ، وسيأتي. [١٤٨/ أ]

<sup>(</sup>۱) «الاستىعاب» ۲/ ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) (نسب قریش)، ص: ۳۷٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ذكره الذهبي، وهو خطأ، والتصويب من «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الأوسط ١١/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٩٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) «الإصابة» ٣/ ٢٦.

<sup>(</sup>۷) «تهذیب الکیال» ۱۰/ ۱۹۸، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة: في المحفوظ، والتصويب من «تهذيب الكمال».

## ١٣٤٠ ـ سَبَأُ بنُ شُعَيْبٍ، اليَمَنِيُّ.

مُفْتي الحَرَمَيْن، أَفْتى بِحُضْرَةِ أَحمدَ بنِ عُجَيلٍ (') بجوازِ تقديمِ طوافِ الوداعِ يَوْمَ النَّحرِ مع طوافِ الإفاضةِ لمن عَزَمَ على النَّفْرِ من مِنى، وعَزَمَ على الذي أفتاه به على النَّفْرِ من مِنى مع أصحابه، مات بالمَهْجَمِ من اليَمَنِ سنةَ خمسٍ وستينَ وسِتِ مئةٍ، وذكره الفاسيُّ بأطولَ ('').

## ١٣٤١ ـ سِبَاعُ بنُ عُرْفُطةَ، الغِفاريُّ (").

صحابيٌّ، وَلاه النَّبيُّ ﷺ المدينة حين خَرَجَ إلى خَيْبَرَ، قالـه ابـنُ حِبَّانَ في الأُولى''، وهو في أوّلِ «الإصابةِ»(''). ورَوى ابنُ خزيمة (آ')، والبخاريُّ في «تاريخه الـصغير»('')، والطحاويُّ ('') من طريقِ خُثيم بنِ عِراكِ، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «قـدِمتُ المدينة والنَّبيُّ عَيِّةٍ بخيبرَ وقد استَخلف على المدينة سِبَاعاً، فشهدنا معـه الـصُّبْح، وجَهَّزَنا، فأتينا النَّبيُّ عَيِّةٍ بخيبرَ. قالَ البخاريُّ (''): ورواه وهيبٌ عن أبيه عن نَفَرٍ من قومِه قـالوا:

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) «العقد الثمين» ٤/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٢/ · ١٠.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة) ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>٦) (صحيح ابن خزيمة) ٢/ ١٢٠ (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الصغير)، ص: ٤٣.

<sup>(</sup>۸) «شرح معاني الآثار» ۱/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الأوسط) ١/ ١٨.

قَدِمَ أَبُو هريرةَ فذكر نحوَه. وقد وَصَلَهُ البيهقيُّ في «الدلائلِ»('' من طريقِ وُهيبٍ، وقالَ أَبُو حَاتِمٍ ('': استَعمله النَّبِيُّ عَلَى المدينةِ في غزوةِ خيبرَ، وفي غزوة دُوْمَةِ الجَنْدَلِ.

١٣٤٢ ـ سَبرَةُ بنُ مَعْبَدِ، أو ابنُ عَوْسَجَةَ بنِ حَرْملةَ، الجُهنيُّ، المدنيُّ (٣).

صحابيٌّ، خَرَّجَ له مسلمٌ (١٠) وغيرُه، وكان رسولَ عليٍّ إلى معاويةَ من المدينةِ بعد مَقْتلِ عثمانَ، وذَكرَهُ ابنُ سَعْدٍ (١٠) فيمن شَهِدَ الخَنْدَقَ فما بعدها.

رَوى عن: النَّبِيِّ عَلَيْقِ، وعن عَمْرو بنِ مُرَّةَ الجُهنِيِّ، على اختلافِ فيه. وعنه: ابنُه الرَّبيعُ. وكان يَنْزِلُ [ذا] المَرْوَةِ (١)، مات في خلافة معاويةَ. في «التهذيب» (١)، وأوّلِ «الإصابة» (١)، ولكن قد فَرَّقَ ابنُ حِبَّانَ (١) بين والدِ الرَّبيعِ، وبين سَبْرَةَ بنِ عَوْسَجَةَ النَّازِلِ في ذي المروة.

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» ٤/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ٢/ ١٠٣٢ (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكرى» ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) ذو المروة: قريةٌ بوادي القُرَى. «معجم البلدان» ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٠٣، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٩) (الثقات) ٣/ ١٧٦.

١٣٤٣ ـ سُبَيعُ بنُ حَاطِبِ بنِ [قَيْسِ] ('' بنِ هَيْشَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ مُعاويةَ بنِ مالكِ بنِ عَوْفِ بنِ عَوْفِ، الأنْصارِيُّ، الأَوْسِيُّ ('').

ذَكَرَهُ مُوسى بنُ عُقْبَةَ، وابنُ إسْحاقَ (٢) فيمن شَهِدَ أُحداً، واستُشهِد بها(١)، لكن عند موسى: سَبيق، بِقَافِ بَدَلَ العِينِ، وحكى ابنُ هِـشَامٍ فيـه سُـوَيبق، بالتصغير، وهو في «الرَوْضةِ الفِرْدَوْسِية»: سَبْعٌ، بالتكبير، وقال: ماتَ بالمدينة.

١٣٤٤ ـ سُبَيعُ بنُ مُهَنَّا الأكبرِ بنِ داودَ بنِ القاسِمِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، نَقِيبُ المدينةِ، الحسينيُّ (°).

أخو حُسَيْنٍ أوّلِ أُمراءِ المدينةِ، كان سَيِّداً عالماً، فاضِلاً كامِلاً، شاعِراً فَصيحاً، كذا رأيتُه في شجرةٍ لبني حُسَيْن.

١٣٤٥ - سُبيعُ بنُ نَصْرٍ، المُزَنِيُّ (١).

صَحَابِيٌّ، قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ فيها رواه عُمَرُ بنُ شَبَّةَ (''): لما قَدِمَ النَّاسُ المدينة وكَثُروا بها قال رسولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً كفانا قَوْمَهُ». فقامَ سَبِيعٌ فقال: مَنْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من «الإصابة»، و «الاستيعاب».

<sup>(</sup>۲) (الاستيعاب) ٢/ ١٤٦، و(الإصابة) ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>۳) «سیرة ابن هشام» ۳/ ۸۸.

<sup>(</sup>٤) ( أنساب الأشراف) للبلاذري ١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عتبة، وما أثبته من "الإصابة". و الحديث غير موجود في القسم المطبوع من «أخبـار المدينة"، لابن شبّة.

كَانَ هِهِنَا مِنْ مُزَيْنَةَ فَلْيَقُمْ. فقامت حتَّى خفَّ ت المجالس، فقال رسولُ الله ﷺ: «رَحِمَ اللهُ مُزَيْنَةَ». ثلاثَ مَرَاتِ.

ـ سَبيق.

مضى قريباً في: سُبيع (١٣٤٣).

١٣٤٦\_سِجلًّ.

كاتبُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قال ه ابنُ عباسٍ فيها رَواه أبو داودَ(''، والنسائيُّ(''، وابنُ مَرْدَوَيْه، من طريقِ أبي الجَوْزاءِ عنه، وللنسائيِّ ('' من وَجْهِ آخرَ عن أبي الجَوْزاءِ عن ابنِ عباسٍ في قوله: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ ﴾ ('' قال: السِّجِلُّ هو الرَّجل. زاد ابنُ مَرْدَوَيْه: بالحبشية.

وعنده وكذا ابنُ مَنْدَه من طريق حَمْدانَ بنِ سعيدٍ - هو البغداديُّ - عن ابنِ نُمَيْرٍ عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال: كانَ للنبيِّ ﷺ كاتِبٌ يُقال له: السِّجِل؛ فأنزلَ اللهُ: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَاءَ ﴾ الآية. وهو حديثٌ صحيحٌ، وغَفَلَ مَنْ زَعَمَ وَضْعَهُ (°).

<sup>(</sup>١) كتاب الخراج والأمارة، باب: في اتخاذ الكاتب (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» كتاب التفسير ۱۱/۱۸۷ (۱۱۲۷۲).

<sup>(</sup>۳) «السنن الكرى» ۱۱/ ۱۸۷ (۱۱۲۷۳).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام ابن تيمية، كما نقله عنه ابن القيم في «حاشيتة على سنن أبي داود» ٨/ ١١٠، والحافظ المزى، كما نقله عنه ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ١٧٤.

نَعَمْ وَرَدَ ما يَخَالِفُهُ (')، كما أوضَحَهُ شيخُنا في «الإصابة» ('').

١٣٤٧ ـ سَحْبَلٌ، واسمه: عبدُ الله بنُ محمَّد بنِ أبي يحيى: سَمْعان الأسلميُّ، المدنيُّ (". أخو إبراهيمَ شيخِ الشَّافعيِّ، [٨٤ ٢/ ب] وهذا أسنُّ، وأوثَق، وطال عُمُره، ولكنَّه مُقِلُّ، وخَرَّجَ له أبو داود (١٠).

روى عن: أبي صالح السَّمَّانِ، وسعيدِ بنِ أبي هِنْدِ، وبُكَيرِ ابنِ الأَسَجَ، وأبي الأسودِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحن، وعدَّة، وعنه: القَعْنَبِيُّ، وقتُيبةُ، والواقِدِيُّ، وسفيانُ بنُ وَكِيعٍ، وغيرُهم. وَوَثَّقَهُ أَحدُ (٥)، وابنُ مَعِينِ (١)، وسيأتي في العبادلة.

١٣٤٨ ـ سُحَيْمٌ، المَدَنِيُّ، مولى بَنِي زُهْرَةَ، القُرَشِيُّ (٧).

تَابِعِيٌّ، يَروي عن: أبي هُرَيْرَةَ. وعنه: الزُّهريُّ، قاله ابنُ حِبَّانَ (^) في الثانيةِ.

وذَكَر ابنُ شاهين في «الثقات (٩)» أنَّ ابنَ عَمَّارٍ وَتَّقَهُ. وهو في «التهذيب» (١٠٠)، وفي

<sup>(</sup>١) قال الطبري في «تفسيره» ١٠٠/١٠: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، ولا يُعرف لنبينا ﷺ كاتب كان اسمه السجل، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٥/ ١٨٨، و «تهذيب الكمال» ١٠٠/١٦.

<sup>(</sup>٤) شيخ أبي داود، وخرَّج له حديثاً واحداً في الصوم، باب: القول عند الإفطار ( ٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» ١/٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) (اتاريخ ابن معين) برواية الدوري ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير » ٤/ ١٩٢، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٨) ((الثقات) ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) «تاريخ أسهاء «الثقات» ١٠٨/١.

<sup>(</sup>١٠) "تهذيب الكمال " ١٠/ ٢٠٧، و "تهذيب التهذيب " ٢٦٦ .

ثانيةِ ابن حِبَّانَ أيضاً.

١٣٤٩ ـ سُحَيْمٌ ، مولى أبي هُرَيرة (١).

عن: أبي أيوبَ، وعنه: محمَّد بنُ أيوبَ، وأظنُّه هذا.

• ١٣٥ - سُدَيْفُ بنُ مَيمونٍ، المكيُّ، الشَّاعرُ (١).

حَدَّثَ عن: محمَّد بنِ عليِّ البَاقِرِ، وعنه: حَنَانُ "بنُ سُديرٍ. كان غالياً في الرَّفْضِ] "، خَرَجَ مع محمَّد بنِ عبدِ الله بنِ حَسَنِ بنِ حَسَنِ بنِ عَلِيٍّ حينَ خَرَجَ بالمدينةِ، فَظَفَرَ به المنصورُ فَقَتَلَهُ، كها سيأتي في محمَّدٍ. وكان سُدَيْفٌ قُبَيْلَ دَوْلةِ بني العبّاسِ، مائِلاً إليهم، ويُقرِّب دَوْلتَهم، ونالَ بسببِ ذلك بلاءً شديداً؛ مِنْ ضَرْبٍ وَسِجْنِ بِفِعْلِ الوَليد بنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ "عامِلِ مَكَةَ لَمْ وانَ؛ فلها قَدِمَ داودُ بنُ عَلِيً وَسِجْنِ بِفِعْلِ الوَليد بنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ "عامِلِ مَكَةَ لَمْ وانَ؛ فلها قَدِمَ داودُ بنُ عَلِيً عليها لابنِ أخيه أبي العبّاسِ السفّاحِ أَطْلقَه، وخَطَبَ سُدَيْفٌ بين يديهِ خُطْبَةً مَدَحَ عليها بني العبّاسِ، ولكن قَتَلَهُ المَنْصورُ في سنةِ سبعٍ أو ثهانٍ، أو تسعٍ وأربعينَ ومئة، فيها بني العبّاسِ، ولكن قَتَلَهُ المَنْصورُ في سنةِ سبعٍ أو ثهانٍ، أو تسعٍ وأربعينَ ومئة، لقوله فيه "ن

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ١٨٩، و«التاريخ الكبير» ٤/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» للعقيلي ٢/ ١٨٠، و «الوافي» ١٥/ ١٢٥، و «لسان الميزان» ١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حبان، و ما أثبتُه هو الصواب، كما في «الميزان»، وغيره.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من «لسان الميزان»، وفي الأصل: الغرض، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر طرفاً من أخباره في «تاريخ مدينة دمشق» ٦٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) البيت في «الضعفاء الكبير» ٢/ ١٨١، و «تاريخ دمشق» ٢٠/ ١٥١:

أسرفتَ في قتلِ البريَّةِ جاهدا فاكففْ يديكَ أظلَّها مَهْدِيُّها وبعده: فلتأتينَّكَ غارةً حَسنيُّها

أَسْرَفْتَ فِي قَتْلِ الرَّعِية ظالماً فاكفْفْ يديك إِخالها مَهْدِيُّها

طَوَّلَه الفاسيُّ في «مكَّةَ» (١)، وهو في «الميزان) (١) وغيرِه.

١٣٥١ ـ سُراقةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُمٍ، أبو سُفْيانَ، الكِنَـانِيُّ، المُـدْلِحيُّ، المَكيُّ، المَكيُّ، المَكيُّ، الصَحابُّ ".

صاحبُ القِصَّةِ التي في الهِجرة، وخَرَّجَ له البخاريُّ (') وغيرُه، وكان يَسْكن قُديداً (°)، ويقال: إنّه تُوُفِي بعد مَقْتَلِ عُثْمانَ بعامَيْن، أو في سنةِ أربع وعشرينَ.

قَالَ ابنُ عبد البرِّ('): كان يَنْزِلُ قُدَيْداً، يُعدُّ فِي أَهْلِ المدينةِ، ويُقال: إنه سَكَنَ مَكَةَ. وذَكَرَهُ في المُكِّينَ مُسلمٌ ('').

روى عنه: مِن الصحابةِ ابنُ عبّاسٍ، وجابِرٌ، ثم ابنُه محمَّد، وسعيدُ بنُ المُسيِّبِ، وهو في «التهذيب» (١٠٠)، و (الإصابة) (١٠٠)، والفاسي (١٠٠) مُطَوَّلُ.

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمن» ٤/ ١٣ ٥ - ٢٢ ٥.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) «طبقات خليفة» ٣٤، و «المعرفة والتاريخ » ١ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) أبواب العمرة، باب: عمرة التنعيم (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٥) قُديد: واد كبيرٌ بين خُليص وعسفان، يقطع طريق مكة المدينة القديم، يبعد عن مكة مسافة المديد، لا يزال معروفاً بهذا الاسم. «معجم معالم الحجاز» ٦/ ٩٦.

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>۷) «الطبقات» ۱/ ۱۲۵ (۲۱۸).

<sup>(</sup>۸) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۲۱۶، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲٦۸.

<sup>(</sup>٩) «الإصابة» ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>١٠) (العقد الثمين) ٤/ ٢٣ه\_ ٢٦٥.

١٣٥٢ ـ سُرُورٌ طَربَاي (١).

ورأيت مَنْ كَتَبَهُ: تمرباي. من إخوة جوهر القنقبائي الرُّوميِّ. وَلِيَ مَشْيَخَةَ الحُدَّامِ بِالمَدينةِ بعدَ عَزْلِ فارسِ الأشْرفِيِّ، في سنةِ أربع وخمسينَ، واستمرَّ فيها مدَّةً حتَّى ماتَ بها في صفرَ سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ، ودُفِنَ بها، وكان محمودَ السِّيرةِ، فيه كَرَمٌ وخَيْرٌ، وتَرْبِيَةٌ للأيتام، مع سُهولةٍ ورِفْقٍ، واستَقرَّ بعده مَرْ جَان التَّقوي.

١٣٥٣\_ سُرُورٌ الْحَالِصِيُّ.

له ذِكرٌ في سَيِّدِه: خالِص البهائي.

١٣٥٤\_شُرُورٌ الشَّيْلِيُّ.

أحدُ الخُدّام، شَهِدَ في سنةِ إحدى وثمانينَ وسبع مئةٍ.

١٣٥٥ ـ سُرُورٌ العَزيزيُّ.

مُعْتَقُ دينارٍ، مُعْتَقُ عَزِيزِ الدِّينِ رَجْعانَ العزيزيِّ. ذكرهُ ابنُ صالِح.

١٣٥٦ - السَّريُّ بنُ عبدِ الرَّحن، المَدنيُّ (١).

يَروي عن: عَبَّادِ بنِ حمزةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبير بنِ العَوَّامِ.

١٣٥٧ ـ السَريُّ بنُ مِسكينِ، المدَنُّ (٣٠٠ .

<sup>(</sup>۱) «الفوء اللامع» ٣/ ٢٤٦، و «بدائع الزهور» ٣/ ٢١، و «تاريخ أمراء المدينة المنورة »ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير) ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۳) ((الكاشف) ۱/۷۲۱ (۱۸۱۳).

مِن أهلها . يَرُوي عن: ابنِ أبي ذِئْبٍ، وعنه: الزُّبيرُ بنُ بَكَّادٍ. مُسْتقيمُ الحديثِ، قاله ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ «ثقاتهِ»(۱).

ومِن شيوخهِ أيضاً: ذوَّادُ بنُ عُلْبَةً، وابنُ أبي حَازِمٍ.

ومِنْ الرواة عنه: إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، وجعفرُ بنُ مُسَافرٍ، وهو في «التهذيب»(٢).

١٣٥٨\_ سَعادَةُ المغربيُّ (١).

قال ابنُ فرحون (''): هو شيخٌ لنا عظيمُ القَدْرِ، كاشفٌ لأسرارِ ('' الحقيقةِ ('')، كانت إقامتُه بالحَرَمينِ [ ٩٩ / أ] يترددُّ عليها، واشتُهرَ في زمانِه بين إخوانهِ أنّه من أربابِ الخطوة، وممّن تُطُوى له الأرضُ ('')، وأنّه كان يَتَأَهَّبُ لصلاةِ الجُمعةِ بمكَّة؛

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٣٠١/٨

<sup>(</sup>٢) (تهذيب الكمال) ١٠/ ٢٣١، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٤/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) «نصيحة المشارور» ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: الأسرار.

<sup>(</sup>٦) لقد جعل الله الدينَ حجةً على الخلق جميعاً ، والسنة مبينة وموضحة لكتاب الله عز وجل ، وليس في الدين أسرارٌ يختَصُّ بها بعض الناس دون غيرهم.

<sup>(</sup>٧) مصطلح أهل الخطوة مصطلح صوفي ، حيث يرى بعضهم أن في مقدور الولي الطيران في الهواء، والمشي على الماء، و قطع المسافات الشاسعة في وقت وجيز. وأمّا طيُّ الأرض ليلا ، ففي «سنن أبي داود»، و «المستدرك» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالدُّجة؛ فإنَّ الأرض تُطوى بالليل للمسافر»، واختلف في وصله وإرساله.

فيرى في المدينة يُصَلِّيها، ثم يرجِعُ فربها أدركَ الصلاة، ورُبها يوافِقُ دخولُه المسجدَ خُروجَ النَّاسِ مِنَ الصّلاة، فيُقال له: يا سَيّدي فاتتُك الجُمُعةُ، فيقول: نُصَلِّيها إنْ شاء الله. يُريد الجمعة المُستقبَلة. وخَرَجَ معه خادِمُه مرَّة، فقال له لما قرُبا من المدينة: يا سَيّدي لو سألني بعضُ الفُقراءِ عن مدَّةِ سَفَرِنا، فها يكون جوابي؟ فقال له: اكتُم ما رَأَيْتَ ولا تَقُلْ إلا حَقاً. فلها دَخلا المدينةَ سَلَّمَ عليهما الفُقراء، وقالوا للخادِم: متى خرجْتم من مكة؟ قال: يومُ الجُمعة. وتخلَّصَ منهم بذلك، فكتمَ الحالَ وصَدَقَ في المقال. وله حِكاياتٌ غريبةٌ في خُروجِه من بَلَدِهِ المَغْرِبِ وَوُصوله إلى الحرمينِ مِنْ هذا النَّوْعِ شاهَدَها مَنْ لا يُتَهَم، وحكاها عنه مَن له في المُجاهَدة قَدَمٌ، وحالٌ، وكذا حِكاياتُهُ مَشْهورَة عندَ أَهْلِ مَكّة، وكانت أَكْثُرُ إقامتِهِ فيها بِرِباطِ المُؤَقِّ، وإذا قَدِمَ المدينة احتَفَلَ الجهاعةُ به، وتَبَرَّكُوا بِدُعائِهِ وَبِكَلامِهِ، ماتَ بِمَكّة الفاسِيُّ في «مكّة» وإنكلامِه، مات بِمَكّة الفاسِيُّ في «مكّة» وإنكلامِه، مات بِمَكّة سَنَة ثَلاثِينَ وَسَبْع مئة، وَتَبِعَهُ الفاسِيُّ في «مكّة» (۱).

وذَكَره ابنُ صَالِحٍ، فقالَ: كانَ صالحاً مُتعَبِّداً مَشهوراً، من المَغَارِبَةِ المُتَرَدِّدينَ بَيْن الحَرمين، وَنَقَلَ عنه حِكَايَةً عن أبي عبدِ الله القَصْرِيِّ.

١٣٥٩ ـ سَعْدَانُ بنُ عبدِ الله بنِ جابِرٍ، مَوْلى بَنِي عَامِرِ بنِ لُؤَيِّ (١٠).

تابِعِيٌّ مِنْ أَهْلِ المدينة، يَرْوي عن: أَنَسٍ. وعنه: ابنُه محمَّد، قالـه ابـنُ حِبَّـانَ في ثانية «ثِقاته»(٣).

 <sup>(</sup>١) (العقد الثمين) ٤/ ٥٣١.

<sup>(</sup>۲) ((التاريخ الكبير)) ۱۹٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات) ٤/ ٢٤٤.

١٣٦٠ ـ سَعْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ محمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ محمَّدٍ، سَعْدُ الدِّينِ، أبو السَّعاداتِ، الإسْفَرايينيُّ، الشَّافعيُّ (۱).

ممّن جاورَ بالمدينةِ دُون خَمْسِ سِنينَ كما سيأتي.

وكان قد سَمِعَ «الشَّفاء» على أبي الرَّبيعِ سُلَيْهانَ بنِ عبدِ الحكيمِ بنِ عبدِ الحليمِ بنِ يوسف، الغُهاريِّ، المالكيِّ، في رمضانَ سنةَ ستِّ وأربعينَ وسَبعِ مئة بدِمَشْق، وكذا سَمِعَ «ابنَ ماجَه» على الزَّيتاويِّ (٢)، و «أبا داود» على البَدْرِ أبي العبّاسِ ابنِ الزَّقَاق (١)، وإبراهيمَ بنِ محمَّد بنِ يونُسَ بنِ مَنْصورِ القَوّاسِ (١)، وبَعْضَه على ابنِ أَمْيْلَةَ، قالوا: أَنَا (١) بهِ الفَخْرُ (١)، فَقَرَأَ عليه بالمدينة «الشِّفاء» النُورُ عليُّ بنُ محمَّد بنِ موسى، المَحَلِّيُّ، سِبْطُ الزُّبَيْرِ، في جُمادى الآخرةِ سنة إحدى وثهانينَ وسبع مئة بدارِ موسى، المَحَلِّيُّ، سِبْطُ الزُّبَيْرِ، في جُمادى الآخرةِ سنة إحدى وثهانينَ وسبع مئة بدارِ

<sup>(</sup>١) ( ذيل التقييد) ٢/ ٤، و (العقد الثمين) ٤/ ٥٣١، وقال: بلغني أنه مات سنة ٧٨٦، بمكة.

<sup>(</sup>٢) هو: برهانُ الدِّين، إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، أبو العباس، الزَّيتاويُّ، النابلسيُّ، المتوفى سنة ٧٧٧هـ. «الذيل على العبر» ٢/ ٣٢١، و (وفياتَ ابن رافع) ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ محمَّد بنِ أحمدَ، المعروفُ بابنِ الزقَّاق، وبابن الجُوخي، عالم بالحديث، سمع على زينب بنت مكي، وغيرها، توفي سنة ٧٦٤ بدمشق. «ذيل التقييد» ١/ ٣٧٢، و «الدرر الكامنة» ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ القوَّاسُ، برهانُ الدِّينِ الدِّمشقيُّ، عالم بالحديث، قرأ على الفخر ابن البخاري، مات بدمشق سنة ٧٦١ هـ. (الوفيات) لابن رافع ٢/ ٣٣٣، و (الدرر الكامنة) ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) أنا مختصر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٦) الفخر عليُّ بنُ أحمد ، ابنُ البخاريِّ، الصالحيُّ، مسند الدنيا، تـوفي سـنة ٦٩٠ هـ. «معجـم الشيوخ» للذهبي ٢/ ١٧٨.

عثمانَ بنِ عَفانَ المشهورةِ برباطِ دكالةَ، وبها بَعْدَ ذلك سنةَ ثلاثٍ وثمانينَ «ابنَ ماجه» الجمالُ الكازَرُونيُّ، وبها قَبْلَهما «أبا داودَ» في سنةِ تسع وسبعينَ غيرُهما، وسَمِعَه الكازَرُونيُّ، فهذه نَحْوُ خُسْ سِنينَ بالمدينة، والظاهرُ تَوَالِيها، وله: «زُبْدَةُ الأَعْمالِ وخُلاصَةُ الأَفْعال في فَضْلِ الحَرَمين الشَريفين»(۱). قَرَأَهُ عليه سِبْطُ الزُّبيرِ.

١٣٦١ ـ سَعْدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عَوْفٍ، أبو إسحاقَ، الزُّهْريُّ(٢).

أخو يعقوبَ<sup>(٣)</sup> الآتي، وهذا أَسَنُّ. روى عن: أبيه، وابـنِ أبي ذِئـب، وغيرِهمـا. وعنه: ابْناه عبدُ الله، وعُبَيدُ الله، وأحمدُ بنُ حنبل، وخَلَفُ بنُ سالمٍ، وآخرون.

قَالَ أَحْدُ<sup>(۱)</sup>: لم يكن به بَأْسٌ، وكان يعقوبُ أَقْرَأَ للكتبِ منه، وعند سَعْدِ شَيْءٌ لم يَسْمَعْهُ يَعْقُوبُ.

وقالَ ابنُ مَعِينٍ (°): ثِقةٌ ولم أَسْمَع منه شيئاً. وقالَ العِجْلِيُّ (''): لا بأسَ به، كان على قضاء واسِط. وكذا قالَ ابْنُ سَعْدٍ (''): وَلِيَ قَضاءَ واسِط في خلافةِ هارونَ، ثمَّ قـضاءَ

<sup>(</sup>١) وقد طبع مؤخراً .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: «تاريخ بغداد» ٩/ ١٢٣، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٢٩٧، ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) «معرفة «الثقات» ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٤٣

عَسْكَرِ اللَهْدِيِّ في خلافةِ المأمونِ، ثمّ قضاءَ عَسْكَرِ الحَسَنِ بنِ سَهْلِ بفم المصلح، وَتُوفِيِّ باللَّبارِكِ('' سنةَ إحدى ومائتينِ عن ثلاثٍ وستينَ، وكان ثقةً، وله أحاديث. وقالَ الذُّهايُّ(''): مات قَبْل أن يَكْتُبَ عنه كبيرُ أحد.

وقالَ العُقَيْلِيُّ [في] أحمدَ بنِ سَعْدِ بنِ إبْراهيمَ هذا: مِنْ ثِقاتِ المسلمينَ، وأبوه وأهُلُ بيتِه كُلُّهم ثِقاتٌ. وهو في «التهذيب» (١٠).

١٣٦٢ - سَعْدُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عَوْفٍ، أبو إسحاقَ، وأبو إبراهيمَ، الزُّهريُّ، القُرَشيُّ، المَذيُّ(°).

قاضيها زَمَنَ القاسِمِ بنِ محمَّد التَّابِعِيِّ، وأُمُّهُ أُمُّ كلثومِ ابنةُ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ، 
ذَكَرَهُ مُسلمٌ () في رابعة تابعيِّ المدنين، يَرْوِي عن: أبيه [٤٩١/ب] وخالَيْهِ
إبراهيمَ وعامِرٍ ابْنَيْ سَعْدِ، وعَمَّيْهِ مُمَيْدٍ وأبي سَلَمَةَ، وعبدِ الله بنِ جَعْفَرَ، وأَنسِ بنِ
مالِكِ، وعبدِ الله بنِ شَدّادِ بنِ الهادِ، وأبي أمامةَ بنِ سَهْلٍ، وَحَفْصِ بنِ عاصِمٍ.

<sup>(</sup>١) نهر بالبصرة. «معجم البلدان» ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) محمَّد بنُ يحيى الذُّهايُّ، الحافظ، من أئمة المحدثين، جمعَ علمَ الزُّهريِّ، وصنَّفه، وجوَّده، توفي سنة ٢٥٨ هـ، وصلى عليه أميرُ خراسان محمَّد بن طاهر. «تاريخ بغداد» ٣/ ٤١٥، و «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٧٤، وفي الأصل: و.

ولم أجده في ( الضعفاء الكبير )، للعقيلي.

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ١٠ / ٢٣٨، و "تهذيب التهذيب ٣ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) (تاريخ خليفة) ٣٣٤، و(التاريخ الصغير) ١/١١٠، ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات) ١/ ٢٦٢ (١٠١٢).

وبروايتِه عن ابنِ جَعْفَرِ المُخَرَّجة في «الصحيحينِ» (۱)، وعن أنسٍ وغيرِهما مِنَ الصّحابة يُتَعَقَّبُ قَوْلُ ابنِ المَدِينِيِّ: لَمْ يَلْقَ أَحَداً مِنَ الصَّحابة، وَصَحَّ أَنَّهُ رَأَى ابنَ عُمَرَ. وعنه: ابنُهُ إِبْراهيم، وشُعْبَةُ، ومِسْعَرٌ، وَالسُّفْيانان، وأبو عَوَانة، وابنُ عَمَر. وعنه: ابنُهُ إِبْراهيم، وشُعْبَةُ، ومِسْعَرٌ، وَالسُّفْيانان، وأبو عَوَانة، وابنُ عَمَر عَجُلان، وطائِفةٌ. ولمَ يَكُنْ حَلَمَ قال ابنُ المَدِينِيِّ - يُحَدِّثُ بالمدينة، كأنّه ورعاً؛ فلذا لم يَكْتُبْ عنه مالكٌ، وسَماعُ شُعْبَةَ والتَّوريِّ منه بواسطة، وابنِ عُينْنَةَ بمكّة. وكان يقول: يا أهلَ مكّة إنّكم تُحِلُون الزِّنا. يعني: عارِيَةَ الفَرْج والمُتْعَة.

قالَ ابنُه إبراهيمُ (''): أدركتُ أبي وله عمائم لا أَحْفَظُ عَدَدَها، وكان يَعْتَمُّ ويُعَمَّمُني وأنا صَغيرٌ، وَسَرَدَ الصَوْمَ أَرْبَعِين سَنَة ('').

وقالَ غيرُه: إنَّه كان من قُضاةِ العَدْلِ يَقْضي في المسجد، ويصومُ الـدَهْرَ، ويَخْتِمُ القُرآن كلَّ يوْمٍ ولَيْلةٍ أو لَيْلتَين (''، ولا تَأْخُذُه في اللهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، ويقول: لا يُحَدِّثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأطعمة، باب: الرطب بالقثاء (٥٤٤٠)، ومسلم في كتاب الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب ٣/ ١٦١٦ (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) (طبقات ابن سعد) ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سرد الصوم أربعين سنة ليس من هدي النبي على وقد صح عنه قوله : «أما والله أي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». رواه البخاري ، وفيه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله عنها قال : «صُمْ يَوماً وَأَفْطِرْ يَوماً، فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُد - على الله عنها أن الصيام».

<sup>(</sup>٤) ختمُ القرآن كلَّ يوم وليلة أو ليلتين خلافُ ما أوصى به النبي ﷺ ، وفي «المسند» لأحمد عن النبي ﷺ : «اقرأ القرآن في كل شهر ، اقرأه في خمس وعشرين ، اقرأه في عشرين ، اقرأه في خمس عشرة ، اقرأه في سبع ، لا يفقهه مَن يقرؤه في أقلَّ من ثلاث ».

عن النَّبِي ﷺ إلا الثقات. وقال الساجِيُّ: ثقةٌ أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على صِدْقهِ والرِّوايةِ عنه إلا مالكاً، وقد رَوى مالكُّ عن عبدِ الله بنِ إدْريسَ عن شُعْبةَ عنه؛ فصَحَّ باتّفاقهم أنّه حُجَّةٌ، ويقال: إن سَعْداً وَعَظَ مالِكاً، فَوَجَدَ عليه فلم يَرْوِ عنه، حدّثني أحمدُ بنُ محمَّد: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: سَعْدٌ ثقةٌ؛ فقيل له: إنَّ مالكاً لا يُحدّث عنه. فقال: مَنْ يَلْتَفِتْ إلى هذا؟ سَعْدٌ ثقةٌ رجلٌ صالحٌ.

وثنا أحمدُ بنُ محمَّدٍ سَمِعت المُعَيْطِيَّ يقول لابنِ مَعِينٍ: كان مالكُّ يَتَكلَّمُ في سَعْدٍ سيدٍ مِنْ ساداتِ قُرَيْشٍ، ويَرُوي عن ثَوْرٍ وداودَ بنِ الحُصينِ خارِجِيَّيْن خَبِيثَيْن؟.

قالَ الساجِيُّ: ومالكٌ إنها تَركَ الرِّوايةَ عنه، فأمّا أن يكون تَكلَّم فيه فلا أَحْفَظُه، وقد رَوى عنه الثقات والأئمةُ، وكان دَيِّناً عَفيفاً.

وقالَ أحمدُ ابنُ البرقيِّ: سألتُ يحيى عن قولِ بعضِ النَّاسِ في سَعْدِ: إنه كان يَرى القَدَرَ، وتَرَكَ مالكُ الرواية عنه؛ فقال: إنّه لم يكن يَرَى القَدَرَ، وإنها تَرك مالكُ الرواية عنه؛ لأنّه تَكلَّم في نسبِ مالكِ، فكان مالكُّ لا يَرْوي عنه، وهو تَبْتُ لا شكَّ فيه، مات سنة خمسٍ أو سبِ أو سبِع وعشرينَ ومئة عن اثنتين وسبعين سنة. وهو في «التهذيب» (۱).

١٣٦٣ ـ سَعْدُ بنُ إسحاقَ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، السَّالِيُّ، الأنصاريُّ (١٠). حليفُ بَني سالمٍ مِنَ الأنصار، المدنَيُّ، مِن أهلها، والآتي عَمُّه عبدُ المَلِكِ، يَـرُوي

<sup>(</sup>١) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٤٠، و "تهذيب "التهذيب" ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٨٨، و «تاريخ خليفة» ٤١٩.

عن: أبيه، وعمَّته زينب، وعن عَمِّه عبدِ الملكِ، وأنسِ بنِ مالكِ، وأبي سعيدِ المقْبُرِيِّ. وعنه: الثَّوريُّ، وشُعْبَةُ، ومالكُّ، ويحيى القطَّانُ، وأبو ضَمْرَةَ، وآخرون. وَثَقه ابنُ مَعِينٍ، والنَّسائيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وابنُ سَعْدِ ('')، وصالحٌ جَزرةُ، وابنُ حِبًانَ ('')، وقالَ أبو حَاتِم ("): صالحٌ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ ('): ثقةٌ لا يُخْتَلَفُ فيه، وقد حِبًانَ ('')، وقالَ أبو حَاتِم ("): صالحٌ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ ('): ثقةٌ لا يُخْتَلَفُ فيه، وقد مضى في إسحاقَ بنِ سَعْدِ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ما يجيء هنا، ومات قبلَ خروجِ محمَّد بنِ عبدِ الله بنِ الحَسَنِ، قيل: في سنةِ أربعينَ ومئة. وَأَرَّخَه ابنُ سَعْدِ بعد سنةِ أربعين، وهو في «التهذيب» (°).

١٣٦٤ - سَعْدُ بنُ ثابِتِ بنِ جَمَّازِ بنِ شِيحَةً - وباقي نَسَبُهُ في جَدِّهِ - الْحُسَيْنِيُّ (١).

أحدُ أُمراءِ المدينةِ (٧)، وَلِيَها في سنةِ خمسينَ وسبعِ مئةٍ بعد طُفَيلِ بنِ مَنْصورِ الآتي، ودخلَها في ذي الحجَّةِ منها، وبدأً بِمَنْعِ آلِ سِنان ونحوِهم (١) من التَّعَرُّضِ للأحكام وعَقْدِ الأَنْكِحَةِ، وغيرِها، وَرَدَّ الأمرَ جَميعَه لأهل السُّنَةِ تَقَرُّباً لقلوبِ

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبرى)، القسم المتمم، ص: ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٥) "تهذيب الكمال " ١٠ / ٢٤٨، و "تهذيب التهذيب ٣/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٦) ((الدرر الكامنة) ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٧) على الهامش في المخطوط تعليق غير واضح.

<sup>(</sup>A) كانوا من الشيعة الإمامية. «المغانم» ٣/ ١٢٠٩.

السَّلْطَنَة بإظهارِها وإخمادِ البِدَع، وأَمَرَ بالنِّداءِ بالمدينةِ في ثامن عشرَ ذي الحجةِ السَّلْطَنَة بإظهارِها وإخمادِ البِدَع، وأَمَرَ بالنِّداءِ بالمدينةِ في ثامن عشرَ ذي الحجةِ امَالله أن لا يَحْكُم مع القاضي شَمْسِ الدّينِ ابنِ السَبْعِ غيرُه، ومَنْ تَعَرَّضَ لذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسَه، فَمِن يومئذِ انقطع أمرُهم ونه يُهم بالكلّية، وظهر أمرُ السُّنةِ، واجْتَمعت الكلمةُ، وَوَجَدْنا على الحق أعواناً.

ثُمَّ إِنَّ الأميرَ مَنَعَ أيضاً أن يدخلوا معه الحُجرة إذا أرادَ الزِّيارة، وأقام مُقامَهم الفقية بُرْهانَ الدِّينِ إبراهيمَ بنَ عبدِ الله اللَّوذِّن، وصاروا كما قال الله: ﴿ فَوَقَعَ الْفَقِيةَ بُرْهانَ الدِّينة، ولَمْ يَلْبَثْ أن مات الحَقَّ ﴾ (() الآية. وابتداً في عَمَلِ الحَنْدُقِ الذي حَولَ سُورَ المدينة، ولَمْ يَلْبَثْ أن مات بعد سَنةٍ ونحوِ أربعةِ أشهرٍ من جُرْحِ أصابه في معركةٍ ثامنَ عشرَ ربيع الآخِرِ سنة اثنتين قَبْلَ إكمالِ السّورِ، فأكمله ابنُ عَمّهِ فَصْلُ بنُ قاسم بنِ جَمّازِ اللّسْتَقِرُّ بَعْدَه. وكان في دولتهِ من أحسنِ الأمراءِ سيرة، شُجاعاً وافرَ الحِشْمَة، ناصراً للسُّنَة، قامِعاً للبِّدْعَة، مُتَخَلَقاً بذلك، مُسْتَجْلِباً به رضى السَّلْطَنَةِ. قاله ابنُ فَرْحون (().

وذكره المَجْدُ<sup>(۳)</sup>، فقال: كانَ أميراً كبيرَ الشَان، عَظيمَ الاعْتِشانِ<sup>(۴)</sup>، وقد صانَ الله شَأْنه عما شانَ، وهو أوّلُ مَنْ قَمَعَ اللهُ به البِدعة وأرْكانَها، وَرَفَعَ به قواعدَ السُّنَة وبُنْيانَها، ولما اسْتَقَرَّ في الولايةِ بَدَأَ أوّلاً بمنعِ آلِ سِنان وغيرِهم مِنَ الإماميةِ مِنْ التَّعَرُّضِ للأحكامِ الشَّرْعيةِ، وعُقودِ أَنْكِحةِ الرَّعِيَّةِ، وَرَدَّ الأمرَ بِأَسْرِهِ إلى أهلِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) (انصيحة المشاور) ص٥٩٨.

<sup>(</sup>٣) (المغانم المطابة ) ٣/ ١٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) اعتشن: قال برأيه. «القاموس»: عشن.

السُّنَّة، وأزالَ بِبَأْسِهِ عن مُخالفيهِ المَنَّ والمُنَّة (۱)، وأَخْمَدَ نارَ السَّيعةِ وَأَطْفَأها، وقلَبَ قدرَ قِدرِهِم على مَسْكَنَة (۱) الذِّلةِ وأَكْفَأها، ونادى في المدينة وأسواقِها جِهاراً بَهاراً، أن لا يَحْكُمَ في المدينة إلا القاضي الشافعيّ، ومَنْ فَعَلَ فقد وَطِئ جُرُفاً مُنْهاراً، فَبَطَلَ بالكُلِّيةِ وَهْنُهم وَوَهْيُهم، ثمَّ إنَّه مَنَعَ قُضَاةَ فَبَطَلَ بالكُلِّيةِ أَمْرُهم ونَهيهُم، وظَهَرَ على الكُلِّيةِ وَهْنُهم وَوَهْيُهم، ثمَّ إنَّه مَنَعَ قُضَاةَ الشِّيعةِ أَنْ يَدْخُلُوا معه الحُجْرَة الشَّريفَة، وعَيَّنَ إبراهيمَ بنَ عبدِ الله المُؤذِّنَ في هذه الوظيفةِ، فكان يَدْخُلُ أَمامَه ويُواصِلُ أَنْغَامَه، ويُبلِّغُ خَيْرَ العالَين صلاتَه وسلامَه، ويُبلِغُ خَيْرَ العالَين صلاتَه وسلامَه، ثمَّ يأتي بالشَّريفِ ومَنْ معه إلى الشَّريفينِ المقدَّمين، والسَّيِّدين المعَظَّمين، مُزْدَلفين إليها مُسلَمينِ عليها، وإبراهيمُ رافعٌ عَقِيرَتَه بالتَّسْليم، والشَّريفُ وَرَاءه في وَقَارٍ وخُشُوع عَظيم. وهو في «الدُّررِ» لِشَيْخِنا (۱).

\_سَعْدُ بنُ أبي مُحميدٍ.

في: ابنِ المُنْذِرِ بنِ أبي حُميد. (١٣٩٤)

١٣٦٥ ـ سَعْدُ بنُ خَارِجَةَ بنِ سَعْدِ بنِ أبي زُهَيْرٍ، الأَنْصارِيُّ (١٠٠٠ ـ

أخو زَيْدٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ هو وَأبوه؛ فَرَوَى ابنُ مَنْدَه من طَرِيقِ النَّعَمانِ بنِ بَشيرٍ قال: كان شابٌ مِنْ سَراةِ شَبَابِ الأنْصارِ وخِيارِهِم يُقال له: زَيْدُ بنُ خارِجَة، والذي كان أبوه وأخوه سَعْدُ بنُ خارِجَةَ أُصِيبَا يَوْمَ أُحُد، وأنّه تَكَلَّمَ بعد مَوْتِهِ، فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) المُنَّةُ: القوَّةُ. ((القاموس) : منن.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الدرر الكامنة» ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٢/ ٣٤٣.

القِصَّةَ. وَرَواه أبو نُعَيْم بِطولِهِ (')، وفيها قال: يا عبدَ الله بنَ رَوَاحَة (') هل أَحْسَسْتَ (") لي خارِجَة وَسَعْداً. وكذا رُويناها مُطَوَّلَة في الحادي عَشَرَ مِنْ «أَمَالِي المَحَامِلِيِّ الأَصْبَهَانِيَة»، وفي غَيْرِها (')، وَذَكَرَه شَيْخُنَا في «الإصابة» (°)، وقد مضى أبوه خارِجةُ.

١٣٦٦ ـ سَعْدُ بنُ خَوْلِيِّ الكَلْبيُّ (١).

مَوْلَى حاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَة، صحابيٌّ شَهِدَ بَدْراً مع مولاه، واستشهِد بأُحُدٍ.

قاله الكَلْبِيُّ (٢) والبلاذريُّ (٨).

وقيل: إنَّه من المهاجرين، وبه جَزَمَ أبو نُعَيْمٍ (١)، وفَرَّقَ بينهما غيرُه، وأيَّدَ شيخُنا في أوَّلَ «الإصابة»(١٠).

١٣٦٧ - سَعْدُ بنُ خَيْثَمَةَ بنِ الحارِثِ بنِ مالك بنِ كَعْبِ بنِ النَّحاطِ -بالنون

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حوالة، وفي المطبوع من «الإصابة» خولة،وما أثبته من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: احتسبت، والمثبت من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٤)كابن أبي الدنيا في كتابه: «من عاش بعد الموت» ، ص١٤.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة) ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) (الطبقات الكرى) لابن سعد ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٧) ذكره في «نسب معد» ٢/ ٦١٧، ولم يذكر استشهاده في أحد.

<sup>(</sup>۸) «أنساب الأشراف» ۱/ ۲۳۰، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٩) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٢٨١.

<sup>(</sup>١٠) (الإصابة) ٣/ ٤٥

والمهملة \_ ابن كَعْبِ بنِ حارِثة، أبو خَيْثَمَةَ الأنْصاريُّ، الأَوْسِيُّ (١).

أَحَدُ الصّحابةِ والنُّقَباءِ لَيْكَةَ العَقَبَةِ، والماضي أبوه. قالَ ابنُ إسحاقَ في «المغازي» (۱): نَزَلَ رسولُ الله ﷺ بِقُباءَ على كلثومِ بنِ الحِدمِ، وكان إذا خَرجَ منه جَلَسَ للنّاسِ في بَيْتِ سَعْدَ بينِ خَيْثَمَةَ، وكان يقال له: بَيْتُ العُزَّابِ. قال: واستُشهِد سَعْدٌ يومَ بَدْرٍ (۱، [۱۰۸/ب]

١٣٦٨ ـ سَعْدُ بنُ أبي رافِعِ (١).

صحابيٌّ، عادَهُ النَّبيُّ ﷺ وقال له (°): «إنك مَفْؤودٌ (''). ائت الحارث بن كَلدَةً». ذَكرَه شيخُنا في زوائدِ «التهذيب» (۷).

١٣٦٩ ـ سَعْدُ بنُ الرَّبِيعِ بنِ عَمْرِوِ بنِ أبي زُهَيْرِ بنِ مالكِ بنِ امرئِ القَيْسِ بنِ مالكِ بنِ المسرئِ القَيْسِ بنِ مالكِ الأَغَرِّ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ كَعْبِ بنِ الخَزْرَجِ، الأَنْصاريُّ، الخَزْرَجِيُّ (^).

- (١) «الاستيعاب» ٢/ ١٥٥، و «الإصابة» ٢/ ٢٥.
- (٢) «السيرة النبوية» لابن هشام ٣/ ٢٠، و «المعجم الكبير» للطبراني ٦/ ٣٠.
  - (٣) «أنساب الأشراف » ١/ ٣٥٤.
    - (٤) «الإصابة» ٢٦/٢.
- (٥) أخرجه أبو داود في الطب، باب: تمرة العجوة (٣٨٧١)، ورجاله ثقات، و الطبراني في «المعجم الكبير» ٦/ ٥٥ (٤٧٩٥)، وقال في «مجمع الزوائد» ٥/ ٨٨: وفيه يونس بن الحجاج الثقفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
  - (٦) غير واضحة في الأصل، والمفؤود: من أصابه مرض في فؤاده. «لسان العرب»: فأد.
    - (V) «تقريب التهذيب»، ص: ٢٣١ (٢٢٣٥)، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٨٠.
      - (A) «الاستيعاب» ٢/ ٥٨٩.

أَحَدُ نُقَبَاءِ الأنصارِ، صحابيٌّ، عَقَبِيٌّ، بَدْرِيٌّ، قُتِلَ يَوْمَ أُحِدِ شهيداً باتِّفاقِ (''، وكانت تحته عَمْرَةُ ابْنَةُ حَزْمٍ، وَتَرَكَ منها ابنةً، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَطْلُبُ ميراثَ ابنتِها؛ فَنَزَلَتْ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ﴾ ('') الآية.

وذَكَرَ مُقاتِل في «تفسيره» ("): أنّه نزلتْ فيه ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ (ا) الآية، وَوَصَفَهُ بأنّه من نُقَبَاءِ الأنْصارِ، وسيّاه بعضُهم أَسْعَدَ، بزيادةِ أَلِفٍ، وهو تحريفٌ، قاله شيخُنا في «الإصابة» (٥)، وَطَوَّلُه.

١٣٧٠ - سَعْدُ بنُ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، الأنصاريُّ (١).

مِنْ أهل المدينةِ، ذَكره مسلمٌ (٧) في ثالثةِ تابعيِّ المدنيينَ.

يَرُوي عن: عُمَرَ، وعنه: ابنُه قَيْشٌ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاتهِ» (()، وهو أُخُـو خارجةً وسليمانَ، وغيرهما.

١٣٧١ - سَعْدُ بنُ زَيْدِ بنِ مالكِ بنِ عبدِ كَعْبِ بنِ الأَشْهَلِ، الأنصاريُّ،

<sup>(</sup>١) « أنساب الأشراف » ٢/٣٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية ١٢٧. والحديث أخرجه الترمذي في الفرائض عن رسول الله ﷺ باب: ما جاء في ميراث البنات (٢٠١٨)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ.

<sup>(</sup>٣) «تفسير مقاتل» ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية: ٣٤.

<sup>(</sup>o) «الإصابة» ٢٦/٢

<sup>(</sup>٦) (طبقات خليفة) ٢٥١، و (الطبقات الكبري) ٥/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) ((الطبقات) ١/ ٢٣٧ (٧١٧).

<sup>(</sup>٨) ((الثقات) ٤/ ٢٩٤

الأشهليُّ(۱).

صحابيٌّ، شَهِدَ بَدْراً، بل العَقَبَةَ. وهو في «الإصابة»(٢) بِأَطْوَلَ.

١٣٧٢ ـ سَعْدُ بنُ سَعيدِ بنِ أبي سَعِيدٍ كَيْسَانَ، أبو سَهْلِ المَقْبُرِيُّ، المَدَنُّ (٦).

مولى بَني لَيْثٍ، لم يُدْرِك أباه؛ فَرَوَى عن: أخيه عبدِ الله، وجَعْفَرِ بنِ إبراهيمَ الجَعْفَرِ يَّ ، روى عنه: الحُمَيْديُّ، وإبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ، وإسحاقُ بنُ موسى، والزَّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ، وهِشامُ بنُ عَلَار، وغيرُهم.

عِدادُه في النصَّعفاءِ مع رَمْيِهِ بالقَدَرِ، وروى له ابنُ ماجه (')، وهو في «التهذيب» (°)، و «ضُعَفاءِ العُقَيْلِيِّ» (۲)، وابنِ حِبَّانَ (۱)، وقال: له عن أبيه عن جدِّه «صَحِيفَةٌ» لا تُشْبِهُ حديثَ أبي هريرة، يتخايلُ لسامعها أنها موضوعةٌ أو مقلوبةٌ أو مَوْهومةٌ، لا يَجِلُّ الاحتجاجُ بخبرِه.

وقالَ أبو حَاتِم (^): هو في نفسِه مستقيمٌ، وَبَلِيَّتُهُ أنه يُحَدِّث عن أخيه، والأخُ ضعيفٌ، ولا يُحَدِّثُ عن غيرِه. وقالَ ابنُ عَدِيٍّ ('): عامةُ ما يَرْويهِ عنه [غير]

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٤٣٩، و «الاستيعاب» ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>Y) ((الإصابة) ٢/ X٨.

<sup>(</sup>۳) (تاریخ دمشق) ۲۱/ ۲۷۷.

<sup>(</sup>٤)كتاب الحدود، باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر(٢٥٩٣)حديثاً واحداً.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکهال» ۱۰/ ۲۲۱، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٦) «الضعفاء الكبير» ٢/ ١١٧

<sup>(</sup>٧) ((المجروحين) ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>۸) « الجرح والتعديل» ٤/ ٨٥.

<sup>(</sup>٩) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٣/ ٣٥٤.

محفوظٌ. وقالَ البزّارُ(١): عبدُ الله وَسَعْدٌ فيهما لِينٌ.

وصَحَّحَ له الحاكمُ حديثاً، (٢) وكأنه سَقَطَ عبدُ الله من سنده.

١٣٧٣ ـ سَعْدُ بنُ سَعيدِ بنِ قَيْسِ بنِ قَهْدٍ (١) الأنصاريُّ، المَدَنيُّ (١).

أخو يحيى وعبدِ ربِّهِ، الآتِييْن (٥٠). ذَكَرَهُ مسلمٌ (١٦) في رابعةِ تابعيِّ المدنيينَ.

رَوى عن: أَنسٍ، والقاسِمِ بنِ محمَّد، وسعيدِ بنِ مَرجَانة، وعُمَر بنِ ثابتٍ. وعنه: أخوه يحيى، وابنُ المبارَكِ، وإسهاعيلُ بنُ جَعْفَرٍ، وابنُ عُيئنَة، وابنُ نُمَيرٍ، وأبو أسامة، وآخرون. قالَ النَّسائيُّ(): ليس بالقويِّ. وقالَ أحمدُ ((): ضعيفُ الحديثِ. وَوَثَقَه ابنُ عَبَّادٍ (()، والعِجْليُّ (())، وابنُ حِبَّانَ (())، وقال: يُخْطِئ، ولم

<sup>(</sup>۱) «مسند اليزار» ۱/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحاكم من طريقه حديثين: الأول: ١/ ٦٨٩ ( ١٨٧٦ )، وصححه، والثاني: ٣/٣ ( ٢٨٧٦)، وقال ابنُ حجرٌ: سعدٌ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) وقيل: عمرو، بدل قهد.

<sup>(</sup>٤) «طبقات خليفة» ٢٧٠، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمة: عبد ربه، وأمَّا يحيى فترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) « الطبقات» ١/ ٢٦٢ (١٠٢١).

<sup>(</sup>V) «الضعفاء والمتروكين» ص ٥٣.

<sup>(</sup>٨) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٩) أبو علي أحمدُ بنُ محمَّد بنِ عمارٍ، الكوفيُّ، عالم الشيعة، توفي سنة ٣٤٦ هـ. (سير أعلام النبلاء)

<sup>(</sup>۱۰) «معرفة «الثقات» ص ۳۸۹

<sup>(</sup>١١) (الثقات) ٦/ ٣٧٩، و٤/ ٢٩٨ وقال: كان يخطيم.

يَفْحُشْ خَطَوُّهُ؛ فلذا سَلَكْنا به مَسْلَكَ العُدُول. ماتَ سنةَ إحدى وأربعينَ ومئة، وذَكَره العُقَيْلِيُّ في «الضعفاءِ»(۱). وقالَ التِّرمذيُّ (۱): تَكلَّموا فيه من قِبَلِ حِفْظِهِ، وخَرَّجَ له مسلمٌ(۱) وغيرُه، وهو في «التهذيب»(۱).

١٣٧٤ ـ سَعْدُ بنُ سُوَيدِ بنِ قَيْسِ بنِ الأَبْجرِ بنِ خُدْرَة بنِ عَوْفِ بنِ الحارِثِ بنِ الحَارِثِ بنِ الحَارِثِ بنِ الحَارِثِ بنِ الحَارِثِ الخَدْرِيُّ (°).

صحابيٌّ، من بَنِي خُدْرَةَ، استُشهد بأُحُدِ<sup>(۱)</sup>، فيها ذَكَره ابنُ شِهابٍ، وسَمّى جَدَّهُ عبيداً، وذكره موسى بنُ عُقْبَةَ، وابنُ إسحاقَ في البَدْرِيينَ (۱)، وذكره موسى بنُ عُقْبَةَ، وابنُ إسحاقَ في البَدْرِيينَ (۱)، وذكره موسى بنُ عُقْبَةَ، وابنُ إسحاقَ في البَدْرِيينَ (۱)،

١٣٧٥ ـ سَعْدُ بنُ طَريفٍ.

هو أبو غَطَفانَ، في الكني (٩).[١٥١/أ]

١٣٧٦ ـ سَعْدُ بنُ عائِذٍ، ويُقال: ابنُ عبدِ الرَّحن، الأنصاريُّ، المؤذِّنُ (١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء الكبير» ۲/ ۱۱۷.

<sup>(</sup>۲) (سنن الترمذي) ۳/ ۱۲٤ بعد حديث ( ۲۰۹)

<sup>(</sup>٣) كتاب صلاة المسافرين، باب: الترغيب في الدعاء والذِّكر في آخر الليل ١/ ٢٢٥(١٧١).

<sup>(</sup>٤) "تمذيب الكمال" ١٠/ ٢٦٢، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) «الاستعاب» ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) (أنساب الأشراف) ١/٤٠٣.

<sup>(</sup>٧) ((السرة النبوية) ٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٩) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) «الاستيعاب» ٢/ ١٦٠، و «أسد الغابة» ٢/ ٣٥٥.

مَوْلَى عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ، ويُعْرَفُ بِسَعْدِ القَرَظ، صحابيٌّ، مذكورٌ في «التهذيب» ('')، وأوّلِ «الإصابة» ('')، وقيل: إنّه كان يُؤَذِّنُ على عهدِ النَّبِيِّ ﷺ بأهلِ ('') قباءَ حتى نَقَلَه عُمَرُ في خلافتهِ، فأذَّنَ له بالمدينة في المسجدِ النبويِّ. وقالَ العَسْكَرِيُّ: بَقِيَ إلى زَمَنِ الحَجَّاج، قالَ ابنُ حِبَّانَ (''): وَوَلَدُهُ في المسجدِ النبويِّ إلى اليوم.

قلتُ: مِنْهُم سَعْدُ بنُ عَمَّارِ بنِ سَعْدِ القَرظ، وسيأتي، وهو في «التهذيب» (٥)، وقيل: إنَّ الذي نَقَله عن قُباءَ أبو بكر. ذَكَره شيخُنا في «الإصابة».

١٣٧٧ - سَعْدُ بنُ عُبَادةَ بنِ دُلَيمِ بنِ حارِثَةَ بنِ أبي حزيمَةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ طَريفِ بنِ الْخَزْرَجِ، أبو ثابِتٍ، أو أبو قَيْسٍ، أو أبو حُبَابٍ، الْخَزْرَجِ بنِ ساعِدَةَ بنِ كَعْبِ بنِ الْخَزْرَجِ، أبو ثابِتٍ، أو أبو قَيْسٍ، أو أبو حُبَابٍ، الأنصاريُّ، السَّاعِدِيُّ (٢).

سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وأَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيلَةَ العَقَبَةِ، وقد اجتَمَعَت عليه الأنصارُ يَوْمَ السَّقيفةِ، وأرادوا مُبايَعتِه بالخلافة، لم يَذكر أهلُ المَغازِي أنه شَهِدَ بَدْراً، وذكره البُخارِيُّ (٧)، وأبو حَاتِم (٨).

<sup>(</sup>۱) "تهذيب الكمال" ۱۰/ ۲۷٥، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>Y) «الإصابة» ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأهل، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكهال» ١٠/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) «طبقات ابن سعد» ٣/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٧) لم يذكره البخاري في «صحيحه» منهم في كتاب المغازي، باب: تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع. وذكره من أهل بدر في «التاريخ الكبير» ٤٤/٤.

<sup>(</sup>۸) « الجرح والتعديل» ٤/ ٨٨.

وَشَهِدَ أُحُداً وَالمَشاهِدَ، وكان سَيِّداً جَوَاداً، كان يُنادي على أُطُمِه''': مَنْ أَحَبَّ شَحْماً ولَحْماً فَلْيَأْتِهِ، بَلْ كان يَبْعَثُ كُلَّ يَوْمٍ إلى النَّبِيِّ عَلِيْ لِما قَدِمَ المَدِينَةَ بَجَفْنَة، وله فَحُرُّ في حَديثِ الإفْكِ''، وأُمُّهُ عَمْرَةُ ابنةُ مَسْعودِ بنِ قَيْسِ بنِ [عَمْروِ]'" بنِ [زَيْدِ فِحُرُنُ في حَديثِ الإفْكِ''، وأُمُّهُ عَمْرَةُ ابنةُ مَسْعودِ بنِ قَيْسِ بنِ [عَمْروِ]'" بنِ [زَيْدِ مَناة]' بنِ عَدِيِّ بنِ عَمْروِ بنِ مالكِ بنِ النَجَّارِ.

وَذَكرَهُ مُسْلِمٌ '' في المَدَنِينَ، حَدَّثَ عنه: بَنُوهُ قَيْسٌ وسَعيدٌ وإسحاق، وكذا ابنُ عبّاسٍ، وأبو أُمَامةَ ابنُ سَهْلٍ، وآخرون. وَيُرْوى أَنَّ أبا بكرٍ بَعَثَ إليه لِيُبَايعَ، فقال: لا والله حتى أُراميكم بها في كِنَانَتي، وأُقاتِلَكم بِمَنْ مَعِي، فَتَرَكَه لاستِقامةِ الأمرِ بِدونه، فلها وَلِي عُمَرُ لَقِيَهُ ذاتَ يَوْمٍ فقال: إيه يا سَعْد. فقال: إيه يا عُمَر، فقال عُمَر، فقال عُمَرُ: أَنْتَ صاحبُ ما أنت صاحبه؟ قال: نَعَم، وقد أفضى إليك الأمرُ، وكان صاحبُك والله أحبٌ إلينا مِنْك، وقد أصبحتُ والله كارها لجوارِك، فقال عُمَرُ: إنّه مَنْ كَرِهَ جِوارَ جارِهِ تَحَوَّلَ عنه، فقال سَعْدٌ: أما إنّي غَيْرُ مُسْتَسِرٌ بذلك، وأنا مُتحَوِّلُ إلى جوارِ مَنْ هو خَيْرٌ مِنك، فلم يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ مُهاجراً إلى الشام، فات بحَوْرَانَ ''.

<sup>(</sup>١) الأُطُم: كلُّ حصن مبنيِّ بحجارة. "القاموس": أطم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: حديث الإفك (١٤١)، ومسلم في كتــاب التوبــة، باب: في حديث الإفك ٤/ ٢١٢٩ (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عمر، والمثبت من «الثقات» ٣/ ١٤٩، و «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبد مناة، والمثبت من «الثقات» ٣/ ١٤٩، و «الإصابة».

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ١٤٧ (٢٦).

<sup>(</sup>٦) حوران: منطقة واسعة من أعمال دمشق. «معجم البلدان» ٢/ ٣١٧. قلتُ: هي جنوب دمشق، تبعد عنها حوالي ٩٠ كلم.

وعن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ('': أوّلُ مدينةٍ فُتِحَتْ بالشَّام بُصْرَى، وفيها مات سَعْدٌ، وذاك لسَنتَيْن ونِصْفِ مِنْ خِلافةٍ عُمَرَ، وما عُلِمَ بِمَوْتِه بالمدينة حتى سُمِعَ غِلْمانٌ في بئر مُنبَّه ('') أو بئر سكن وهم يَقْتَحِمون نِصْفَ النّهار قائلاً من البئر ("': نَحْنُ قَتَلْنا سَيِّدَ الخَرْ رَجِ سَعْدَ بن عُبادة وَلَا مَن البئر رَ": رَجِ سَعْدَ بن عُبادة وَمَا سَعْدَ الخَرْ مَن البئر أَنْ عُبادة وَمَا سَعْدَ الْحَنْ فَتَلْنا سَيِّدَ الخَرْ مَن فَلَمْ تُخْطِئ فُوادَه

فذُعِرَ الغِلْمانُ، وضَبِطَ ذلك اليومُ، فكان يومَ موتِه، وأَنّه جَلَسَ يَبُول في نَفَقٍ فاغتَسَلَ، فهات، مِنْ ساعته، وَجَدوه قد اخْضَرَّ جِلْدُهُ، وقيل: إنّه بال قائماً؛ فلما رَجَعَ قال لأصحابه: إنِّي لأَجِدُ دَبيباً، فهات فَسَمِعُوا الجِنَّ تقول ما تَقَدَّم، ومُقْتضى مَوتِه أن يكون مَوْتُه في سَنَةِ خُسْ عَشَرَةَ، وبِه جَزَمَ ابنُ حِبَّانَ (')، ولكنْ قيل: إنّه في سنةِ ثلاثَ عَشَرَةَ، وشِه جَزَمَ ابنُ حِبَّانَ (')، ولكنْ قيل: إنّه في سنةِ ثلاثَ عَشَرَةَ، وشهِدَ له قولُ أبي صالحِ السَمَّانِ، وابنُ سيرينَ، وغيرُهما: إنّه قَسَمَ مالَه وخَرَجَ إلى الشَّام فهات.

ووُلدَ له بعد موتِه؛ فجاء أبو بكرٍ (٥)، وعُمَرُ إلى ابنِه قَيْسٍ؛ فقالا: إنَّ سَعْداً \_

<sup>(</sup>١) سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ الدِّمشقيُّ. كان لأهل الشَّام كهالك لأهل المدينة في التقـدُّمِ والفقــه والأمانــة ، روى عن مكحول والزهري، توفي سنة ١٦٧ هــ «طبقات خليفة» ٣١٦، و«سير أعلام النبلاء» ٨/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوطة: هذا البيت استشهد به العرضيون، وبقية الكلام غير واضح.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهو غريبٌ، فسعدٌ توفي في خلافةِ عمر بعد أبي بكر؟!ولعلَّ المؤلِّف أدخل ترجمة بأخرى.

رحمه الله - تُوُفِّي، وإنا نرى أن تَرُدُّوا على هذا الولدِ. فقال: ما أنا بِمُغَيِّرٍ شَـيْئاً صَـنَعَه سَعْدٌ، ولكنَّ نَصيبى له.

وترجمتُه طويلةٌ، وهي في «التهذيب» (۱)، وأوَّلِ «الإصابة» (۱)، وسيأتي ابنُه قَيْسٌ. ١٣٧٨ ـ سَعْدُ بنُ عُبَادةَ، ويقال: ابنُ عمرو بن عُبَادةَ، ويقال: أبو عَبَّادِ ابنُ عمرو بن سَعْدِ بنِ عُبَادةَ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المَدَنُّ (۱).

روى عن: أبيه، وله صُحبةٌ.

وعنه: عبد اللهُ بنُ لاحقِ المَكِّيُّ. [١٥١/ب] ذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ "ثقاتِهِ" (١٥٠ فقال: سَعْدُ بنُ عُبادةَ الزُّرَقِيُّ، يَرُوي عن: أبيه عن عُمَرَ وعثمانَ، وعنه: ابنُ لاحقٍ. وهو في "التهذيب" (٥٠).

١٣٧٩ ـ سَعْدُ ابنُ الجَمَالِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ محمَّدٍ، المَدَنيُّ، الشَّافعيُّ، ويُعْرَفُ بابن النَّفطيِّ (١).

والدُ طَلْحَةَ والـزُّبَيْرِ المـذكورَينِ في محلَّيها. مَنَنْ حَفِظَ القـرآنَ، و «المِنْهـاجَ»، و «الحاوي» الفَرْعِيَيْنِ، وعَيرَهما، وسَمِعَ بالمدينة على الجَمالِ الكـازَرُونِي، وبالقـاهرةِ

<sup>(</sup>۱) (تهذیب الکمال) ۱۰ / ۲۷۷، و (تهذیب التهذیب) ۳/ ۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٣٠

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٤/ ٦١، و (الجرح والتعديل) ٤/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۲۸۲، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۸٦.

<sup>(</sup>٦) ((الضوء اللامع) ٣/ ٢٤٧.

في سَنَةِ أربع وأربعين وثمان مئة على الزَّينِ الزَرْكَشِيِّ في «مسلم»، و«الشِّفاء»، ووُصِفَ بالفقيه، وكانَ كأبيه شيخَ المُؤَذِّنين بالمدينة في المِئْذَنةِ السِّنجاريةِ، وينوب عن الزَّينِ عبدِ الغَنِيِّ بنِ أحمدَ في الرِّئاسةِ والأذانِ، ومن رُؤوسِ الفَرَّاشين ميّن يَمْدَحُ ويَقْرَأُ المواليدَ بصَوْتٍ حُلُوٍ (۱)، ورَأَيتُ مَن وَصَفَه بالفَضْلِ والورَعِ، ووالدَه بالعِلْم، ماتَ تقريباً سنة بِضْع وسِتينَ، أو قَبْلها، وقد قاربَ الأربعينَ، ويُقال: إنَّه بالعَلْم، ماتَ تقريباً سنة بِضْع وسِتينَ، أو قَبْلها، وقد قاربَ الأربعينَ، ويُقال: إنَّه رأى النَّبَي ﷺ وقال له: أَنْتَ مُؤذِّني.

ورأيتُ أبا الفَرَجِ المَراغِيَّ أَثْبَتَه في سامِعِي «البُّخـارِيِّ» عـلى الجَـمالِ الكَـازَرُونِيِّ سنةَ سَبْعِ وثلاثينَ، وَوَصَفَه بالوَلِدِ المُبارَكِ سَعْدِ بنِ بَدْرِ الدِّين.

١٣٨٠ - سَعْدُ ابنُ العَفيفِ عبدِ اللهِ ابنِ الجَمالِ محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ خَلَفٍ المَطْرِيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) قراءةُ المدائحِ إِنْ خَلَتْ مِن المخالفةِ العَقدية و الغلوِّ، من غير إسراف في الأمر، ودون أَنْ يُجعل لـذلك يوم محدد، فلا يظهر فيها ضيرٌ، وأمَّا اتخاذُ الموالد فهو من البدعِ المُحدثة، وكثيرٌ مما يُقرأ فيها لا يخلـو مـن الغلوِّ المنهيَّ عنه، بل منه ما يُوصل إلى الشِّرك، كما في قصيدة البردة للبوصيريِّ، فتنبَّه، حفظك الله.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة لا تصحُّ، ولا يوجد رجلٌ يسمَّى بهذا الاسم، وقد أوردها المؤلِّفُ بناءً على ما فهمه من كلام ابن فرحون ص ١٥٤ في معرض حديثه عن محنة الشَّيخ عفيفِ الدِّين المطريِّ، ثمَّ قال ابنُ فرحون معلِّقاً: وأخبر محمَّدُ بنُ يعقوب وزيرُ الأمير أنَّ الحاصل الذي جمعه من بيت العفيف، مع حاصلٍ آخر كان له، وحاصلٌ آخرُ كانَ لزوجةِ ولده سعد؛ خرجَ به الأميرُ المذكور، فظنَّ السخاويُّ أنَّ الضمير في قوله: (ولده سعد) يرجع إلى العفيف، مع أنَّ سياقَ العبارة واضحٌ في أنَّ الضمير يرجع للأمير. وقد نصَّ ابنُ فرحونٍ في نهاية ترجمة الشيخ أنه \_رحمه الله \_مات عن غير الضمير يرجع للأمير. وقد ترجم الفيروزابادي في «المغانم» ٣/ ١٢٣٢ للشيخ عفيف المدين، وعبارته صريحة في أن الضمير في قوله: (ولده) يرجع للأمير، والله أعلم.

تَزَوَّجَ في حياةِ أبيه، وعادَ على الزَّوجةِ ضَرَرُ مِحْنَةِ والِدِ زَوْجِها بِأَخْذِ حاصِلٍ لها، وذلك في سنةِ اثنتين وأربعين وسبع مئةٍ. ومات في حياة أبيه. قاله ابنُ فَرحون (١٠).

١٣٨١ ـ سَعْدُ بنُ عبدِ الحَميدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ بنِ رافعِ بنِ سِنان، أبو مُعاذٍ، الأنصاريُّ، الحَكمِيُّ، المَذنُّ (١٠).

نَزيلُ بغدادَ، سَمِعَ مالكاً، وفُلَيحَ بنَ سُليهانَ، وعبدَ الرَّحن بنَ أبي الزِّنادِ. وعنه: عباسٌ الدُّوْرِيُّ، وسَمُّويه، وأحمدُ بنُ مُلاعِب، وإبراهيمُ الحَرْبِيُّ، وطائفةٌ.

قالَ ابنُ مَعِينٍ " وغيرُه: ليس به بأسٌ. وقالَ ابنُ أبي خَيْثَمَةَ: سألتُ أحمد، وابنَ مَعِينٍ، وأبي عنه ؟ فقالوا: كان ههنا في رَبَضِ الأنصارِ، يَدَّعي أنّه سَمِعَ عَرْضَ كُتُبِ مالكِ. قالَ أحمدُ: والنَّاسُ يُنْكِرون عليه ذلك. وقالَ ابنُ حِبَّانَ ": كانَ مَّن يروي مالكِ. قالَ أحمدُ: والنَّاسُ يُنْكِرون عليه ذلك. وقالَ ابنُ حِبَّانَ " كانَ مَّن يروي المناكيرَ عن المشاهيرِ، وهو ممَّنْ فَحُشَ وَهُمُهُ حتى حَسُنَ التَّنَكُّبُ " عن الاحتجاجِ المناكيرَ عن المشاهيرِ، وهو ممَّنْ فَحُشَ وَهُمُهُ حتى حَسُنَ التَّنكُ بُ " عن الاحتجاجِ به. وقالَ صالحٌ جَزَرةُ ("): لا بأس به، ومرّةً: هو أثبتُ من أبيه، قيل: إنَّه مات سنةَ يَسْعَ عَشَرَةَ ومئتين.

<sup>(</sup>۱) «نصيحة المشاور»، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٤٦، و «تاريخ بغداد» ٩/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات ابن الجنيد» ص: ٤٢٦

<sup>(</sup>٤) (المجروحين) ١/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: السكت، . والتصويب من «المجروحين» ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) صالحُ بنُ محمَّد، الملقَّبُ جَزَرَةُ، محدِّث المشرق، أخذ عن محمَّد بن يحيى الـذُّهليِّ، وعنه: الإمام مسلم، توفي سنة ٢٩٣ هـ. «تاريخ بغداد» ٩ ٣٢٢/٩، و «سير أعلام النبلاء» ٢٣/١٤.

وخَرَّجَ له التِّرمذيُّ (١)، والنَّسائيُّ (١)، وابنُ ماجه (١)، وترجمتُه في «التهذيب» (١). الخَرَّجَ له التِّرمذيُّ (١). المَنْ عبدِ الرَّحن بن أبي أيوبَ، الأنصاريُّ، المَدَنُّ (٥).

تابِعيُّ، يَروي عن: جدَّتِه لأبيه ابنةِ سَعْدِ بنِ الرَّبيعِ الصَّحابيَّةِ، زَوْجِ زيدِ بنِ ثابتٍ، وعنه: ابنُ إسحاقَ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته»(1).

١٣٨٣ - سَعْدُ بنُ عُبَيدِ بنِ النَّعْهانِ بنِ قَيْسِ بنِ عَمْرِهِ بنِ زَيْدِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ زَيْدِ بنِ مَالكِ بنِ عَوْفِ بنِ عَوْفٍ، أبو زيدٍ الأنصاريُ، الأوسىُّ، المَدَنُّ (٧).

الصحابيُّ، القارِئُ، الذي جَمَعَ القرآنَ على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ويقال: إنَّه والدُّعُمَيْرِ النَّاهِدِ أميرِ حِمْصَ لِعُمَرَ، شَهِدَ بَدْراً وغيرَها، وكان يقال له: سَعْدُ القارِئُ، واستُشهد بوَقْعَةِ القادِسِيَّةِ - وكانت سنةَ سِتَّ عَشَرَةً.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ (^): خَمْسَ عَشَرَةً - عن أربع وستّين سَنة بعد أن خَطَبَهُم قائِلاً: إِنَّا لاقو العَدُوِّ غَداً، وإنا مُستشهِدون غداً فلا تَغْسِلوا عنَّا دَماً، ولا نُكَفَّن إلا في

<sup>(</sup>١) أبواب الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع (٣٩)، قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>٢) ((السنن الكبرى))، كتاب: عمل اليوم والليلة ٩/ ٢٠١ (١٠٣١٣).

<sup>(</sup>٣) في الباب السابق (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٨٥، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) لابن حبان ٤/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>V) ((الاستيعاب) ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٨) الذي في «الثقات» ٣/ ١٤٧ ( ست عشرة) وليس (خمس عشرة).

ثوبٍ كان علينا. وهو في أوّلِ «الإصابة»(١)، وابنِ حِبَّانَ (

ورَوَى الزُّبَيرُ بنُ بَكَّارٍ في «أخبارِ المدينةِ» عن عُتْبةَ بنِ عُوَيمِ بنِ ساعِدَةَ أَن سَعْدَ بنَ عُبَيدِ (") هذا كان يَؤُمُّ في مسجد قباءَ، في زمن النَّبيِّ ﷺ، وأبي بكرٍ، وعُمَر، وتُونِي في زمنه، فأمرَ عُمَرُ مُجَمَّعَ بنَ جاريةَ أَن يُصلِّي بهم.

١٣٨٤ ـ سَعْدُ بنُ عُبيدٍ، أبو عُبيدٍ، الزُّهرِيُّ، مولاهم، فهو مولى عبدِ الرَّحن بنِ أَزهرَ القُرشيّ الماضي (١).

يَروي عن: عُمَرَ، [١٥٢/أ] وعثمانَ، وعليَّ، وعنه: الزُّهريُّ، والنَّاسُ (٥٠)، وسعيدُ بنُ خالدِ القارظيُّ.

وكان فقيهاً مُقْرِئاً ثقةً نبيلاً، أَحَدَ فقهاءِ المدينةِ، ومُفْتيها، ماتَ بالمدينة سنةَ ثمانٍ وتسعينَ.

وقالَ ابنُ البرقيِّ في «رجالِ الموطّأ»(١): أدركَ النَّبيَّ عَلَيْة ولم يَثْبُت له عنه رواية، خَرَّجَ له السِّتَّةُ، وهو في «التهذيب»(١).

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲/ ۳۱.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۳/ ۱٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبيدة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٤/ ٦٠، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل الياس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) نقله في «التهذيب».

<sup>(</sup>٧) "تهذيب الكمال" ١٠ / ٢٨٨، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٨٨.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ في الثانية (١٠): يَرُوي عن: جماعةٍ من الصَّحابةِ، عِدادُه في أهلِ المدينة، روى عنه: أهلُها، وَوَتَّقَه ابنُ مَعِينٍ (١٠)، وابنُ سَعْدٍ (١٠)، ومسلمٌ، (١٠) وقالَ الطَّبَرِيُّ (١٠): مُجْمَعٌ على ثقته.

١٣٨٥ - سَعْدُ بنُ عُثِهانَ بنِ خَلْدَةَ بنِ نَحْلَدِ بنِ عامرِ بنِ زُرَيْتِ، أبو عُبادَةَ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، الزُّرَقِيُّ (٢).

- الآتي وَلَدُهُ - ذَكَرَهُ موسى بنُ عُقْبَةَ، وغيرُه في البَدْرِيِّينَ (")، ورَوى الزُّبيرُ بينُ بين بكارٍ في «أخبارِ المدينةِ» مِنْ طَريقِ محمَّد بنِ عبدِ الرَّحن بنِ سَعْدِ: أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ أتى بِعُرْ إهابِ بالحرَّةِ ظاهرَ المدينةِ، وهي يومئذِ لسَعْدِ هذا، وَتَرَكَ ابنَهُ عُبادَةَ يَسْتَقِي بِعُرْ إهابِ بالحرَّةِ ظاهرَ المدينةِ، وهي يومئذِ لسَعْدِ هذا، وَتَرَكَ ابنَهُ عُبادَةً يَسْتَقِي عِلَيها، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، ثمَّ جاء سَعْدٌ فَوصَفَهُ له، فقال: ذاك رسولُ الله، الحُت ثن به، فلَحِقهُ، فَمسَحَ رَأْسَهُ ودعا له. قال: فهاتَ وهو ابنُ ثهانينَ سنةٍ، وما شاب، ذَكرَه شيخُنا في «الإصابة» (٩٠٠).

<sup>(</sup>١) عبارة ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة ومفتيهم يروي عن عمـر وعـثـهان وعـلي، روى عنـه الزهري والناس. «الثقات» ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) (اتاريخ ابن معين)، برواية الدوري ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) ((الكنى والأسماء) له ١/ ٩٣٥.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الطبري» ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب) ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>۷) «سیرة ابن هشام» ۲/ ۳٤۰.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ۲/ ۳۱.

١٣٨٦ ـ سَعْدُ بنُ عَمَّارِ بنِ سَعْدِ القَرَظِ، المَدَنُّ (١).

الماضي جدُّه في: ابنِ عائذٍ. يَروي عن: أبيه عن جَدَّه «نُسْخَةً»، وعن أمِّ عَمَّارٍ حاضِنَةِ عَمَّارِ بنِ ياسرٍ. [و] عنه: ابنُه عبدُ الرَّحن، وعبدُ الكريمِ بنُ أبي المُخارِقِ.

قالَ ابنُ القطَّانِ " : لا يُعْرَفُ حالُه، ولا حالُ أبيه. وهو في «التهذيب» ".

وفي الثالثة من «ثقاتِ ابنِ حِبَّانَ» (١٠): سَعْدُ بنُ عبَّادٍ، عن ابنِ المُسيَّبِ، وعُرْوَةَ، وأَبَانَ بنِ عُثْمانَ. وعنه: بُكَيْرُ ابنُ الأشَجِّ. وأظنُّه هذا.

ـ سَعْدُ بنُ عمرو بنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيُّ.

يأتي في: سَعيدٍ. (١٤٣٦)

\_سَعْدُ بنُ عمرو بن عُبَادَةً.

في: سَعْدِ بنِ عُبادةَ. (١٣٧٨)

١٣٨٧ ـ سَعْدُ بِنُ كَعْبِ بِن عُجْرَةَ السَّالِيُّ.

تابِعيٌّ. عِدادُه في أهلِ المدينةِ.

يَرْوِي عن: أبيه، وعنه: أبو إسحاق، كأنه انتقلَ إلى الكوفة، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (°).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٤/ ٩٠، و «الكاشف» ١/ ٣٠٠ (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٠/ ٢٩٢، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٦/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٤/ ٢٩٥.

ـ سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ أُهَيْبٍ. ويقال: وُهَيْب. يأتي في: ابن أبي وَقَاص. (١٣٩٥)

١٣٨٨ ـ سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ خالدِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ حارِثَةَ بنِ عمروِ بنِ الخَرْرَجِ بنِ سَاعِدَةَ، الأنصاريُّ، السَّاعِديُّ(').

والدُ سَهْلِ، صحابيٌّ تَجَهَّزَ لِيَخْرُجَ لبدرٍ، فهاتَ، فَمَوْضِعُ قَبْرِهِ عندَ بابِ بيتِه بالبقيع؛ فَضَرَبَ له رسولُ الله ﷺ بسَهْمِهِ وأَجْرِه".

١٣٨٩ ـ سَعْدُ بنُ مالكِ بنِ سِنانِ بنِ عُبَيدِ بنِ الأَبْجرِ بنِ ثَعْلَبَةَ " بنِ عُبَيْدٍ (''، أبو سَعيدٍ، الأنصاريُّ، الخَزْرَجِيُّ، الخُدْرِيُّ، المَدَنُّ (''.

ذَكَرَه مسلمٌ (١) فيهم. رَوى الكثيرَ عن النَّبِيِّ عَلَيْ ، وعن أبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وأخيه لأمِّه قتادة بنِ النَّعانِ. وعنه: زيدُ بنُ ثابتٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابرٌ، وسعيدُ بنُ المُسيَّبِ، وطارقُ بنُ شهابٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وأبو صالحِ السمّان، وعطاءُ بنُ المُسيَّبِ، والحسنُ، وأبو الوَدَّاكِ، (١) وعَمْروُ بنُ سُليْمِ الزُّرقيُّ، وأبو سلمة، ونافعٌ يسارٍ، والحسنُ، وأبو الوَدَّاكِ، (١) وعَمْروُ بنُ سُليْمِ الزُّرقيُّ، وأبو سلمة، ونافعٌ

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواقدي في «المغازي» ١٦٨/١، والذي في «سيرة ابن هشام» ٣/ ٨٩ أنه استشهد بأحد.

<sup>(</sup>٣) في «الإصابة» اختلافٌ في ذكر نسبه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عباد) ، والمثبت من «الإصابة» وغيره.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» ٢/ ٤٧، و «الإصابة» ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/١٥١ (٧٢).

<sup>(</sup>٧) اسمه جبر بن نوف. (تهذيب الكمال) ١٠ / ٢٩٦.

مولى ابنِ عُمَرَ، وشَهِدَ الخندقَ وما بعدها من المشاهِد، وقالَ: عُرِضْتُ يـومَ أُحـدٍ على النَّبِيِّ عَلَىٰ وأنا ابنُ ثلاثَ عَشَرَةَ؛ فَجَعَلَ أَبِي يأْخُذُ بِيدِي، فيقول: يـا رسـولَ الله إنَّه عَبْلُ (') العظام، وجعلَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ يُسَمَّعِدُ فِيَّ النَظَرَ ويُصوِّبُه، ثـمَّ قالَ (''): «رُدَّه» فَرَدَّني.

وقالَ حَنْظَلَةُ بنُ أَبِي سُفْيانَ عن أشياخِه: لم يكن أحدٌ من أحداثِ الصَّحابةِ أعلمَ منه. وقالَ أبو نضرةَ: سمِعْتُه يقولُ: إنَّه دَخَلَ يومَ الحَرَّةِ غاراً، فَدَخَلَ عليه فيه رَجُلٌ، ثم خَرَجَ، فقال له \_ لرجلٍ من أهل الشام \_ : أَذُلُّكَ على رجلٍ تَقْتُلُهُ، فلما انتهى الشاميُ إلى [٢٥١/ب] بابِ الغارِ قال لأبي سعيدٍ - وفي عُنُقِ أبي سعيدٍ السَّيْفَ - : اخْرُج إليَّ. قال: لا أَخْرُج، وإنْ تَدْخُلْ عليَّ أَقْتُلكَ، فَدَخَلَ السَّاميُّ السَّاعِي عليه؛ فَوَضَعَ أبو سعيدٍ السَّيْف، وقالَ: بُوْ بإثْمِي وإثْمِكَ، وكُنْ مِنْ أصحابِ النَّارِ. قال: أبو سعيدٍ السَّيْف، قال: فاسْتَغْفِرْ لي غَفَرَ اللهُ لَك.

وكان يَلْبَسُ الخَزَّ، ويُحْفِي شَارِبَهُ كأخي الحَلْق، ولا يَخْضِبُ. كانت لِحْيَتُهُ بَيْ ضَاءَ خَضلاءً ". وترجمتُه ومَناقِبُهُ تَحْتَمِلُ التَّطْويلَ، وقد عُزِيَ لأبي عُبَيْدٍ القاسِمِ بنِ صَلامٍ عَدُّهُ فِي أهلِ الصَّفَّةِ؛ فقال أبو نُعَيْمٍ ('': وحالُه قريبٌ من حالِ أهلِها، وإِنْ

<sup>(</sup>١) أي: ضخم. «القاموس»: عبل.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أي: صافية، يعني: بيضاء بياضاً خالصاً. «أساس البلاغة»، خضل.

<sup>(</sup>٤) «حلية الأولياء» 1/ ٣٦٩.

كان أنصاريَّ؛ الدَّارِ لإيثارِهِ الصَّبْرَ واختيارِه الفَقْرَ والتَّعَفُّفَ، وساقَ الحديثَ الشاهِدَ لذلك. مات سنةَ أربع وسبعينَ بالمدينة عن أربع وتسعينَ، ودُفِنَ بالبقيع، وقيل: سنةَ ثلاثٍ، أو أربع، أو خُمْسٍ. كُلُّها بَعْدَ السِّتين، والأوَّلُ أكثرُ، قال به الواقديُّ، وابنُ نُمَيْرٍ، وابنُ بُكيرٍ.

• ١٣٩- سَعْدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوهَّابِ بنِ عليِّ بنِ يوسفَ، القاضي سَعْدُ الدِّينِ ابنُ فَتْحِ الدِّينِ النَّونِ أَي الفتح، الأنصاريُّ، الزَّرنديُّ، المَدَنُّ (۱).

قاضيها الحنفيُّ. وُلِدَ بالمدينة، واشْتَغَلَ، وسَمِعَ على أبي الفَتْحِ المَراغيِّ، وفي سنةِ سبعِ وثلاثينَ على الجَهَالِ الكازَرُونِيِّ في «البُخاري»، وَوَلِيَ قَضَاءَ الحنفيةِ بالمدينةِ مع حسبتها؛ مع كونِه عارياً من الفضائل، ولكن بعنايةِ الأمينيِّ الأَقْصُرَائيِّ، وَرُسِمَ بنيابةِ أخيه سعيدِ - الآتي - عنه لكونِه كان إذ ذاك بالعَجَمِ؛ فسدَّ أخوه الوظيفة حتى جاء، وقدِمَ القاهرةَ غيرَ مَرَّةٍ، وهو قاضٍ في أيامِ الظَّاهرِ جقْم قَ، وشكا إليه دَيْنَه وأنّه ألفُ دينارٍ؛ فأَنْعَمَ عليه بها بعد أن حاققَه عن سببِ تَحَمُّلِهِ لدَينه، ومات عن بضع وستينَ في ربيعِ الثاني سنةَ ثهانٍ وستينَ بالمدينةِ، ولم يُعَقِّبُ سوى زينبَ أُمَّ أبي الفَرَجِ ابنِ عليِّ بنِ يوسف، ماتتْ في سنةِ بضعٍ وثهانينَ، واستقرَّ عوضه أخوه المشارُ إليه.

١٣٩١ - سَعْدُ بنُ مُحَيِّصَةَ بنِ مَسْعودٍ، الأنصاريُّ، المَدَنيُّ (١).

 <sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع) ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>Y) «الإصابة» ٢/ ٣٦.

روى عن: النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يقال: مُرسلاً، وعن: أبيه. وعنه: ابنُه حرامٌ. وهو في «التهذيب» (۱).

## ١٣٩٢ ـ سَعْدُ بنُ مَسْعودٍ، الأنصاريُ (١).

روى الطبرانيُّ وابنُ أبي عاصمٍ من طريقِ محمَّد بنِ عُشانَ، عن محمَّد بنِ عُشانَ، عن محمَّد بنِ عَمْرهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ الحارثَ الغَطَفَانِيَّ جاء إلى النَّبيِّ عَلَيْهُ وَقَال له: يا محمَّدُ، شاطِرْنا تَمْرُ المدينةِ - وذلك في وقعةِ الأحزابِ - فقال: «حتَّى أَسْتَأمر السُّعودَ»؛ فبعث إلى سَعْدِ بنِ مُعاذٍ، وسَعْدِ بنِ خَيْثَمَةَ، وسَعْدِ بنِ عُبَادة، وسَعْدِ بنِ مَسْعودٍ ـ يعني صاحبَ الترجمةِ ـ . . . الحديث.

قالَ ابنُ الأَثْيرِ (''): وفي ذكر سَعْدِ بنِ خَيْثَمَةَ نظرٌ ؛ لأنّه استُشهدَ بِبَدْرٍ ، والحَنْدَقُ كانت بعدها بثلاثِ سنينَ. انتهى. ولا يَلْزَمُ - كما قال شيخُنا في «الإصابة» ('') - من العَلَطِ في سَعْدِ بنِ خَيْثَمَةَ الغَلَطُ فيمَن عداه ؛ فإن ثَبَت الخبرُ فهو من كبارِ الأنصارِ ، بِحَيْثُ كان يُسْتَشَارُ في ذلك الوقتِ.

<sup>(</sup>١) من الغريب أنَّ المزي لم يذكره في «تهذيب الكمال»، وذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: «الإصابة» ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» ٦/ ٢٨، وفيه: محمَّد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. «مجمع الزوائد» ٦/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٢٦/٢.

١٣٩٣ - سَعْدُ بنُ مُعاذِ بنِ النَّعْهانِ بنِ امرئِ القَيْسِ بنِ زَيْدِ بنِ عبدِ الأَشْهَلِ بنِ عبدِ الأَشْهَلِ بنِ عُمْرَةِ بنِ عَمْرِو بنِ مالكِ بنِ أُوسِ بنِ حارِثةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَمْروِ بنِ مالكِ بنِ أُوسِ بنِ حارِثةَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ عَمْروِ بنِ عامر بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ مازنِ بنِ الأَسَدِ بنِ الغَوْثِ، عَمْروِ بنِ عامر بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ مازنِ بنِ الأَسَدِ بنِ الغَوْثِ، أَبُو عمرو، الأَوْسِيُّ، الأنصاريُّ(۱).

سَيِّدُ الأَوْسِ. قيل: إنَّ النَّبَيَّ ﷺ استَخْلَفَهُ على المدينةِ حين خَرَجَ إلى غزوةِ بُواطِ (''. وقيل: السَّائِبَ بنَ عثمانَ بنِ مَظْعونِ (''.

قالَ الزُّهريُّ عن ابنِ المُسيِّبِ عن ابنِ عبَّاسٍ: قالَ سَعْد بنُ معاذٍ: ثلاثٌ أنا فيهنَّ رجلٌ، وما سواها فأنا من النَّاسِ، ما سمعتُ من النَّبِي ﷺ حديثاً إلا علمتُ أنَّه حتى حتى مِن الله، [١٥٣/ أ] ولا كنتُ قطُّ في صلاةٍ فَشَغَلْتُ نفسي بغيرِها حتى أقضيها، ولا كنتُ في جنازةٍ قطُّ فَحَدَّثتُ نفسي بغيرِ ما تقولُ ويُقالُ لها حتى أَنْصَرِفَ عنها. قالَ ابنُ المُسيِّبِ: فهذه الخصالُ ما كنت أحسِبُها إلا في نبيِّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ۲/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٢/٨.

غزوةُ بُواطٍ وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وبُوَاط: وادٍ يقع في منازل جهينة في الجهة الجنوبية مـن المدينة المنورة، بناحية رضوى (ينبع). «معجم البلدان» ١/ ٥٠٣، و«المعالم الأثيرة»، ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٢٣٣، في ترجمة زافر بن سليمان من طريقه، وهو ضعيف. والبيهةيُّ في «شعب الإيمان من طريقين: ٣/ ١٤٩ (٣١٦٣، و٣١٦٣) وهو ضعيف من كلا الطريقين، ففي الأول انقطاع، وفي الثاني ضعف.

مات سَعْدٌ بالمدينةِ في عهدِ النَّبِيِّ ﷺ بعدَ قُرَيْظَةَ سنةَ خُسٍ من الهِجْرَةِ، وصلَّى عليه رسولُ اللهِ ﷺ، ودُفِنَ بالبَقيعِ، وقالَ فيه (١٠): «إنَّه اهتزَّ له العَرْشُ».

و لما قال المنافقون: ما أخفَّ جنازتَه قالَ النَّبيُّ ﷺ (٢): «إنَّ الملائكة حَمَلَتْهُ».

وهو في «التهذيب» (")، وأوّل «الإصابة»(1).

١٣٩٤ - سَعْدُ بنُ المُنْذِرِ بنِ أبي مُمَيْدٍ، السَّاعديُّ، الأنصاريُّ، المَذَيُّ (٥٠).

وقد يُنْسَبُ إلى جَدِّهِ، يَرْوِي عن: أبيه، وحَمْنَ ةَ بنِ أبي أُسَيْدٍ، وعنه: محمَّدُ بنُ عَمْرو بنِ عَلْقَمَةَ، وأهلُ المدينةِ. مذكورٌ في «التهذيب» (١٠)، وأوَّلِ «الإصابة» (٧٠)، وثانيةِ ابنِ حِبَّانَ وثالِثَتِها (٨٠).

١٣٩٥ - سَعْدُ بنُ أَبِي وقَاصٍ مالكِ بنِ أُهَيبٍ، أو: وُهَيْبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ رُهرَة بنِ كِلابِ بنِ مُرَّة بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَيِّ بنِ غَالِبِ بنِ فِهْرِ بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ،

- (١) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب: مناقب سعد بن معاذ ( ٣٨٠٣)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل سعد بن معاذ ٤/ ١٩١٥ (٢٤٦٦).
- (٢) أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه (٣٨٤٩). وقال: حديث حسن صحيح غريب.
  - (٣) (تهذيب الكمال) ١٠٠/١٠ و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٩١.
    - (٤) «الإصابة» ٢/ ٣٧.
    - (٥) «الاستيعاب» ٢/ ٤٩
  - (٦) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٠٦، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٩٢.
    - (V) «الإصابة» ٢/ ٣٧.
    - (۸) «الثقات» ٤/ ٢٩٤، و ٦/ ٣٧٨.

## أبو إسحاقَ، الزُّهريُّ(').

أَحَدُ الصَّحابةِ العَشَرَةِ المَشهودِ لهم بالجنَّةِ، وأَحَدُ السَّابقينَ الأوّلينَ، وثامنُ (٢) مَنْ في المدنيينَ لمسلم (٣)، واقتَصَرَ على وُهيْبِ.

أسلمَ وهو ابنُ تُسع أو سَبعَ عَشَرَةَ سنةً، وقال: مَكَثْتُ سَبْعَ ليالٍ، وإني لثُلث الإسلامِ (''). كان يقال له: فارِسُ الإسلامِ، وهو أوّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ الله('')، وهو القائل (''):

أَلا هـل أتـى رسـولَ اللهِ أَنَّى حَمَيتُ صَحَابتي بـصُدُورِ نَبْلي فَـما يَعْتَـدُّ رامٍ مِـن مَعَـدٌ بسهم يا رسـولَ اللهِ قَبْلـــي

وكان مقدَّمَ الجُيوشِ في فَتْحِ العِراقِ، مُجَابَ الدَّعْوَةِ، كَثيرَ المَنَاقِبِ، مِمَّن جَمَعَ له النَّبِيُّ عَلَيْتُ البِيهِ آبِين أبويه آ<sup>(۱)</sup>، هاجَرَ إلى المدينةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رسولِ الله عَلَيْهُ، وشَهِدَ بَدْراً، وافْتَتَحَ القادسية، واخْتَطَّ الكوفة، وكان أميراً عليها، وَجَعَلَهُ عُمَرُ أَحَدَ السِّتَّةِ أَهْلِ الشورى، وقال: إنْ أصابت الخِلافَةُ سَعْداً، وإلا فَلْيَسْتَعِنْ به الخليفةُ بَعْدي؛ فإنيّ لم

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) بل هو سابعهم فيه.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٥٥ (٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب: مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري (٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٦) البيتان في «سيرة ابن هشام» ١/ ٥٩٤، و«الاستيعاب» ٢٠/٢ مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في الباب السابق، (٣٧٢٥).

أَعْزِلْهُ مِنْ ضَعْفٍ ولا مِنْ خِيانة.

وكان ممَّن اعتَزل عليًا ومعاوية، بل اعتَزَل [في آخر عُمُرِه] (') في قَصْرٍ بناه بطَرَفِ حَمْراء الأَسَدِ (')، وترجمتُه تَحْتَمِلُ كراريسَ.

وأُمُّهُ حَمْنَةُ ابنةُ سُفْيانَ بنِ أُمَيَّةَ بنِ عبدِ شَمْس، وأحاديثُه في السِّتَّةِ وغيرِها.

روى عنه: بنوه عامرٌ، ومُصْعَبٌ، وإبراهيمُ، وعُمَرُ، (٢) ومحمَّد، وعائشةُ، وكذا بُسُرُ بنُ سَعيدٍ، وسعيدُ بنُ المُسيَّبِ، وأبو عثمانَ النَّهُديُّ (١)، وعلقمةُ بن قَيْسٍ، وعُرْوةُ بنُ الزُّبَيرِ، وأبو صالح السَّمانُ، وآخرون.

وكان مُكْثِراً، أَرْسَلَ لِمَرْواَنَ بِزكاةِ عَيْنِ مالِهِ خَمْسَةَ آلافٍ، وخلَّفَ يَوْمَ مات مئتيْ أَنْفِ دِرْهَمٍ وخمسينَ أَنْفِ دِرْهمٍ، وطافَ (') على تِسْعِ جَوَارٍ في لَيْلَةٍ، ثُمَّ أَيْقَظَ العاشرةَ؛ فَغَلَبَهُ النَّوْمُ؛ فاسْتَحْيَتُ أَنْ تُوقِظَهُ.

ماتَ عن أربعٍ وسَبْعينَ في سَنَةِ خَمْسٍ، وقيل: سَبْعٍ. وليسَ بشيءٍ. وقيل: ثهانٍ وخمسينَ في قَصْرِهِ بالعَقيقِ على سَبْعَةِ أميالٍ، أو عَشَرَةٍ، أو ثلاثةٍ \_ والأوَّلُ أَصَحُّ \_ من المدينة، وحُمل على رِقابِ الرِّجالِ إليها، فَصَلَّى عليه مَـرْوَانُ بـنُ الحَكَـمِ، ودُفِـنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل (بآخره)، والمثبت من "سير أعلام النبلاء" ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة، على بعد عشرين كيلاً، من طريق بدر. «المعالم الأثيرة»، ص: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عمرو، و المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: الهندي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل زيادة هكذا: وطاف في ليلة على. . . . إلخ.

بالبقيع، وسيأتي أخوه عُتْبَةُ .

طَوَّلَ الفاسيُّ (١) ترجمتَه، وهو في «التهذيب» (١)، و «الإصابة» (١)، وغيرِهما. ١٣٩٦ ـ سَعْدُ بنُ نَوْفَلِ، أبو عبدِ الله الجَارِيُّ (١).

عاملُ عُمرَ على الجارِ (°)، ساحلِ المدينةِ النّبويةِ، حديثُه في «مُسْنَدِ السّافعيِّ» (°) من جِهة عبدِ الله بنِ دِينارِ عن سَعْدِ الفلج، أو ابنِ سَعْدِ الفلج، أو الفلجةِ (۷)، مولى عُمرَ عن عُمرَ [ ١٥٣ / ب] في نصارى العَرَبِ: ما هم أهلُ الكِتابِ. روى عنه: عبدُ الله بنُ دينارٍ، وأَسْنَدَ الخطيبُ في «الرّواةِ عن مالكِ» من طريقِ أحمدَ بنِ جميلٍ (۵)، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مالكِ، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ، عن سَعْدِ الجاري مولى عُمرَ، قال: دَخَلَ عُمرُ على بِنْتِ عليٍّ، وكانت تَحْتَهُ، وهي تَبْكِي، فقال: ما يُبْكيكِ؟ فَذَكَرَتْ قِصَّةً لكَعْبِ الأَحْبارِ مع عُمرَ (۵). ورواه الدارَقُطْنِيُّ في «غرائبِ مالكِ» من فذكرَتْ قِصَّةً لكَعْبِ الأَحْبارِ مع عُمرَ (۵). ورواه الدارَقُطْنِيُّ في «غرائبِ مالكِ» من

<sup>(</sup>١) «العقد الثمين» ٣/ ٣٥٥..

<sup>(</sup>٢) « تهذيب الكمال» ١٠/ ٩٠٩، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة) ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٢٩٧، و «الإصابة» ٢/ ١١٢، القسم الثالث.

<sup>(</sup>٥) الجار: ميناء المدينة، يقع على ساحل البحر الأحمر، على بعد ٢٠٠كـم من المدينة، ويطلق عليه البريكة. «معجم معالم الحجاز» ١٠٤/٢، ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) "مسند الشافعي"، ص ٢٠٩ - ٣٤٠. وفيه إبراهيم بن محمَّد، وهو متروك.

<sup>(</sup>٧) في «مسند الشافعي» ص٠٤٣: عن سعد الفلجة مولى عمر، أو ابن سعد الفلجة، وليس فيه سعد الفلج.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أحمد بن حنبل بن جميل، والمثبت من «تعجيل المنفعة» ص١٥٠.

<sup>(</sup>٩) «تعجيل المنفعة» ص٠٥٠، وساق ابن سعد في «الطبقات» ٣/ ٣٣٢ الرواية بإسناد مغاير، وذكر القصة كاملة.

طريقِ عبدِ الوهّابِ بنِ موسى الزُّهريّ عن مالكِ، وقال: هذا صحيحٌ عن مالكٍ.

وعند ابنِ السَّمْعانيِّ (): أنَّه روى عنه ابنُهُ عبدُ اللهِ، وأنَّ ابنَه عُمَرَ بنَ سَعْدٍ مـولى عُمَرَ يَرْوِي عن ابنِ عُمَرَ، وعنه: زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ.

١٣٩٧ ـ سَعْدٌ الزَّاهِرِيُّ الضَّريرُ.

الخادِمُ، بل شَيْخُ الخُدَّامِ بِالحَرَمِ الشَّريفِ، ويُلَقَّبُ سَعْدُ الدِّينِ، يأتي في الأَلقابِ(').

\_سَعْدٌ القَرَظُ.

في: ابن عائِدٍ. (١٣٧٦)

١٣٩٨ ـ سَعْدٌ مولى رَسولِ الله ﷺ.

أو: عُبَيْدٌ. في «الإصابة»(").

١٣٩٩\_ سَعْدٌ مولى أي بَكْرِ (١) ، وقيل: سَعيدٌ.

والأوَّلُ أَشْهَرُ، بل الثَّاني خَطَأٌ؛ لإطْباقِ أَئِمَّةِ النَّقْلِ على أنَّه بإسكانِ العِينِ.

كان يَخْدُمُ النَّبِيِّ عِيَالِيِّةِ، وروى عنه، وعنه: الحسنُ البَصْرِيُّ، وَذَكَرَ مُسلِمٌ في

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ۲/ ۱۰، وعبارته: روى عنه ابنه عبد الله بن سعد. ثم قال: وعمر بن سعد الجاري مولى عمر يروي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) الألقاب في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٤٠، وحديثه في «مسند أحمد» ٥/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٤٧، و ((الجرح والتعديل) ٤/ ٩٧.

«الوحدان»(١) أنَّه تَفَرَّدَ بالروايةِ عنه، وكذا ذَكَرَ العِجْلِيُّ ١)، وهو في «الإصابة»(١)، و (التهذيب) (١).

١٤٠٠ معْدٌ، مولى ثابِتِ بنِ قَيْسِ الأنصاريِّ.

أَعْتَقَهُ أبو بكر الصديقُ، تَنْفيذاً لوصيةِ مولاه؛ إذ رآه في المَنامِ، ذَكرَ ذلك الواقِدِيُّ في «الرِّدَّةِ» بإسنادِه، قاله شيخُنا في «الإصابة»(°).

ـ سَعْدٌ، مولى حَاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَةً.

هو ابنُ خَوْلي. تَقَدَّمَ. (١٣٦٦)

١٤٠١ - سَعيدُ بنُ أَبَانَ بنِ سَعيدِ بنِ العاصِ بنِ سَعيدِ بنِ العَاصِ بنِ أُمَيَّةَ، الأُمُويُّ(').

يَرُوي عن: مُعَاوِيَةَ بنِ إسحاقَ، وموسى وسَيْفِ ابْنَيْ الجُلَنْدَى، وَعُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ، وكان صَديقَه، وعنه: ابناه عبدُ اللهِ ويحيى، وعمروُ بنُ عبدِ الغَفّارِ الفُقَيْميُّ، وغيرُهم، قالَ أبو أحمدَ الزُبَيْرِيُّ: كانَ مِنْ خِيارِ النّاسِ.

<sup>(</sup>١) لم أجده في: «المنفردات والوحدان».

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣١٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٢/ ٠٤.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٥٥، و «تاريخ دمشق» ٢٦/ ٧.

وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي «الثقات»(۱)، وقالَ: كان مِنْ خِيارِ عِبادِ اللهِ، مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ بَيْتِهِ. ذَكَرَهُ شَيْخُنا فِي مُخْتَصَرِ «التهذيب»(١) للتّمييز.

١٤٠٢ ـ سَعيدُ بنُ أَحمدَ بنِ يونسَ بنِ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بـنِ النَّـصْرِ، الـيَمانِيُّ الأَصْل، المَدنِيُّ، الشَّافعيُّ ".

سِبْطُ أَبِي الفَتْحِ ابنِ إبراهيمَ بنِ عَلْبَك، وَيُسَمَّى أَحْدَ أَيضاً، وُلِدَ سَنَةَ تُـوُفِي آبوه بالقاهرة، وذلك تقريباً سَنَةَ أُربعٍ وسبعينَ بالمدينة، وَنَشَأَ بها، فَقَرَأَ القرآنَ والبَعْضَ من «الإرشادِ»، و «المِنْهاجِ»، وغيرَهما، وحَضَرَ عندَ الشَّمْسَيْنِ البلبيسيِّ وابنِ زَيْنِ اللّينِ القطّانِ، ولازمني في سنةِ ثَمانٍ وتِسْعينَ في سَماعِ أشياء، وكتَبَ «القَوْلَ اللّينِ القطّانِ، ولم يَخْرُجُ لِغَيْرِ الحَجِّ، وهو ساكِنٌ، كان يَحْلِقُ رَأْسِي في إقامَتِي بالمدينةِ.

١٤٠٣ معيدُ بنُ إياسِ بنِ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ (١).

١٤٠٤ مَعيدُ بنُ أبي بَكْرِ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ محمَّدِ بنِ صالحِ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ صالحِ ، المَكنِيُّ، الشَّافعيُّ (°).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٦/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على مصادر لترجمته.

<sup>(</sup>٤) هكذا ساقه دون ترجمة، وكأنه لم يقف له على ترجمة، ذكره المزي في «التهذيب» ٢ ٢ ٠٣ في ترجمة أبيه، وأورد له ابن عساكر ٢٢/ ١٠٢ حديثاً عن أبيه، ولم أجد من ترجمه مستقلاً.

<sup>(</sup>٥) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٥٥.

الآي أخوه محمَّدٌ. وعمُّها عُمَرُ بنُ محمَّد بنِ صالِحٍ، وابنُ أخيه عُمَرُ بنُ محمَّد بنِ أَلَّى أَخِهُ عَمَرُ بنُ محمَّد بنِ مُبَارَكٍ «السَّفاء» في سَنَةِ ستٍ بنِ أبي بكرٍ، وقد قَرأً صاحبُ التَّرْجَةِ على محمَّد بنِ مُبَارَكٍ «السَّفاء» في سَنَةِ ستِ وستينَ وثهان مئة، وَحَضَرَ دُروسَ الأُبْشيطيّ، وغيرِه، وَقَدِمَ القاهرَة، ومات سَنةَ سَبْع وثهانينَ وثهان مئة، وله من الأولادِ محمَّدٌ وأحمدُ.

٥٠٥ - سَعيدُ بنُ الحارثِ بنِ أبي سَعيدِ بنِ المُعلَّى، أو أبي المُعلَّى، الأنصاريُّ، اللنيُّن.

قاضيها. ذَكَرَهُ مسلمٌ (١٥٤/ أ] في ثالثة تابعيِّ المدنيينَ. وهو يَروي عن: أبي هُرَيرةَ، وأبي سعيدٍ، وجابرٍ، وابنِ عُمَرَ، وغيرِهم، وعنه: زيدُ بنُ أبي أُنيْسةَ، وعمرُ و بنُ الحارثِ، وعُهارةُ بنُ غَزِيَّةَ، ومحمَّدُ بنُ عمرهِ، وفُليَحُ بنُ سُليهانَ، وآخرون.

قالَ ابنُ مَعِينِ ": مَشْهورٌ. وقالَ يَعْقوبُ بنُ سُفْيانَ ": ثِقَةٌ. قالَ ابنُ حِبَّانَ ": وَقَالُ ابنُ حِبَّانَ ": وَقَالُ ابنُ مَعِينٍ ": وَقَالُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: «الثقات» ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١/ ٢٥٧ (٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) (الثقات) ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٩٧٩، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٧) نقله في «التهذيب» عن ابن سعد، ولم أقف عليه في «الطبقات».

المُعلَّى، وَصَوَّبَهُ الدِّمْياطيُّ؛ فالله أعلم.

١٤٠٦ سَعيدُ بنُ حُريثِ بنِ عمروِ بنِ عُثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُشمانَ بـنِ مَحـزومٍ القُرشيُّ ، المَخْزومِيُّ ، المَدَنيُّ (۱).

صحابيٌّ، وأخو عمرو، وسعيدٌ أكبرُ فيها قاله أبو حَاتِم الرازِيُّ (٢).

روى عنه: عبدُ الملكِ بنُ عُمَيرٍ، وقيل: عن عبدِ الملكِ عن [عمرهِ] " بنِ حُرَيْثِ عن أخيه سعيدٍ. قالَ الواقِدِيُّ ( ): يقولون: إنه شَهِدَ فَتْحَ مَكَةَ وهو ابنُ خُسَ عَشَرَة سنةً. ماتَ بالكوفة. وقالَ الزُّبيُرُ بنُ بَكّارٍ: قُتِلَ بِظَهْرِ الحُرَّةِ.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ (°): هـو وأبـو بُـرْزَةَ الأسْلَمِيُّ قَـتَلا ابـنَ خَطَـلِ. مَـّن ذُكِـرَ في «التهذيب» (°)، وأوَّلِ «الإصابة» (۷).

١٤٠٧ ـ سَعيدُ بنُ خالِدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قارظٍ، القَارظيُّ، الكِنانِيُّ، الزُّهْرِيُّ (^^. أَخُو المِسْوَرِ، مِن أهل المدينة.

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبرى» ٦/ ٢٣، و «طبقات خليفة» ٢٠.

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل عمير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٦/ ٢٣.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) (تهذيب الكمال) ١٠/ ٣٨١، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>A) «التاريخ الكبير »٣/ ٦٩.

يروي عن: عَمِّه إبراهيم، وربيعة بنِ عِباد الصحابيّ، وسَعيدِ بنِ المُسيَّبِ، وأبي سلمة بنِ عبدِ الرَّحن، وعنه: ابنُ أبي ذِئبِ، والزُّهْرِيُّ، وابنُ إسحاقَ.

قالَ النَّسائِيُّ ('): ضعيفٌ. ويُنْظَرُ، فقد قالَ النَّسائِيُّ في «الجرح والتعديل» (''): إنه ثِقَة. وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَدَنِيُّ يُحْتَجُ به.

وفي النّكاحِ من "صحيح البُخارِيِّ": وقال عبدُ الرَّحمن بنُ عَوْفٍ لأُمِّ حكيمٍ ابنةِ قارِظٍ: أَتَّجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ ؟ فَذَكَرَ القِصَّةَ. وهي مَوْصولَةٌ في "طبقات ابن سعد" في طَريقِ ابنِ أبي ذِئْبٍ عن سَعيدِ بنِ خالدِ هذا، وقارِظِ بنِ شَيْبَةَ كلاهما عن عبدِ السرَّحمن بن عَوْفٍ. مات في آخرِ ولاية بني أُمَيَّة، وهو في «التهذيب» في "و" والتهذيب» و"هو ابن حِبَّانَ» (")

١٤٠٨ سَعيدُ بنُ خالِدِ بنِ عَمْروِ بنِ عُثْمانَ بنِ عَفَّانَ، أبـو خالـدٍ، وقيـل: أبـو عثمانَ، الأُمَوِيُّ، المَدَنُيُ<sup>(٧)</sup>.

سَكَنَ دِمَشْقَ، روى عن: عُروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وقَبيصَةَ بِن ذُؤَيْبٍ، وعنه: الزُّهْرِيُّ،

<sup>(</sup>١) لم أجده في «الضعفاء»، للنسائي.

<sup>(</sup>٢) كذا قاله الحافظ في «التهذيب» ٣/ ٣١٤، مشراً لتضعيف القول المنسوب للنسائي بتضعيفه.

<sup>(</sup>٣) كتاب النكاح، باب: إذا كان الولى هو الخاطب، ذكره معلَّقاً.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٨/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٥٠٥، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات)) ٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٥، و «تاريخ دمشق» ٢١/ ٥٣.

ومحمَّدُ بنُ مَعْنِ بنِ نَضْلَةَ، وابنُه مَعْنٌ. وَثَقَهُ النَّسائِيُّ، والعِجْلِيُّ ('')، ثم ابنُ حِبَّانَ ('')، وخَرَّجَ له مُسْلِمٌ ('')، وَذُكَرَ في «التهذيب» (نا)، وله ذِكْرٌ في أسهاءِ ابنِةِ الحُسَيْنِ ('').

١٤٠٩ - سَعيدُ بنُ خالِدٍ، الخُزاعِيُّ، المدَنُّ (١).

يَرْوِي عن: عبدِ الله بنِ الفَضْلِ الهاشِمِيِّ، وعبدِ الله بنِ محمَّد بنِ عَقيلٍ، وابنِ المُنكَدِرِ، وأبي حازِم ابنِ دينارٍ، وعنه: يعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضْرَمِيُّ، وأبو بَكْرٍ (٧) البُكراويُّ، وحَسَّانُ بنُ إبراهيمَ الكَرْمانُ ، وعبدُ المَلِكِ بنُ إبراهيمَ الجُّدِّيُّ، وغيرُهم. قالَ البُخارِيُّ (٨): فيه نَظَرٌ. وقالَ أبو داودَ وأبو حَاتِم (١): ضعيفٌ.

وقالَ ابنُ حِبّانَ في «الضعفاء»(١٠٠): كانَ ممّن يُخْطِئ حتّى فَحُشَ خَطَؤُهُ، لا يُعْجِبُني الاحتِجاجُ بِخَبَرِه إذا انْفَرَدَ. ورَوى يعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضْرَمِي، عن سعيدِ بنِ خالدٍ قال: وليس هو بِسَعِيدِ بنِ خالدٍ الذي يَرْوي عنه ابنُ أبي ذِئْبٍ. ذاك ثقةٌ.

<sup>(</sup>١) (معرفة الثقات) ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٦/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الحيض، باب: في الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٣ (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال» ١٠/ ٨٠٨، و "تهذيب التهذيب» ٣/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمة النساء في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٦، و«التاريخ الكبير» ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة: أبو بكر الكراوي، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>A) «التاريخ الأوسط» ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٩) « الجرح والتعديل» ١٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) (المجروحين) ١/ ٣٢٤ وعبارته: يخطىء حتى لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد.

وقالَ الدَّارَقُطْنِيُّ (۱): ليس بالقَوِيِّ. وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ (۱) في فَـصْلِ مَـنْ مـات مِـنَ الخَمْسينَ إلى الستِّينَ ومئة. وهو في «التهذيب» (۱).

٠ ١ ٤ ١ - سَعيدُ بنُ داودَ بنِ سَعيدِ بنِ أبي زَنْبَرَ، أبو عثمانَ الزَّنْبَرِيُّ، المدَنيُّ (١).

نَزيلُ بغدادَ. سَمِعَ مالكاً، وأبا شهابِ الحَنَّاطَ وغيرَهما.

وعنه: البخاريُّ في «الأَدَبِ المُفْرَدِ» ('')، وأبو حَاتِم، وقال (''): إنّه ليس بالقويِّ. وإبراهيمُ الحَرْبِيُّ، والحَسَنُ بنُ الصباح البَزَّارُ، وقال: كان مِنْ خِيارِ النَّاسِ. والحارِثُ التَمِيمِيُّ، وآخرون. تَفَرَّدَ عن مالكِ بِمَناكِير، وكان أبوه وِصِيَّ مالكِ. وقالَ ابنُ مَعِينٍ (''): ما كان عندي بثقة. وقالَ أبو زُرْعَةَ (''): ضعيفٌ. [30/ب].

وقالَ أحمدُ: أخاف أن يكون قد خلط على نفسه. وذكره ابنُ حِبَّانَ في «النضعفاء»(١٠)، وفي «التهذيب»(١١): والجَمُّ الغفيرُ على ضَعْفِهِ، لكن قالَ أبو

<sup>(</sup>١) ((العلل للدارقطني) ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الأوسط) ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٠/ ١٠، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) "التاريخ الكبير" ٣/ ٤٧٠، و "تاريخ بغداد" ٩/ ٨١. وفي الأصل: زبير، والزبيري، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد» ١/٧٥١.

<sup>(</sup>٦) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) (سؤالات ابن الجنيد) ص: ٣٣٩ (٢٧٩).

<sup>(</sup>A) «تاريخ أبي زرعة»، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٩) «المجروحين» ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>١٠) (الضعفاء الكبر) ٢/ ١٠٣

<sup>(</sup>١١) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤١٧، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣١٦.

إسهاعيلَ الْهَرَوِيُّ ('): مدنيُّ، مِنْ خِيارِهم. كانَ عند مالكِ حَظِيّاً، خَصَّهُ بأشياءَ من حديثه.

١٤١١ مسعيدُ بنُ رُقيشِ بنِ ثابِتٍ، الأسديُّ أَسَدُ خُزَيْمَةَ بنُ رقيشٍ (١٠).

أخو زَيْدٍ، مِنَ المُهاجرينَ الأوّلينَ إلى المدينةِ.

وقيل في أبيه ("): وقيشٌ، بالوَاوِ أوَّله.

١٤١٢ سعيدُ بنُ زيادِ الأنصاريُّ، المَدنيُّ (١٤١٠).

عن: جابر، وأبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحن، وعنه: سعيدُ بنُ [أبي] ( ) هِلالِ.

قَالَ المِزِّيُّ (٢): جَعَلَهُ ابنُ أبي حاتِمِ اثْنَيْن، فقال في الأنتصارِيِّ: مجهولٌ (٧)، وفي سعيدِ بنِ زيادٍ عن جابرِ: ضعيفٌ (٨).

وَسَبَقَهُ لذلك البُخاريُّ في «تاريخه»(١)، وَجَعَلَهُما غيرُهما واحداً، وهو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>١) أبو إسهاعيل الأنصاريُّ، الهرويُّ، شيخ الإسلام، تـوفي سنة ٤٨١هـ. «سير أعـلام النـبلاء» ١٨/ ١٥.٥.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٣٠٢، و «الإصابة » ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: ابنه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٩) (التاريخ الكبير) ٣٤٧٢ ـ ٣٤٧٣. قال المعلمي في تعليقه: ولم أر في نسختنا إلا واحداً، فالله أعلم.

وقد ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثِقاتِهِ»(۱)، فقال: رَوى عن: جابرِ بنِ زَيْدٍ، وعنه: سعيدُ بنُ أبي هِـلالٍ. انتهـى. وجـابِرٌ في «سُـنَنِ أبي داودَ»، وفي «اليَـوْمِ واللَّيْلَةِ» للنَّسائِيِّ غَيْرُ مَنْسوبِ(۱). وفي «الميزان»(۱): عن جابرِ بنِ عبدِ الله (۱).

١٤١٣ - سَعيدُ بنُ زيادٍ المُكْتِبُ، مَوْلى بَنِي زَهْرَةَ، أو جُهَيْنَةَ (٥٠) ـ

مِنْ أَهْلِ المدينةِ. يَرْوِي عن: سُلَيْهانَ بنِ يَسَارٍ، وَعُثْهانَ بنِ عبدِ الرَّحن التَّيْمِيِّ، وغيرِهما، وعنه: زيادُ بنُ يونسَ، وخالـدُ بنُ خُلَـدٍ. وَثَقَـهُ ابـنُ حِبَّـانَ (١٠)، وهـو في «التهذيب» (٧) لتخريج أبي داودَ (٨) له.

اَ ١٤١٤ - سَعيدُ بنُ زَيْدِ بنِ عَمْرِ وِ بنِ نُفَيْلِ بنِ عَبْدِ العُزَّى بنِ رِياحِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قُرطِ بنِ رَزَاحِ بنِ عَديِّ بنِ كَعْبِ بنِ لُوَيِّ بنِ غالِبِ بنِ فِهْرِ بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ النَّضْرِ بنِ النَّضْرِ بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ على النَّفْرِ بن على النَّفْرِ بن على النَّفْرِ بنِ على النَّفْرِ بن النَّهُ العَدَويُّ العَدَويُّ النَّهُ العَدَو بن النَّهُ العَدَو بن النَّهُ النَّالِقُ الْعُلُولُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) بل هو منسوب فيهما. «سنن أبي داود»، أبواب النوم، باب: في الديك والبهائم (٦٣٠٥)، و «السنن الكبرى»، عمل اليوم والليلة، ما يقال إذا سمع نباح الكلب ٩/ ٣٤٤ (١٠٧١٢).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) وفي «الثقات» ٦/ ٣٥٧: جابر بن زيد.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٧٣، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٩١. وفي «التهذيب»: مولى جهينة بن زهرة.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٤١، و "تهذيب التهذيب" ٣/٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) كتاب الطهارة، باب: صفة وضوء النبي عليه السلام (١٠٩).

<sup>(</sup>٩) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٣٧٩، و «الاستيعاب» ٢/ ٢.

أَحَدُ الصحابةِ العَشَرَةِ المَشهودِ لهم بالجنّةِ، وكمان إسلامُه قَبْلَ دُخولِهِ دارَ الأَرْقَم، وَضَرَبَ له النّبيُ ﷺ حينَ قُدومِهِ مِنَ الشامِ بُعَيدَ بَدْرٍ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ.

وهُو تاسِعُ مَنْ فِي مُسْلِمٍ ('' مِنَ المَكنِينَ، وكان أميراً على رُبْعِ اللهاجِرِينَ، وَوَلِيَ دِمَشْقَ نِيابَةً لأبي عُبَيْدَةَ، وَشَهِدَ فَتْحَها. روى عنه: ابنُ عُمَرَ، وأبو الطُّفَيْلِ، وعَمْروُ بنُ حُرَيْثٍ، وزِرُّ بنُ حُبَيْشٍ، وحُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحن، وَقَيْسُ بنُ أبي حازِمٍ، وعُروةُ بنُ الزُّبَيْر، وجماعةٌ.

وأُمُّهُ فاطِمَةُ ابنَةُ بَعْجَةَ بنِ أُمَيَّةَ بنِ خُوَيلدِ بنِ خالدٍ، مِنْ خُزاعَةَ.

وكان مُزَوَّجاً بِفاطِمَة أُخْتِ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ، وهي ابنَةُ عَـمِّ أَبيهِ. وَمَنَاقِبُهُ شَهيرَةٌ، وَذُكِرَ بإجابَةِ الدَّعْوَةِ.

وعن مُعاوِيَةَ أَنَّه كَتَبَ إلى مَرْوانَ بالمدينةِ يُبايعُ لاَبْنِهِ يَزيدَ، فقال رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: ما يَحْبِسُكَ؟ قال: حتى يَجِيءَ سَعيدٌ فَيُبايعَ؛ فإنّه سَـيّدُ أَهْلِ البَلَـدِ، إذا بـايَعَ بايَعَ النَّاسُ.

مات أيّامَ مُعاوِيةَ بالعَقِيقِ سَنَةَ إحدى وخمسينَ عن بِضْعٍ وسَبْعِينَ سَنَة، وَقُبِرَ بِالبَقِيعِ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهِ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ، بل هو الذي غَسَلَهُ وَكَفّنَهُ وَخَرَجَ مَعَهُ. وكذا نَزَلَ فِي قَبْرِهِ ابنُ عُمَرَ، بل لما سَمِعَ بموْتِهِ ذَهَبَ إليه وَتَرَكَ الجُمُعَةَ. وَشَذَ مَنْ عَيَّنَ وَفَاتَهُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخُسِينَ، بَلْ غَلِطَ مَنْ قال: إنّها بالكوفة.

<sup>(</sup>۱)بل ثامنهم. «الطبقات» ۱/ ۱٤٥ (۸).

وهو في «التهذيب»(١)، وأوَّلِ «الإصابة »(١)، والفاسيِّ (١).

١٤١٥ سَعيدُ بنُ سَعْدِ بن عُبادَةَ، الأنصاريُّ (١٤٠٠).

ذَكَرَهُ مسلمٌ (°) في الطَبَقَةِ الأُولى مِنْ تابِعِيِّ المدنيينَ.

- سَعيدُ بنُ أبي سعيدٍ الحارثِ بن أوْسِ بنِ المُعَلَّى، الأنصاريُّ.

مَضَى في: سَعيدِ بن الحارِثِ بن أبي المُعَلّى. (١٤٠٥).

١٤١٦ - سَعيدُ بنُ أي سَعيدٍ، الأَنْصارِيُّ، المَدَنُّ .

مَوْلِي أَبِي بَكْرِ بنِ محمَّد بنِ عَمْروِ بنِ حَزْم (١).

رَوَى عن: أَدْرَعَ السُّلَمِيِّ، وأبي رافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ. وعنه: موسى بنُ عُبيدةَ الرَّبَذِيُّ. ذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (٧). [٥٥١/أ]

١٤١٧ - سَعيدُ بنُ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيُّ (^).

عِدادُه في أهلِ المدينةِ، رَوَى عن: أبيه، وعنه: أهلُها. قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ

<sup>(</sup>١) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٤٦، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٣/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٢٧٧، و «تهذيب الكمال» ١٠/ ٢٦١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات) ١/ ٢٢٨ (٦١٧).

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٦٤، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>V) ((الثقات) ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٨) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٧٤، و (الثقات) ٤/ ٢٧٨، و (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال) ١/ ١٤٠.

"ثقاتِهِ" (أ). وَحَديثُهُ عندَ أَحمد (أ) عن موسى بنِ داودَ، عن اللَّيثِ، عن عمرانَ بنِ أبي أَنسٍ، عن سَعيدٍ في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقْوى. وأخرَجه ابنُ مَرْدَوَيْه من طريقِ أبي عبدِ الرَّحن المُقْرِئِ عن اللَّيْثِ. وأخرجه أحمدُ (أ) أيضاً عن إسحاقَ بنِ عيسى عن اللَّيْثِ، فقال: عن ابنِ أبي سعيدٍ لم يُسمِّه، وكذا أخرجَه (أ) عن قُتينَةَ عن اللَّيثِ. ورواه التِّرمذيُ (أ) والنَّسائيُ (أ) عن قُتيبَةَ بهذا السَّندِ إلى عِمْرانَ، فقال: عن عبدِ الرَّحن بنِ أبي سعيدٍ عن أبيه. وهو المَحْفوظُ. وكذا قال أُسَامَةُ بنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عن عِمْرانَ. وقال الأَسْلَمِيُّ : عن عِمْرانَ عن سَهْلِ بن سَعْدٍ. وصَحَحَه ابنُ حِبَّانَ (أ).

وهو عند مُسْلم (^) من طريقِ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحن أنَّه سَأَلَ عبدَ الرَّحن أنَّه سَأَلَ عبدَ الرَّحن بن أبي سَعيدٍ: كَيْفَ سَمِعْتَ أباكَ في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى؟ فَذَكَرَ الحديثَ. قال أبو سَلَمَةَ: هكذا سَمِعْتَ أباك؟.

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) «المسند» ۳/ ۸۹.

<sup>(</sup>٣) (المسند) ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٦) كتاب المساجد، باب: ذكر المسجد الذي أسس على التقوى (٦٩٧).

<sup>(</sup>۷) «صحیح ابن حبان» ۶۸۳/٤، (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٨) كتاب الحج، باب: بيان أن المسجد الـذي أسس عـلى التقـوى هـو مسجد النبي على بالمدينة ٢/ ١٠١٥ (١٣٩٨).

نَعَمْ عندَ أَحمدَ (() مِنْ طَريقٍ أُخْرَى عن سَعيدِ بنِ أبي سَعيدِ هذا عن أبيه حديثُ آخر، أخرَجَهُ مِنْ روايةِ عَمْروِ بنِ [الحارِثِ](() عنه في الأَمْرِ بالصَّبْر.

- سَعيدُ بنُ أَبِي سَعيدٍ، المَقْبُرِيُّ (٣).

ذَكَرَهُ مُسلمٌ ( ) في ثالثةِ تأبِعِيِّ المَدَنيينَ، وَسَيَأْتِي في: ابنِ كَيْسانَ. (١٤٤١).

١٤١٨ معيدُ بن سُفيانَ، الأَسْلَمِيُّ، مَوْلاهم المَدنِيُّ().

يَرْوِي عن: جَعْفَرِ الصادِقِ، وسَدِيرِ بنِ حَكيم الصَّيْرَفِيِّ، وعنه: ابنُ أبي فُدَيكِ، وعبدُ الله بنُ إبراهيمَ الغِفارِيُّ. ذَكَرَه ابنُ حِبَّانً في «الثقات»(١)، وقالَ النَّهَبِيُّ في «ميزانِه»(١): لا يَكادُ يُعْرَفُ. وهو في «التهذيب»(٨).

١٤١٩ ـ سَعيدُ بنُ سَلَمَةَ ابنِ أبي الحُسَامِ، أبو عَمْروِ، العَدَوِيُّ مولاهم، أي مَوْلى آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، المَدَنِيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) (المسند) ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «تعجيل المنفعة» لابن حجر ص٥١، والنقل منه.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٧٤، و «الكني والأسهاء» للدولابي ١/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ۱/ ۲٥٧ (٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) ( التاريخ الكبير ) ٣/ ٤٧٥، و (الجرح والتعديل) ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» </ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٧) «ميز ان الاعتدال» ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٨) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٤٧٥، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٧٩، و «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٧٧، «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٣٢.

مِنْ أَهْلِها. يَرْوي عن: أبيه، ومحمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وصالحِ بنِ كَيْسانَ، وعَمْروِ بنِ أَبِي عَمْروِ بنِ أَبِي عَمْروِ بنِ أَبِي عَمْروِ، وجَمَاعَةٍ. وعنه: عَبْدُ السَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوارِثِ، وعَبْدُ اللهِ بنُ رَجاء، والتَّبوذكيُّ، ومحمَّدُ بنُ أبي بكرِ المقدَّمِيُّ، وغيرُهم.

قالَ أبو سلمةَ التَّبوذكيُّ: ما رأيتُ كتاباً أصحَّ مِنْ كِتابِه. واعْتَمَدَه مسلمٌ في «صحيحِه»(۱). وَوَثَقَه ابنُ حِبَّانَ (۱) لكن قالَ النَّسائِيُّ في «سُنَنِه»(۱): إنّه ضعيفٌ. ولم يَذْكُرْه في «ضُعَفَائِهِ».

وقالَ أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ (أ): ثنا أبو عَمرو السُّدوسِيُّ المدنيُّ، فَيَحْتَمِلُ أن يكونَ هو هذا، وَيَحْتَمِلُ غيرَه.

قالَ شيخُنا (°): وسيأتي في ابنِ عَمْروِ المَدِينِيِّ مِنَ الكُنى ('') ما يُقَرِّرُ ('') أنهما واحدٌ. وهو في «التهذيب» (^).

• ١٤٢ - سَعيدُ بنُ سُلَيهانَ بنِ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، أبو عبدِ الله، الأنصاريُّ، المَدَنيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) كتاب فضائل الصحابة، باب: ذكر حديث أم زرع ٤/ ١٩٠٢ بلا رقم.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الحزن (٥٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: الخلع (٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) «تهذیب التهذیب» ۳/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٦) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ما يقرب، والتصويب من «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>۸) «تهذیب الکیال» ۱۰/ ۷۷۷.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» ٦/ ٣٥٠.

قاضيها. قال مالكُ: كان فاضِلاً عابِداً، أُريدَ على القضاءِ فامْتَنَعَ، فكلَّمه إخوانُه مِنَ الفُقهاءِ، وقالوا: القَضِيَّةُ تَقْضيها بِحَقِ أَفْضَلُ من كذا وكذا مِنَ التَطَوُّعِ. فلم يُجِبْ، فَأُكْرِهَ، وَوَلاه إبراهيمُ بنُ هِشامِ بنِ إسماعيلَ، فكانَ أَوَّلَ شَيْءٍ قَضَى به على الأمير عبد الواحِد النَّصْرِيِّ مُتَولِّي المدينة (۱۰. أُخْرَجَ مِنْ يَدِهِ مالاً عَظِيماً للفُقَرَاءِ فَقَسَمَه، وبذلك السَّبَبِ عُزِلَ عَبدُ الواحِدِ كما سيأتي. وقال له أصحابُه: قَضِيتُكَ هذه خَيْرٌ لَكَ مِنْ مالٍ عظيم لو تَصَدَّقْتَ به.

وقالَ ابنُ سَعْدِ(٢): وَلِيَ قَضَاءَ المدينةِ لإبراهيمَ بنِ هِشام المَخْزُومِيِّ.

وكان يَروي عن: أبيه وعَمِّهِ خَارِجَةَ، وعنه: الزُّهْرِيُّ، وهو أكبرُ منه، وعقيلٌ، وماكُ، وغيرُهم. وَثَقَهُ النَّسائِيُّ، والعِجْلِيُّ<sup>(٣)</sup>، وماتَ كَهْلاً في سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وثلاثينِ ومئة. وهو في «التهذيب» (١٠).

١٤٢١ مَعيدُ بنُ سُليهانَ بنِ نَوْفَلِ بنِ مُساحِقِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نَخْرَمَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نَخْرَمَةَ بنِ عبدِ اللهِ تَعَدِّرُ مَا المُخَرَّى، القُرَشِيُّ، المعامِرِيُّ، المَدَنِيُّ (°).

قاضيها، ووالدُ عبدِ الجُبَّارِ الآتي. ذَكَرَهُ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ (١٠)، وَرَوَى عنه، كما سيأتي

<sup>(</sup>١) القصة في «أخبار القضاة» لوكيع ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) (الطبقات الكبرى) القسم المتمم، ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ٤٨٢، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۳۳۳

<sup>(</sup>٥) «أخبار القضاة» ١/ ٢٣٢، و «تاريخ بغداد» ٩/ ٦٥، و «ترتيب المدارك» ٢/ ١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) (نسب قريش)، لمصعب الزبيري، ص: ٤٢٧.

في ابنِه. [٥٥/ب]

١٤٢٢ معيدُ بنُ سَمْعانَ، الزُّرَقِيُّ، مَوْلَى الأنصاريِّ، المَدَنِيُّ(').

عِدادُهُ فِي أَهْلِها، وهو أخو مُسْلِمِ الآتي. ذَكَرَهُ مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابِعِيِّ المَدَنيينَ.

ثِقَةٌ، يَرْوِي عن: أبي هريرة، وعنه: سابِقُ بنُ عبدِ الله الرَّقِّيُّ، وابنُ أبي ذِئْبٍ.

١٤٢٣ ـ سَعيدُ بنُ سُوَيْدِ بنِ قَيْسِ بنِ عامِرِ بنِ عَبّادِ بنِ الأبجرِ، وهو خدرة،

 <sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۹۹۸ (۹۹۸).

<sup>(</sup>٣) «مسند الطيالسي»، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٤) أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع (٧٥٣).

<sup>(</sup>٥) أبواب الصلاة، باب: ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (٢٣٩)، وقال: حسنٌ.

<sup>(</sup>٦) كتاب الافتتاح، باب: رفع اليدين مداً (٨٨٣).

<sup>(</sup>V) «معرفة «الثقات» ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) قال في «التقريب» ٢٣٧ (٢٣٣١): لم يصب الأزدي في تضعيفه.

<sup>(</sup>۱۰) «تهذيب الكيال» ۱۰/ ٤٩٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٣٥.

الأنصاريُّ، الخُذْرِيُّ<sup>(۱)</sup>.

أخو سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ لِأُمِّهِ، ذَكَرَه ابنُ إسحاقَ (') فيمَن استُشهِد بأُحُدِ. قاله في «الإصابة» ('').

١٤٢٤ مَعيدُ بنُ العَاصِ بنِ سَعيدِ بنِ العاصِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ عبدِ شَمْسِ بنِ عبدِ مَنافٍ، أبو عُثمانَ، وقيل: أبو عبدِ الرَّحن، القُرَشِيُّ، الأُمَوِيُّ<sup>(1)</sup>.

والدُ عَمْرِوِ الأَشْدَقِ، ويَحْيَى، وخالِدٍ، وإسحاقَ. صَحابِيٌّ صَغيرٌ، قُتِلَ أبوه يَوْمَ بَدْرِ مُشْرِكاً وخلَّفه، ومات النَّبيُّ ﷺ وله تِسْعُ سِنِينَ أو نحوُها، فهو يَرْوِي عن: عُمَرَ وَعائشةَ. رَوَى عنه: بنوه، وعُرْوَةُ بنُ الزُّبيْرِ، وسالِمُ بنُ عبدِ الله، وَخَرَّجَ له مُسْلِمٌ (° وغيرُه. وكانَ أَحَدَ الأشْرافِ الأَجْوادِ المُمدَّحِينَ، والحُكَمَاءِ العُقَلاءِ، مُسْلِمٌ (° وغيرُه. وكانَ أَحَدَ الأشْرافِ الأَجْوادِ المُمدَّحِينَ، والحُكَمَاءِ العُقَلاءِ، أَشْبَهَهُمْ هَنَجَةً برَسولِ الله ﷺ، وَلِيَ الكوفَةَ لِعُثْهَانَ، وَلَمْ يَزَلْ فِي ناحِيةِ عُشْهَانَ لقَرَابَتِهِ منه حتى اسْتَعْمَلَه على الكوفة للَّا عَزَلَ عنها الوليدَ بنَ عُقْبَةَ، فَقَدِمَها شاباً مُثْرَفاً، فلم يُوافِقُهُم، وَقَدِمَ عليه الزُّبيُرُ فَبَعَثَ إليه بِسَبْعِ مئة أَلْفٍ فَقَبِلَها، واسْتَمَرَّ عليها فلم يُوافِقُهُم، وَقَدِمَ عليه الزُّبيُرُ فَبَعَثَ إليه بِسَبْعِ مئة أَلْفٍ فَقَبِلَها، واسْتَمَرَّ عليها فلم يُوافِقُهُم، وَقَدِمَ عليه الزُّبيُرُ فَبَعَثَ إليه بِسَبْعِ مئة أَلْفٍ فَقَبِلَها، واسْتَمَرَّ عليها فلم يُوافِقُهُم، وَقَدِمَ عليه الزُّبيُرُ فَبَعَثَ إليه بِسَبْعِ مئة أَلْفٍ فَقَبِلَها، واسْتَمَرَّ عليها فافْتَتَحَها، ثمَّ قامَ عليه أَهْ لُهُ فَا عَلِيه الكُوفَةِ وَطَرَدُهُ، وأَمَّرُوا عليهم أَبا موسى الأَشْعَرِيَّ، فأبى عليهم، وَجَدَّدَ البَيْعَةَ الكُوفَةِ وَطَرَدُوهُ، وأمَّرُوا عليهم أبا موسى الأَشْعَرِيَّ، فأبى عليهم، وَجَدَّدَ البَيْعَةَ

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب) ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>۲) (السيرة النبوية) ٤/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) « أسد الغابة» ٢/ ٣٩٠، و «تهذيب الكمال» ١٠/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) في كتاب فضائل الصحابة، باب: ومن فضائل عثمان بن عفان ١٨٦٦/٤ (٢٤٠٢).

في رِقابِهم لعُثْمانَ، وَكَتَبَ إليه فاسْتَعْمَلَه عليهم، وكان سَعيدٌ يَوْمَ الدّارِ مع عُثْمانَ يُقاتِلُ عنه، وَضَرَبَهُ رَجُلٌ ضَرْبَةً مَأْمُومَةً (١)، ولما خَرَجَ طَلْحَةٌ والرُبَيْرُ نَحْوَ البَصْرَةِ خَرَجَ معهم سَعيدٌ وَمَرْوانُ والمُغيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، فلما نَزَلُوا مَرَّ الظَّهْرانِ قام سَعيدٌ خَطيباً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ:

أمَّا بعدُ؛ فإنَّ عُثْمانَ عاش حَميداً، وَخَرَجَ فُقِتَلَ شَهيداً، فَضاعَفَ اللهُ له حَسناتِه، وَقَدْ زَعَمْتُم أَنَّكُم خَرَجْتُم تَطْلُبونَ بِدَمِهِ، فإنْ كُنتُم تُريدون ذلك؛ فإنَّ قَتَلَةَ عُثْمانَ على صُدورِ هذه المَطِيِّ وَأَعْجازِها، فَمِيلُوا عليهم بِأَسْيَافِكُم.

فقال مَرْوانُ: لا، بل نَضْرِبُ بَعْضَهُم بِبَعْض، فَمَنْ قُتِلَ ظَفَرْنا به، وَيَبْقَى الباقِي فَنَطْلُبُه وَقَدْ وَهَى ٣٠.

وقام المغيرةُ فقال: الرَّأْيُ ما رَأَى سَعيدٌ، وَذَهَبَ إِلَى الطَّائِفِ، وَرَجَعَ سَعيدٌ بِمَنْ التَّبَعَه، فلم يَزَلْ بِمَكَّةَ حتى مَضَتْ صِفِّينُ وَالجَمَلُ، واعْتَزَلَ عليّاً وَمُعاوِيةَ مِنْ عَقْلِهِ، فلم يَزَلْ بِمَكَّةَ حتى مَضَتْ صِفِّينُ وَالجَمَلُ، واعْتَزَلَ عليّاً وَمُعاوِيةَ مِنْ عَقْلِهِ، فلمّا صَفَا الأَمْرُ لِمُعاوِيةَ وَفَدَ إليه، فَأَمَرَ له بِجائِزَةٍ عظيمةٍ، وَوَلّاه إِمْرَةَ المدينةِ غَيْرَ مَرَّةٍ. وقيل لمُعاويةَ: مَنْ تَرَى لهذا الأَمْرِ بعدَك؟ قال: أمّا كَريمَةُ قُريشٍ فَسَعيدٌ، وأمّا فُلانٌ وَذَكَرَ جَمَاعَةً. وكان مَرْوانُ أَميرَ المدينةِ سِتَّ سِنينَ، فكانَ يَسُبُّ عَلِيّاً في الجُمَع، فلمّا عُزِلَ واستُعمِلَ هذا كَفَّ عن ذلك. وفيه يقول الفَرَزْدَقُ ("):

<sup>(</sup>١) شجَّةٌ مأمومةٌ: بلغت أُمَّ الرَّأس. «القاموس»: أمم.

<sup>(</sup>۲) (تاریخ دمشق) ۲۱/۲۱.

<sup>(</sup>٣) البيتان في «ديوانه» ٢/ ١٢٢\_١٢٣، والجَحاجح: جمع جَحْجَحٍ، وهو السيد السمح الكريم.

تَرَى الغُرَّ الجَحَاجِحَ من قُرَيْشِ إذا ما الأَمْرُ ذو الحَدثانِ عالاً قِياماً ينظرون إلى سَعيدٍ كأنهم يَسرَوْنَ به هِللا

وَمِنْ أَخْبَارِهِ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إليه بِعَبْدِ له سَرَقَ وهو آبِتُّ؛ لِيَقْطَعَه فأبى، وقال: إنَّ السارِقَ الآبِقَ لا يُقْطَعُ. أَخْرَجَهُ مالِكٌ في «المُوطَّأِ»(١).

وَخَطَبَ أُمَّ كَلْومِ ابنَةَ عَلِيٍّ بَعْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَبَعَثَ إليها بمئة أَلْفٍ، وَخَطَبَ أُمَّ كَلُومِ ابنَةَ عَلِيٍّ بَعْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَبَعَثِ إليها بمئة أَلْفِ، وَالمَارِئَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ اللهُ الْحَسَنِ الْحَسَنُ، وَأَتاهم سَعيدٌ وَمَنْ مَعَه، فقال فقال: أَنا أُزُوِّجُه، واتَّعَدُوا لذلك، وَحَضَرَ الحَسَنُ، وَأَتاهم سَعيدٌ وَمَنْ مَعَه، فقال سَعيدٌ: أَيْنَ أبو عبدِ الله؟ قال الحَسَنُ: سَأَكْفيكَ. قال: فَلَعَلَّ أبا عبدِ الله كَرِهَ هذا؟ فَقِيل: نَعَمْ. قال: لا أَذْخُلُ في شَيْءٍ يَكْرَهُهُ، وقام ولم يَعْرِضْ في المالِ ولا أَخَذَ منه شيئاً.

وكانَ إذا سُئِلَ فَلَمْ يَكُنْ عنده شَيْءٌ يقول للسائل: اكْتُبْ عَلَيَّ بِمَسْأَلَتِكَ سِحِلاً إلى أَيَّامِ مَيْسَرَتِي. بَلْ كان يدعو إخوانَه وجيرانَه كُلَّ جُمُعَةٍ، فَيصْنَعُ لهم الطَّعامَ، وَيَخْلَعُ عليهم الثِّيابَ الفاخِرَةَ، ويَأْمُرُ لهم بالجوائزِ الواسِعَة.

واسْتَسْقى مَرَّةً مِنْ دارٍ [في](٢) المدينةِ، فَسَقَوْهُ، ثـمَّ إِنَّ صـاحِبَ الـدَّارِ عَرَضَها للبَيْعِ لأربعةِ آلافِ دينارٍ كانت عليه. فقال سَعيدٌ: إِنَّ له علينا ذِماماً، وأدَّاها عنه. وأَطْعَمَ النَّاسَ في سَنَةٍ جَدْبَةٍ، حتى أَنْفَقَ ما في بَيْتِ المالِ وادَّان، فَعَزَلَه مُعاويةُ لذلك.

<sup>(</sup>١) (الموطأ)). كتاب: الحدود. باب: ما جاء في قطع الآبق والسارق٢/ ٨٣٣ (٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة لازمة.

وَيُرُوى أَنّه تُوُفِّى وعليه ثهانون ألف دِرهم، وتَرْجَمَتُه طويلةٌ، وله حادِثَةٌ في الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ. مات في [قَصْرِهِ] (المجارِعة على ثلاثة أميالٍ مِنَ المدينة، وَحُمِلَ إلى البقيع، وذلك في سَنَة تِسْعٍ وخَمْسينَ. وقيل: سَنَةَ ثهانٍ أو سَبْعٍ. وأَوْصى إلى ابنِهِ عَمْرهٍ، وَأَمَرَه أن يَدْفنَه بالبقيع، وقال: إنَّ قليلاً لي عند قَوْمِي في برِّي أن يَحْمِلوني على رِقابِهم من العرصة إلى البقيع، فَفَعَلُوا.

وكذا أَمَرَ ابنَه أَن يَرْكَبَ بعدَ دَفْنِه إلى مُعاوِيَة، فَيَنْعَاه، ويَبِيعَه مَنْزِلَه بالعرصة، وكان مَنْزِلاً اتَّخَذَه، وَغَرَسَ فيه النَّخْلَ، وَزَرَعَ وَبَنَى فيه قَصْراً مُعْجِبا، وَذَكَرَ الله مَنْزِلاً اتَّخَذَه، وَغَرَسَ فيه النَّخْلَ، وَزَرَعَ وَبَنْى فيه قَصْراً مُعْجِبا، وَذَكَرَ الحِكايَة، وأَنَّه رَكِبَ إلى مُعاوِيَة، فَبَاعَه مَنْزِلَه وَبُسْتانَه المُشارَ إليهما بِثلاث مئة ألف الحِكايَة، وأنَّه رَكِبَ إلى مُعاوِية، فَبَاعَه مَنْزِلَه وَبُسْتانَه المُشارَ إليهما بِثلاث مئة ألف دِرْهَم. وفي هذا المكانِ يقول عَمْروُ بنُ الوُليدِ بنِ عُقْبِةَ ("): ويُرهَم. وفي هذا المكانِ يقول عَمْروُ بنُ الوُليدِ بنِ عُقْبِةَ ("): القَصْرُ ذو النَّخْلِ وَالجَهاء فَوْقَهُما أَشْهَى إلى النَّفْسِ مِنْ أَبُوابِ جَيرون طَوَّلَ في «الإصابة» (")، وغيرِها كالفاسِيِّ (") تَرْجِمَتُه.

١٤٢٥ ـ سَعيدُ بنُ عامِرِ بنِ حِذْيَمٍ بنِ سَلامانَ بنِ رَبيعَةَ بنِ سَعْدِ بنِ جُمَع،

<sup>(</sup>١) في الأصل: فرصة، والتصويب من: «سير أعلام النبلاء» ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) البيت في «تاريخ ابن شبة» ۱/ ۲۹۸، و «معجم البلدان» ۲/ ۱۵۸، و «تاريخ دمشق» ۱۲/ ۲۱.

جيرون: أحد أبواب دمشق. «معجم البلدان» ٢/ ٢٣١، و «القاموس»: جير.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٣/ ٥٧١.

القُرَشيُّ، الجُمَحِيُّ(').

مِنْ كِبارِ الصَّحابةِ وفُضَلائِهم، وَأُمُّهُ أَرْوَى ابنَهُ أَبي مُعَيطٍ.

أَسْلَمَ قَبْلَ خَيْبَرَ، وَهاجَرَ فَشَهِدَها وما بعدَها، وَوَلاّه عُمَرُ حِمْصَ، وكان مشهوراً بالخيرِ والزُّهدِ. روى عنه: عبدُ الرَّحن بنُ سابِطِ الجُمَحِيُّ، وَأَرْسَلَ عنه شهرُ بنُ حَوْشَبِ وغيرُه. قالَ ابنُ سَعْدِ في الطَبَقةِ الثانيةِ ("): ماتَ سَنَةَ عِشرينَ وهو وَالْ على بَعْضِ الشَّامِ لِعُمَرَ. وَرَوَى البُخَارِيُّ (") مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنّه ماتَ في زَمَنِ عُمَرَ. وقيل: إنَّه مات سَنَةَ تِسْعَ عَشَرَة بقيسَارِيَّة (أ). وقيل: سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرين. وَتَرْجَمَتُهُ في «الإصابة» (٥) أَطُولُ. وَذَكَرَهُ بَعْضُهم في أَهْلِ الصُّفَّةِ (").

- سَعيدُ بنُ عبدِ الله.

في: ابنِ مرجانَةَ. (ُ١٤٥٠).

١٤٢٦ - سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ حَسَّانَ بنِ ثابِتٍ، أبو عبدِ الرَّحن، الأنصاريُّ، المَذنُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) ((الاستيعاب » ۲/ ۱۲.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) قيسارية: بلد على ساحل بحر الشام، من أعمال فلسطين، بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. «معجم البلدان» ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) (الإصابة) ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٦) «حلية الأولياء ١/ ٣٦٨، و «رجحان الكفة»، ص: ٢١٢.

الشَّاعِرُ هو وأبوهُ وَجَدُّه، تابِعِيٌّ، يَرْوِي عن: أبيه، وابنِ عُمَرَ، وجابِرٍ، وعنه: [أبو] عبد الرَّحن العَجْلانِيُّ، وابنُ إسْحاقَ، ومُعاذُ بنُ فلانٍ ("). [ذَكرَه] ابنُ إبن عبد الرَّحن العَجْلانِيُّ، وابنُ إسْحاقَ، ومُعاذُ بنُ فلانٍ ("). [ذَكرَه عَلَى الله عبد الله وفادةٌ على هِشامِ بنِ عبدِ المله ومِنْ شِعْرِهِ ("):

وإنَّ امْرَأً لَاحَى الرِّجالَ عُلَى الغِنتى ولم يَكْ اللهَ الغنكى لَحَكُ الدُّ

\_ سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ رُقيشٍ، المَدنيُّ.

سيأتي فيمن اسمُ جَدِّهِ: يَزيدُ. (١٤٣٠).

٧٤٧ - سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ أبي سَعيدٍ، الأنصاريُّ، الخُذْرِيُّ، المَدَنُّ (''). وَلَقَبُهُ - كما لابنِ سَعْدِ ('' - ربيحٌ.

يرْوِي [١٥٦/ ب] عن: أبيه، وعنه: الوليدُ بنُ كَثيرٍ، وابنُ إسحاقَ، وسُهيلُ بنُ أَي صالح. ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (^)، وَخَرَّجَ له مُسلمٌ (10)، وهـو في

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابنه، وما أثبته من «تاريخ مدينة دمشق».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند ابن عساكر: معاذ بن النجارين، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قال، والمثبت هو المتبادر من سياق النص.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ مدينة دمشق) ۲۱/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٩٠، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٢.

<sup>(</sup>٧) (الطبقات الكبرى) ٥/ ٢٦٧. قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣٤٦: ذكر ابن سعد أن سعيداً هذا لقبُه ربيح، والأرجح أنها أخوان.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) كتاب الحج، باب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأواثها٢/ ١٠٠٣ (٤٧٨)

«التهذيب»(۱).

١٤٢٨ - سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ عبدِ اللهِ بنِ جَمِيْلٍ، أبو عبدِ اللهِ، القُرشِيُّ، الحُمَحِيُّ، المَذنُّ<sup>(٢)</sup>.

قاضي بَغْدادَ للرَّشيدِ، وَأَحَدُ جِلَّةِ العُلماءِ، ممّن تَقَدَّمَ على رَبيعَة الرَّأي ظنًّا.

رَوَى عن: عبدِ اللهِ بنِ عُمْرَ، وطائفةٍ، وعنه: سَعيدُ بنُ أبي صالحٍ، وهِ شامِ بنِ عُرْوَةَ، وعبدُ اللهِ بنِ عُمْرَ، وطائفةٍ، وعنه: سَعيدُ بنُ أبي مَرْيمَ، وعبدُ العَزِينِ الأُويْسِيُّ، وعبي اللهُ بنُ حُجْرٍ، ومحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِيُّ، ويحيى بنُ أيوبَ المَقابريُّ، وأحمدُ بنُ إبراهيمَ المَوْصِلِيُّ، وعدةٌ. بل رَوَى عنه اللَّيثُ مع كَوْنِه أكبرَ منه. وَثَقَه ابنُ مَعِينٍ (")، وخرَّج له مسلمٌ (') وغيرُه. وقالَ أحمدُ: ليس به بأسٌ. وَلَيَّنَه الفَسَوِيُّ (°). وَأَسْرَ فَ ابنُ حِبَّانَ فِي شَأْنِهِ (')، وقالَ: أَصْلُهُ مِنَ المدينةِ، وَلِيَ القَضَاءَ بِبغدادَ.

وَخطب ابن حِبَّانَ على عادتِه. وهو في «التهذيب» (٧٠). ماتَ سَنَةَ سِتٌّ وسَبْعينَ

<sup>(</sup>١) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٥٢٧، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) ٣/ ٩٤، و(الجرح والتعديل) ٤/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن معين) برواية الدوري ٢/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة، باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) «المجروحين» لابن حبان ١/ ٣٢٣، ومما قاله فيه: يروي عن عبيد الله بن عمر وغيره من «الثقات» أشياء موضوعة، يتخايل إلى مَن سمعها أنَّه كان المتعمَّدَ لها.

قَالَ الذَّهبيُّ: وأمَّا ابن حبان فإنه خساف قصاب. «الميزان» ١٤٨/٢ (٣٢٢٧).

<sup>(</sup>٧) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٥٢٨، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٤٦.

ومئة عن اثْنَتينِ وَسَبْعينَ سَنَة، وَرَثاهُ بَعْضُ الشُّعَراءِ بقَوْلِه (١٠):

ثَلْمَةٌ في الاسلام موتُ سَعيدِ شَمِلتُ كَلَّ مُخْلَصِ التَّوحيدِ ذَاكَ أَنِّ رأيتُكُ مُ اللهِ لَوم أَهْل الوعيدِ ذَاكَ أَنِّ رأيتُكُ لا يُبَالِكِ في تُقَلَى الله لَومَ أَهْل الوعيدِ

١٤٢٩ - سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ مُكْمِلٍ، الأَعْشَى، الزُّهْرِيُّ، المَدَنِيُّ ١٠٠.

مِنْ أَهلِها. يَرْوِي عن: أيوبَ بنِ بَشِيرٍ، وعنه: سُهيلُ بنُ أبي صالِحٍ، وشَريكُ بنُ أبي نَمِر ("). قاله ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثِقاتِه» (ن)، وهو في «التهذيب» (°).

١٤٣٠ - سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ يَزيدَ بنِ رُقَيشٍ، الأَسَدِيُّ، أَسَدُ خُزيمَةَ، لَدَنُّ (٢).

حَلِيفُ بَنِي عبدِ شَمْسٍ. ذَكَرَهُ مسلمٌ ( ) في رابعةِ تابِعِيِّ الْمَدنيينَ.

وهو يَرُوي عن: خالِه عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ بنِ جَحْشٍ، وَأَنسٍ، وأبي الأَسْوَدِ الله يَلِيِّ، [وشُيوخِ] (^) من بني عَمْرو (^) بن عَوْفٍ، وعنه: مالك، وفُلَيحٌ،

<sup>(</sup>۱) البيت في «تاريخ بغداد» ۹/ ٦٨، و «تهذيب الكمال» ١٠/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٩١، و ( الجرح والتعديل) ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل: نمير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) (تهذيب الكهال) ١٠/ ٥٣٦، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) (الطبقات الكبرى) القسم المتمم، ص: ٢٨٠، و (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٩١.

<sup>(</sup>۷) «الطبقات» ۱/ ۲۲٤ (۱۰٤۲).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين زيادة لازمة من «تهذيب الكمال» و «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عمر، والمثبت من «تهذيب الكمال».

والدَّرَاوَرْديُّ، ومحمَّد بنُ شُعَيْبِ بنِ شابور، وخالِدُ بنُ سَعيدٍ، ويحيى بنُ سَعيدٍ الأنصاريُّ. قالَ ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاتِه» (١) مع اقْتِصارِه عليه: وَأَهُلُ المدينةِ. قالَ الأنصاريُّ. قالَ ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاتِه» (١) مع اقْتِصارِه عليه: وَأَهُلُ المدينةِ. قالَ المؤرَّرَةُ عَمَدَنِيُّ ثِقَةٌ. وكذا وَثَقَه النَّسائِيُّ، وَخَرَّجَ له أبو داودَ (١)، وهو في «التهذيب» (١).

١٤٣١ ـ سَعيدُ بنُ عبدِ الرَّحن، المَدنيُّ.

رَوَى عنه: إسحاقُ بنُ سُلَيْهانَ قولَه: كانَ رافعٌ وأسلمُ خادمينِ (') للنَّبِيِّ ﷺ. ويُشْبِهُ أن يكون الأوَّل، فَيُحَرَّر.

١٤٣٢ ـ سَعيدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، الأميرُ، أبو محمَّدٍ الأُمَوِيُّ (°). أخو سُلَيهانَ، ويزيدَ، والوَلِيدِ وهِشام. وَيُلَقَّبُ بِسَعيدٍ الخَيْرِ.

روى عن: أبيه، وَقَبيصةَ بنِ ذُوَيبٍ، وَعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيـزِ، وعنه: يحيـى بـنُ سَعيدِ الأنصاريُّ، ورَجَاءُ بنُ أبي سَلَمَةَ، وغيرُهما.

قالَ ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاتهِ»(١): يَرْوِي عن المَدَنِيّينَ، وعنه: هـشامُ بـنُ عُـرُوةَ،

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٤/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الوصايا، باب: ما جاء متى ينقطع اليتم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٠/ ٥٣٦، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل حاديين، وفي «الإصابة» ١/ ٦٢: ذكرهما عمر بن الخطاب، بقوله:

وكن رفيقَ رافع وأسلما واخدُم الأقوام كيها تخدما

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير) ٣/ ٤٩٧، و (تاريخ مدينة دمشق) ٢١٣/٢١.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٦/ ٣٦٩.

وأهلُ المدينةِ، ولم يَسْلك مَسْلَكَ إخْوَتِه فيها كانا فيه.

زاد غيرُه: وكان دَيِّناً مُتَأَلِّمًا، وَلِيَ الغَزْوَ زَمَنَ أخيه هِشامٌ، وله بالمَوْصِلِ مَسْجِدٌ ودارٌ. ماتَ في حدودِ سَنَةِ سِتِّ وعشرين ومئة (١٠).

١٤٣٣ ـ سَعيدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ السَّبَّاقِ، الثَّقَفِيُّ، المَدَيُّ (١٠).

مِن أَهْلِها، يَرْوِي عن: أبيه، ومحمَّد بنِ أُسامَةَ بنِ زَيْدٍ، وَأَرْسَلَ عن أبي هريرةَ، ولكن ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثِقاتِه» (")، وقال: يَرْوي عن: أبي هريرةَ، والسَّائِبِ بنِ يزيدَ. ثُمَّ ذَكَرَه في التي تَليها (اللهُ مُقْتَصِراً على روايتهِ عن أبيه. وعنه: الزُّهرِيُ، وحمَّد بنُ إسحاقَ، وفُلَيْحُ بنُ سُليهانَ، وآخرونَ. وَثَقَهُ النَّسائِيُّ وَغَيْرُه، وَخَرَّجَ له أبو داودَ (٥) والتِّر مذيُ (١ ١٥٧ / أ] وابنُ ماجه (١)، وهو في «التهذيب» (٨).

١٤٣٤ ـ سَعيدُ بنُ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ بنِ أبي العاصِ (٩).

<sup>(</sup>١) في «تاريخ دمشق» ٢١/ ١٣: قيل: إنه بقي إلى سنة ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٩٦، و «مشاهير علماء الأمصار» ص: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب الطهارة، باب: في المذي (٢١٢).

<sup>(</sup>٦) أبواب الطهارة، باب: ما جاء في المذي يصيب الشوب(١١٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) باب: الوضوء من المذي (٥٠٦).

<sup>(</sup>٨) "تهذيب الكمال" ١٠/ ٥٤٦، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٩) هكذا ساقه المؤلف دون ترجمة، وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سبعد ٥/ ١٥٣، و «تاريخ دمشق» ٢١/ ٢٢٠.

١٤٣٥ - سَعيدُ بنُ عَمْروِ الأَشْدَقِ بنِ سَعيدِ بنِ العاصِ، الأُمَوِيُّ، القُرَشِيُّ، المَدنُّ(').

نَزِيلُ الكوفةِ، وَعَمُّ موسى بنِ أَيوبَ، والماضي جَدُّه قرِيباً.

كان مع أبيه إذ غُلِبَ على دِمَشقَ، وَذَبَحَه عبدُ اللَلِكِ، ثمَّ سارَ وهو كبيرٌ مع أَهْلِهِ إلى المدينةِ. تابِعِيٌّ يَرْوِي عن: أبيه، وأبي هريرةَ، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عَمْرو، وابنِ عَمْرو، وابنِ عَمْرو، وابنِ عَبّاسٍ، وعائشةَ، وأُمِّ خالِدٍ ابْنَةِ خالِدٍ، وعنه: بَنُوه خالِدٌ، وإسحاق، وعَمْرو، وحَفِيدُه عَمْرو بنُ يحيى بنِ سَعيدٍ، وَشُعْبَةُ وغيرُهم.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ (٢): روى عنه: أهلُ العراقِ. وَثَّقَه النَّسائِيُّ وغيرُه.

وكان مع ثِقَتِه نَبيلاً مِنْ كِبارِ الأَشْرَافِ. خَرَّجَ لـه الـشَيْخانِ (٣)، وَطـالَ عُمُـرُه، حتى وَفَدَ على الوَليدِ بنِ يَزيدَ في خِلافتِه. وهو في «التهذيب»(١).

١٤٣٦ - سَعيدُ بنُ عَمْروِ بنِ سُلَيْمِ بنِ عَمْروِ بنِ خَلْدَةَ بنِ عامرِ بنِ تَحْلَدِ بنِ عامِرِ بنِ زُرَيْقٍ، الزُّرَقِيُّ، الأنصاريُّ (°).

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٦/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري في العيدين، باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم (٩٦٧)، ومسلم في الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه ١/٢٠١/(٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۱۱/۹۱، و «تهذیب التهذیب» ۳/۷۵۷.

<sup>(</sup>٥) (الثقات) ٦/ ٣٤٩، و (مشاهير علماء الأمصار) ١/ ١٢٨، و (تعجيل المنفعة) ١/ ١٥٤.

مِنْ أَهِلِ المدينةِ. وَأُمُّهُ عُمارَةُ ابنَةُ أَبِي عُبادَةً (١) سَعْدِ (١) بنِ عُثانَ بنِ خَلْدَةَ.

يَرْوِي عن: أبيه والقاسمِ بنِ محمَّد، وعنه: عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ومالِكَ، وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، ومالِك، وعبدُ المَلِكِ بنُ الحَسَنِ. وَثَقَه أبو حَاتِمٍ (٢) وغيرُه. ومات سَنَةَ أَرْبَعٍ وثلاثينَ ومئة، ومنهم مَنْ يُسَمِّيهِ سَعْداً.

١٤٣٧ ـ سَعيدُ بنُ عَمْروِ بنِ شُرَحْبيلَ بنِ سَعيدِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ، الأنصاريُّ، الخَزْرَجِيُّ ('').

مِنْ أَهْلِ المدينةِ. يَرْوِي الوجاداتِ (°). وعنه: ابنُ أبي أُويْسٍ، وعبدُ العزيزِ بنُ المُطَّلِبِ، قاله ابنُ حِبَّانَ في رابعة (ثقاتِه)(۱). وهو في (التهذيب)(۱)، وَوَثَقَه النَّسائِيُّ.

١٤٣٨ ـ سَعِيدُ بنُ عَمْرِو، الزُّبَيرِيُّ (^).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمار، وما أثبته من «الثقات» ٦/ ٣٥٠، و «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٧٩، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سعيد، وما أثبته من «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٧٩، و «الإصابة» ٣/ ٦٩، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٥٠، و«تعجيل المنفعة» ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٦٨، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) جمع الوجادة، وهي: أن يَقِف على كتابٍ بخطُ شخصٍ فيه أحاديث يرويها ذلك السخص، ولم يسمعها منه الواجد، ولا له منه إجازة أو نحوها، فله أن يقول: وجدتُ بخط فلان، أو قرأت، وما أشبهه، وعلى هذا العمل. «المنهل الروي» ١٥٧٠. وانظر «مقدمة ابن الصلاح» ص١٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) (تهذيب الكهال) ١١/ ٢٢، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٨) «أخبار القضاة» ١/ ٢٥٣، وذكر أنَّ أبا البختري أراد أن يوليه الشرطة، فأبى وامتنع، و «تــاريخ الإسلام»، للذهبي ٣/ ١٤٦١.

مِنْ أَهْلِ المدينةِ. يَرْوِي عن: عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، وعنه: ابنُ أخيه محمَّدُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامي، والزُبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ. قاله الوَليدِ، وأحمدُ بنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، وإبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ الحِزَامي، والزُبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ. قاله ابنُ أبي حَاتِم، (۱) وهو في رابعةِ «ثقاتِ ابنِ حِبَّانَ»(۱).

١٤٣٩ - سَعيدُ بنُ عُمَيْرٍ، الحارِثِيُّ، الأنصاريُّ (").

مِنْ أَهْلِ المدينةِ. ذَكَرَه مسلمٌ (') في ثالثةِ تابِعِيِّ المَدَنِيِّينَ. يَرْوِي عَن: ابنِ عُمَرَ، وأبي سَعيدٍ، وعنه: جَعْفَرُ بنُ عبدِ الله. قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثِقاتِه» ('). قال: وَأَحْسِبُ أَنّه اللهَ سَمَّى جَدُّه عُبَيْداً. وَذَكَرَه فيها (') أيضاً. يَرْوِي عن: أبي بَرْزَة الأَسْلَمِيِّ، وعنه: وائلُ بنُ داودَ الثَّوْرِيُّ (').

١٤٤٠ ـ سعيدُ بنُ كَعْبِ بنِ مالِكِ الأَنْصارِيُّ، الْكَزِيُّ (^).

أخو عبدِ الله، وعبدِ الرَّحمن، وعُبَيْدِ الله، وَمَعْبِدٍ.

<sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل» ۶/ ۰۰.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٨/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٢٤٨ (٨٦٠).

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) أي: في ثانية ثقاته.

<sup>(</sup>٧) في «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٤٢٠: التيمي.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته، بل كل من ترجم لعبد الله بن كعب بن مالك وذكر إخوته لم يذكر من بينهم أخاً يسمى سعيداً، فلينظر.

١٤٤١ - سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعيدٍ، كَيْسانَ، الإمامُ أَبو سَعيدٍ (''، اللَّيْثِيُّ، مَوْلاهُم؛ فإنَّه كان مُكاتَباً لامرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، المَدَنِيُّ (''.

عِدادُه في أهلِها، المَقْبُريُّ؛ لِنُزولِه مَقَبْرَةَ البَقيعِ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ ": لِقْبَرَةٍ سَكَنَ بالقُرْبِ منها. تابِعِيُّ حَدَّثَ عن: أبيه، وعائشة، وَسَعْدٍ، وأبي هريرة، وأُمِّ سَلَمَة، وأبي شُرَيحٍ الخُزَاعِيِّ، وابنِ عُمَرَ، وأبي سَعيدٍ، وَعِدَّةٍ. وكانَ أَسْنَدَ مَنْ بَقِي في وأبي شُرَيحٍ الخُزَاعِيِّ، وابنِ عُمَرَ، وأبي سَعيدٍ، وَعِدَّةٍ. وكانَ أَسْنَدَ مَنْ بَقِي في زمانِه بالمدينةِ. رَوَى عنه: أَوْلادُهُ، وَشُعْبَةُ، وابنُ أبي ذِنْبٍ، ومالِك، واللَّيْثُ، وإساعيلُ بنُ أُمَيَّة، وإبراهيمُ بنُ طَهْانَ، وعُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، وآخرون.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ''): صَدوقٌ. وقَالَ عبدُ الرَّحِن بنُ خِرَاشٍ ''): ثِقَةٌ جَلِيلٌ، أَثْبَتُ النَّاسِ فيه اللَّيثُ. وكذا وَثَقَهُ العِجْلِيُّ '')، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ سَعْدٍ '')، وقالَ: اخْتَلَطَ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: سعد.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٠٠، و «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٧٤، و «تـــاريخ أبي زرعـــة الدمشقى» ٥٨١، ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ١٨٤

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٤/ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) عبدُ الرَّحنِ بنُ يوسفَ المروزيُّ، أحدُ الأثمة الحفَّاظ، وفيه تشيُّع، روى عن خالد بن يوسف السمتيِّ، ويعقوب الدورقيِّ، وروى عنه ابنُ عُقدة، وبكرُّ الصيرفي، توفي سنة ٢٨٣ هـ. «الكامل»، لابن عدي ٤/ ١٦٢٩، و «تاريخ بغداد» ١/ ٢٨٠، و «سير أعلام النبلاء» «١/ ٥٠٨، و «سير أعلام النبلاء»

<sup>(</sup>٦) «معرفة الثقات» ص٣٩٩،

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٨٥.

مَوْتِه بأربع سِنينَ. زادَ غَيْرُه: وكأنَّه لَمْ يَـرْوِ فيـه شيئاً، أو تميـز، وإلا فقـد احْتَجَّ بـه الأَئِمَّةُ السِّنَّةُ. وتُرجِم في «التهذيب»(١) في السِّين مِنَ الآباءِ. مات [٧٥١/ب] سَـنَةَ ثلاثٍ أو سِتِّ أو خُسْ، وهو الأَكْثَرُ - وَعِشْرين ومئة.

١٤٤٢ - سَعيدُ بنُ مُبارَكِ بنِ إبراهيم الزَّيْلَعِيُّ، الشَّافعيُّ.

مَّن دَخَلَ دِمَشْقَ والمدينةَ وأقام بها، وكتَبَ بِخَطِّهِ «شَرْحَ الحاوِي» للقَنوِيِّ (")، وأرَّخَ كِتابَتَه في بَعْضِه بها سَنَةَ إحدى وأربعينَ وسَبْعِ مئة، وصَيَّرَه وَقْفاً بالمدرسةِ الشِّهابيَةِ.

١٤٤٣ - سَعيدُ بنُ محمَّد بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمِ القُرَشِيُّ، النَّوْفَلِيُّ ".

عِدادُه في المَدَنِيّينَ، وهو أخو عُمَرَ وَجُبَيْرٍ، يَرْوِي عن: أبيه، وَجَدِّه، وأبي هريرة. وعنه: عثمانُ بنُ أبي سُليهانَ، وعبدُ الله بنُ مَوهب، وابنُ أبي ذِنْب، وعبدُ الله بنُ جَعْفْرِ المَخْذُومِيُّ. ما أَعْلَمُ به بَأْساً، وَوَثَقَه ابنُ حِبَّانَ (')، وهو في «التهذيب» (°).

١٤٤٤ ـ سَعيدُ بنُ محمَّدِ بنِ خالِدِ بنِ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ.

مَّن قُتِلَ بالمدينةِ سَنَةَ ثلاثينَ (١) على يَدِ أبي حَمْزَةَ المُخْتَارِ الخارِجِيِّ.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۰/ ٤٦٦، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) هو: عليُّ بنُ إسماعيلَ القنوي المتوفى سنة ٧٢٩هـ. انظر «كشف الظنون» ١/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٣/ ١٤، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) "تهذيب الكمال " ١١/ ٤٣، و "تهذيب التهذيب "٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) ومئة. «تاريخ خليفة» بن خياط ص٣٩٢.

سِبْطُ أَبِي الفَتْحِ ابنِ صالِحِ قاضيها، وَشَقِيقُ أَبِي السَّعاداتِ الآتِي، وَيُعْرَفُ كُلُّ منها كَسَلَفِهِ بابنِ زبالَةَ، قضاةِ الينبع، شابٌّ سَمِعَ عَلِيَّ فِي سَنَةِ ثهانٍ وثهانينَ بالمدينةِ، وكذا في المُجاوَرةِ قَبْلَها.

١٤٤٦ مَ عيدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الوَهَّابِ بنِ عَلِيِّ بنِ يوسُفَ، القاضي جَمَالُ الدِّينِ ابنُ القاضي فَتْح الدِّينِ، الأنصاريُّ، الزَّرَنْدِيُّ، المَدَنُّ، الحنفيُّ (٢).

أخو سَعْدِ(") الماضي، وهذا أَصْغَرُهما، وَوَالدُ عَلِيٌّ، وأبي الفَتْحِ محمَّدِ الآتِيَيْنِ.

بَلَغَنِي أَنّه حَفِظَ «الهِدايَة»، واشْتَغَلَ عند أبي البَقاءِ ابنِ النَّهْاء، أو أخيه أبي حامد، وسَمِع في سَنَةِ سَبْعٍ وثلاثينَ على الجَهْالِ الكازَرُونِيِّ في «البُخارِيِّ»، وقَرَأَهُ على طاهِرٍ الحنفيِّ (1) فيها، وَبَرَعَ في استِحْضارِ المذهبِ (2)، ودَرَّسَ الطَّلَبَة، وكان جَيِّدَ الإِلْقاء، وسَمِع على أبي الفَتْحِ المراغِيِّ وغَيْرِه، وَوِلِيَ القضاءَ والحِسْبَةَ بعدَ أجيه، بل باشَرَ بعد أبيه سَدَّ الوظيفة لِغَيْبَةِ أحيه المُسْتَقِرِّ في بلاد العَجَم، وماتَ عن بضع وسِتينَ في جُمَادَى الأُولَى سَنَةً أَرْبَعِ وَسَبْعينَ وثمان مئة بِمَكَّة، بعدَ أنْ أصيبَ بضع وسِتينَ في جُمَادَى الأُولَى سَنَةً أَرْبَعِ وَسَبْعينَ وثمان مئة بِمَكَّة، بعدَ أنْ أصيبَ

 <sup>(</sup>١) ((الضوء اللامع) ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) «الضوء اللامع» ۳/ ۲۵٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: سعيد.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة أقرب إلى: الخشبي ؟؟

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المذاهب، والتصويب من «الضوء اللامع».

بِخَلْطٍ، وَدُفِنَ بالمعلاةِ بِجِوَارِ أَبِي الفَتْحِ المَرَاغِيِّ، بِالقُرْبِ مِنَ الفُضَيْلِ بنِ عِياضٍ، فاسْتَقَرَّ بعدَه وَلَدُهُ عَلِيٌّ بِعِنَايَةِ البُرْهانِيِّ ابنِ ظَهيرَةَ حيثُ اسْتَكْتَبَ له مَحْضَراً.

١٤٤٧ ـ سَعيدُ بنُ محمَّدِ بنِ [أبي] (١) موسى، أبو عثمانَ، المَدَنيُّ.

يَرْوِي عن: محمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وعنه: أَهْلُ الحِجازِ والغُرَباءُ. ذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في «الضُّعَفَاءِ» (")، وفي «الميزانِ» (").

١٤٤٨ ـ سَعيدُ بنُ مِحمّد، المدنيُّ (١).

عن: محمَّد بنِ المُنْكَدِرِ. وعنه: ابنُ كاسِبٍ، وإبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ. قالَ أبو حَاتِمٍ (°): لَيْسَ حديثُه بِشَيْءٍ. وقالَ ابنُ حِبَّانَ (''): لا يَجُوزُ أن يُحْتَجَّ بِهِ. يُكنى أبا عشمانَ، وكأنَّـه هو ('').

١٤٤٩ معيدُ بنُ محمودِ بنِ أبي بَكْرِ الكُورانيُّ (^).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من «المجروحين»، و«الضعفاء والمتروكين» ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) (المجروحين) لابن حبان ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٣/ ١٥، و «الضعفاء والمتروكون»، لابن الجوزي ١/ ٣٢٥، و «لسان الميزان» ٤/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ( الجرح والتعديل) ٤/ ٥٧

<sup>(</sup>٦) (المجروحين) ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) أي الذي قبله.

<sup>(</sup>۸) ((الضوء اللامع) ٣/ ٢٥٦.

نَزيلُ مَكَّةَ، دَلَّالُ الكُتُبِ بِها، وَيُعْرَفُ بِالكُرْدِيِّ. ماتَ في نِصْفِ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَثَهَانِ مِئة بالمدينةِ النَّبُويَةِ، وكان قَدْ تَنزَقَ جَ بها، وَوُلِدَ لَهُ محمَّدٌ وغيرُه، واشْتَرَى بها داراً باقِيَةً مع مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، واتَّفِقَ أني قلتُ له: \_ وأنا وإيَّاه في الطَّوَافِ \_ بِباطِنِي رِيحٌ، فادْعُ اللهَ لِي. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقالَ: «اللَّهُمَ اجْعَلْها رِياحاً وَلا تَجْعَلُها رِياحاً وَلا تَجْعَلُها رِياحاً وَلا تَجْعَلُها رِياحاً وَلا تَجْعَلُها رِيااً مَنْ كلامِهِ.

• ١٤٥ ـ سَعيدُ بنُ مَرجانةَ، أبو عُثْمانَ، مَوْلَى عامِرِ بنِ لُؤَيِّ (١٠).

وقالَ ابن حِبَّانَ (٣): مَوْلَى قُرَيْشٍ. وَمَرجانةُ هِي أُمُّهُ، واسْمُ أبيهِ: عبدُ الله القُرَشِيُّ العامِرِيُّ، مِنْ أَهْلِ الحِجازِ. ذَكَرَهُ مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابِعِيِّ المَدَنِيِّينَ. [١٥٨/ أ] قالَ: ومَرجانةُ هِي أُمُّهُ، نُسِبَ إليها فيها بَلَغَنَا، تَابِعِيُّ مِنْ عُلَهاءِ المدينةِ. قالَ ابنُ حِبَّانَ: كان مِنْ أَفاضل أَهْل المدينةِ.

حَدَّثَ عن: أبي هُرَيرة، وابنِ عباسٍ، وابنِ عُمَر، وعنه: إسماعيلُ بنُ أبي حَكيمٍ، وَزَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، وعَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ، مع جَلالَتِهِ وَقِدَمِهِ، وابناهُ أبو جَعْفَرِ الباقِرُ وعُمَرُ، وَوَاقِدُ بنُ محمَّد العُمَرِيُّ، وَمحمَّد بنُ إبْراهيمَ. قالَ ابنُ حِبَّانَ: وَأَهْلُ المدينةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٩/ ٤١٤، وهو ضعيفٌ جداً، في سنده أبو علي الرَّحبيُّ، الحسين بنُ قيس، متروكٌ، كما في «تقريب التهذيب»، ص١٦٨ (١٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير) ٣/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٢٥٤ (٩٣٤).

وغيرُهم. وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وابْنُ سَعْدِ (١).

ماتَ في سَنَةِ سَبْعِ وِتِسْعِينَ بالمدينةِ عن سَبْعِ وَسَبْعِينَ سَنَة، فَمَوْلِدُهُ في خِلافَةِ عُمَرَ، وهو مُخَرَّجٌ لَهُ في «الصَّحِيحَيْنِ»(آ)، وَذُكَرَ في «التهذيب»(آ)، وفي ثانية ابنِ حِبَّانَ ثمّ ثالثِتها(۱)، وأنَّه لم يَسْمَعْ مِنْ أبي هريرةَ شيئاً، وأنَّه مات سَنَةَ عِشْرِينَ ومئة. وَقَدْ ثَبَتَ تَصْرِيحُهُ بِسَمَاعِهِ مِن أبي هريرةَ في «الصَّحيحينِ»، فَفِي «البخارِيِّ»(۱): قال لي أبو هُرَيرةَ. وفي «مسلمٍ»(۱): سَمِعْتُ هذا الحديث. وكذا وَقَعَ التَّصْريحُ في غيرهِما(۱).

١٤٥١ ـ سَعيدُ بنُ مَرْزوقِ.

هو: ابنُ أبي هِلاَلٍ.(١٤٦٠).

١٤٥٢ ـ سَعِيدُ بنُ سَلَمَةَ ( ) بنِ أبي الحُسامِ، أبو عمروٍ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ ( ) .

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرج له البخاري في العتق، باب: في العتق وفضله(١٥١٧)، ومسلم في صلاة المسافرين ١/ ١٢٢ (١٧١).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٥٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) في البخاري تقدَّم قريبا.

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" باب: فضل العتق٢/ ١١٤٨ (٢٤).

<sup>(</sup>٧) (السنن الكبرى) للنسائي، باب: فضل العتق ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: مسلمة، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٣/ ٧٩.

مِنْ أَهْلِ المدينةِ، يَرْوِي عن: ابنِ المُنْكَدِرِ، وَهِشامِ بنِ عُرْوَةَ، وعنه: موسى بنُ إسهاعيلَ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاتِه» (۱۰).

١٤٥٣ ـ سَعيدُ بنُ مُسلم بنِ بانك، أبو مُصْعَبِ، المَدَنيُّ (١٠).

مِنْ أَهْلِها، يَرْوِي عن: عَكْرِمَة، وسالِم، وَعَمْرَةَ، وَعامِرِ بنِ عبدِ الله بنِ النَّربَيْر، وغيرِهم، وعنه: أبو عامرِ العَقَدِيُّ، وَخالِدُ بنُ كَلْدِ القَطَوانِيُّ، وَالقَعْنَبِيُّ، وعبدُ العزيزِ الأُوَيْسِيُّ، وآخرونَ. وَثَقَه أحمدُ، وَابنُ مَعِينٍ (")، وأبو حَاتِم (")، وابنُ حِبَّانَ (")، وغيرُهم. وقالَ النَّسَائِيُّ: ليسَ به بأسٌ. وَرَوَى له هو (")، وابنُ ماجه (")، وهو في «التهذيب» (").

١٤٥٤ ـ سَعيدُ بنُ المُسيَّبِ بنِ حَزْنِ بنِ أبي وَهْبِ بنِ عَمْروِ بنِ عائِذِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عِمْرانَ بنِ عَنْزومِ بنِ يَقَظَةَ. الإمامُ، عالمُ أَهْلِ المدينةِ بلا مُدافِعٍ، أبو محمَّدٍ، القُرشِيُّ، المَخْزومِيُّ، المَدَنُّ (°)، التَّابعيُّ ((°)).

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٦/ ٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٢/ ٢٧٩، و «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٧٨٢، و «التاريخ الكبير» ٣/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين»، برواية الدارمي ١/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) ( الجرح والتعديل) ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على رواية النسائي له.

<sup>(</sup>٧) كتاب الزهد، باب: ذكر الذنوب (٢٤٣٤)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ۱۱/ ۲۲، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٩) «الطبقات» الكبري ٥/ ١٢٦، و «التاريخ الكبير» ٣/ ١٠، و «تاريخ دمشق» ٦٧ ٣٧٣.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة: الشافعي، وهو تحريف.

ذَكَرَه مسلمٌ (١) في الثالثة مِنْ تابِعِيِّ المَدنِيّنَ، وقال: أَدْرَكَ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ثَهانِي سِنينَ، انتهى. وُلِدَ في خِلافَةِ عُمَرَ لأربَعِ مَضَيْنَ منها، وقيل: لاثْنَتَيْنِ، وَرَآه، وَسَمِعَ عُثْهَانَ، وَعَلِيّاً، وَزَيْدَ بِنَ ثابِتٍ، وَسَعْدَ بِنَ أَبِي وَقّاصٍ، وَعَائِشَةَ، وأبا موسى الأَشْعَرِيَّ، وأبا هريرة، وجُبَيْرَ بنَ مُطْعِم، وَعبدَ الله بِنَ زَيْدِ المَازِنِيَّ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، وَطائِفَةً مِنَ الصَّحابةِ. وَكانَ مُلازِماً لأبي هُرَيْرَةَ؛ لكونِه زَوْجَ ابْنَتِهِ.

وَعنه: الزُّهْرِيُّ، وَقَتادَةُ، وَعَمْرُوُ بنُ دِينارٍ، وَيَخْيَى بنُ سَعيدٍ، وبُكَيرُ ابنُ الأَشَجِّ، وشَرِيكُ بنُ أبي نَمِرٍ، وَداودُ بنُ أبي هِنْدٍ، وآخرون.

قَالَ قَتَادَةُ (٢) وغَيْرُ واحِد: ما رَأَيْنَا أَعْلَمَ مِنْه. وَنَحْوُهُ قَوْلُ مَكْحولِ: طُفْتُ الأَرْضَ كُلَّها في طَلَبِ العِلْمِ، فها لَقِيتُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْه. وكذا قبالَ ابنُ المَدِينِيِّ: لا أَعْلَمُ فِي التّابِعِينَ أَوْسَعَ عِلْمًا مِنْه، وَهُوَ عِنْدِي أَجَلُّهُم.

وعن مالكِ: بَلَغَنِي أَنَّه قال: إِنْ كُنْتُ لَأَسيرُ الأَيَّامَ وَاللَّيــالِيَ فِي طَلَـبِ الحَــدِيثِ الواحِدِ.

وقالَ ابنُ عُمَرَ: هو والله أَحَدُ المُفتيينَ (٣). بَلْ كان يُرْسِلُ إليه يَسْأَلُه.

وقالَ القاسمُ بنُ محمَّدِ: إنَّه سَيِّدُنا وعالِمُنا. وقالَ أَحمدُ وغيرُه (''): مَرَاسِيلُهُ صَحيحَةٌ. وقالَ غيرُه: إنَّه كان يَسْردُ الصَّوْمَ، ويقول: ما شيءٌ عِنْدِي أَخْوَفَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۲۳٥ (٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) ( الجرح والتعديل) ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: المقيمين، والتصحيح من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٤) «جامع التحصيل» ١/ ٨٩.

النِّساءِ. وما فاتَتْهُ التَّكْبيرَةُ الأُولى مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَة، وَلَمْ يَنْظُرْ فيها لِقَفَا رَجُلٍ. يَعْنِي: لُحافَظَتِهِ على الصفِّ الأُوَّلِ، وَلَمْ يَأْخُذُ العَطاءَ، بَلْ كانت له أَرْبَعُ مئة دِينارٍ يَتَّجِرُ بِها فِي الزَّيْتِ، وكذا كان أبوه يَتَّجِرُ فيه.

وَدَعاهُ هِشَامُ بِنُ إِسهَاعِيلَ المَخْزُومِيُّ عاملُ المدينةِ إلى بَيْعَةِ الوَلِيدِ؛ إِذْ عَقَدَ له أبوه عبدُ المَلِكِ بالخلافةِ، فَأَبَى وقال: أَنْظُرُ ما يَصْنَعُ النَّاسُ، فَضَرَبَهُ سِتِّينَ سَوْطاً، وَطُوِّفَ بِهِ فِي تُبَّانِ ('' [ ٨٥ ١ / ب] مِنْ شَعَرٍ حتى بَلَغَ رَأْسَ الثَّنِيَّةِ، فَلَمَّا كَرُّوا بِهِ قَالَ: إلى أَيْنَ؟ قالوا (''): السِّجْن. فقال: والله لو لا أنّي ظَنَنْتُ أنّه الصَّلْبُ ما لَبِسْتُ هذا التَّبَّانَ أَبَداً. فَرَدُّوهُ إلى السِّجْنِ، فَأَنْكَرَ عبدُ المَلِكِ ذلك ولم يَرْضَهُ، وقال: والله إنّه كان أَحْوَجَ إلى أَنْ تَصِلَ رَحِمُهُ مِنْ أَنْ تَضْرِبَهُ، وإنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ ما عِنْدَه شِقَاقٌ وَلا خِلافٌ، ثمَّ أَطْلَقَهُ هِشَامٌ بَعْدُ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

وَدَخَلَ بَعْضُهُم عليه السِّجْنَ، فإذا هو قَدْ ذُبِحَتْ له شاةٌ، وَجَعَلَ الإهابَ على ظَهْرِهِ، ثُمَّ جَعَلُوا له بعدَ ذلك قَصباً رَطْباً، وكان كُلَّما نَظَرَ إلى عَضُدَيْه قال: اللَّهم انْصُرْنِي مِنْ هِشام.

وقال لأبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمن: \_ وَقَدْ دَخَلَ عليه السِّجْنَ وقال له: إنَّكَ أَخْرَقْتَ بِه ولم تَرْفُقْ -: يا أبا بَكْرٍ، اتَّقِ اللهَ، وآثِرْهُ على ما سِوَاه. وأبو بكرٍ يقول: إنَّكَ أُخْرَقْتَ بِه. فقال: والله إنَّك أَعْمَى البَصَرِ وَالقَلْبِ.

<sup>(</sup>١) التُّبَّان: سراويلُ صغير يَسْتر العورة المغلَّظة فقط. «النهاية» ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: قال.

وكان لا يَخافُ في الله لَوْمَةَ لائِم، ويقولُ: والله لا يسلِّمُنِي الله ما أخذتُ بِحُقُوقِهِ. ولقد قال بعضُهم: أرى نفسه كانت(١) أهونَ عليه في اللهِ مِنْ نَفْسِ ذُبابٍ. وَتَرْجَمَتُهُ تَحْتَمِلُ كراريسَ. وهو في «التهذيب»(١).

وَمِنْ قولِه ("): مَنْ أَكَلَ الفِجْلَ فَسَرَّهُ أَنْ لا يوجـدَ مِنْـهُ رِيحَـهُ، فَلْيَـذْكُرْ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ أَوَّلِ قَضْمَةٍ.

وَمِنْ مُفْرَدَاتِهِ: أَنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً تَحِلُّ لِلأَوَّلِ بِمُجَرَّدْ عَقْدِ الثانِي مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ. وقال عن أبي هُريرة: كان مُعاوِيَةُ إذا أَعْطاهُ سَكَتَ، وإذا أَمْسَكَ عنه تَكَلَّمَ.

مات سَنَةَ إحدى أو اثْنَتَيْنِ أوثَلاثٍ أو أَرْبَعٍ، وهو أَكْثَرُ، وتِسْعين. وقيل: تِسْع وثهانينَ. وقيل: خَسْ ومئة. والصَّحيحُ أَرْبَعٌ وتِسْعونَ. وكان يُقال لهذه السَّنَةِ: سَنَةُ الفُقَهَاءِ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ مات فيها مِنْهُم.

وله عَقِبٌ، وكان أَعْوَرَ، وَأُمُّهُ ابْنَةُ عُثْمَانَ بِنِ حَكيمِ بِنِ أُمَيَّةَ بِنِ جارِيَةِ بِنِ الأَوْقَصِ بِنِ مُرَّةَ بِنِ هلالِ بِنِ فالج بِنِ ذَكُوانٍ السُّلَمِيِّ.

قالَ ابنُ حِبَّانَ (''): كانَ مِنْ ساداتِ التّابِعينَ فِقْهاً ودِيناً، وَوَرَعاً وَعِلْهاً، وَعِبادَةً وَفَضْلاً، بلِ هو سَيِّدُ التابِعينَ، وَأَفْقَهُ أَهْلِ الحِجازِ، وَأَعْبَرُ النَّاسِ للرُّوْيا، ما نُودِيَ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: كان، والتصويب من «الطبقات الكرى» ٥/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١١/ ٦٦، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ١/ ٢٧٤، وهو في «تـذكرة الموضـوعات» ص

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٢٧٤.

بالصَّلاةِ أَرْبَعِينَ سَنَة إلا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُها، ويُقال: إنَّه أَصْلَحَ بَيْنَ عُثْمانَ وَعَلِلِّانَ.

وَأَبَى مُبَايَعَةَ عبدِ المَلِكِ للوَليدِ، ثُمَّ لِسُلَيْهانَ بَعْدَهُ، فقالَ له عبدُ الرَّحن بنُ عبدِ القارِيُّ: إِنَّكَ تُصَلِّى بِحَيْثُ يَرَاكَ هِشامٌ، فَلَوْ غَيَرْتَ مَقامَكَ حتى لا يَرَاكَ، فقال: لم القارِيُّ: إِنَّكَ تُصَلِّى بِحَيْثُ يَرَاكَ هِشامٌ، فَلَوْ غَيَرْتَ مَقامَكَ حتى لا يَرَاكَ، فقال: لم أُجْهِدُ نَفْسِي أَكَنْ أُغَيِّرُ مَقَاماً قُمْتُهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَة. قال: فَتَخْرُجَ مُعْتَمِراً. قال: لا أُجْهِدُ نَفْسِي وَأَنْفِقُ مَالِي فِي شَيْءٍ لَيْسِ فيه نِيَّة. قال: فَبَايعْ إِذَنْ. قال: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ اللهُ أَعْمَى وَأَنْفِقُ مَالِي فِي شَيْءٍ لَيْسِ فيه نِيَّة. قال: فَبَايعْ إِذَنْ. قال: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ اللهُ أَعْمَى وَلَا تَقَدَّمَ.

## ١٤٥٥ ـ سَعِيدُ بنُ مُطرِّفٍ، أبو كَثِيرٍ.

شَيْخٌ، يَرْوِي عن أَهْلِ المدينةِ، مُسْتَقيمُ الحَدِيثِ، حَدَّثَنا عنه أبو يَعْلَى. قالَـهُ ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ «ثِقاتِه»(٢).

## ١٤٥٦ ـ سَعيدُ بنُ مِيْناءَ.

مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ. رَوَى عُمَرُ بنُ قَيْسِ الماصِرِ، عن عَطاءَ عنه سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللللِّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَمْ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللللْمُ عَلَيْكُولِمُ اللْ

<sup>(</sup>١) قال ابنُ مَعِين: وهذا باطل. «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» **٨/ ۲۷۱**.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من هذه الطريق أبو الشيخ الأصبهاني في (أمثال الحديث) ١/ ٢٠٥، وذكره البخاري معلَّقاً في الطب، باب: الجذام (٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) «المتفق والمفترق» ١٠٩/١ من الكمبيوتر.

شَيْخُنا في «الإصابة»(١).

١٤٥٧ - سَعِيدُ بنُ مِيْناءَ، أبو الوَلِيدِ، مَوْلَى البَخْتِرِيِّ، المَكِّيُّ، وَيُقالُ: المَدَنِيُّ (١٠).

يَرْوِي عن: أبي هُرَيرة، وابنِ عُمَر، وابنِ النَّبيْر، وجابِر، وعنه: أيوبُ السَّخْتِيانِيُّ، وحَنظلةُ بنُ أبي سُفْيانَ، وسُلَيمُ بنُ حَيَّانٍ أبو إسحاقَ. وَثَقَهُ غَيْرُ واحِدٍ، وَخَرَّجَ له الجَمَاعَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وهو في «التهذيب» (٣) [٩٥١/ أ].

وَذَكَرَهُ مسلمٌ (') في طبقاتِ الرُواةِ المَكيّينَ، وقالَ الأَزْرُقِيُّ في «تاريخه»(''): إنَّه كان على سوقِ مَكّةَ لابنِ الزُّبَيْرِ.

١٤٥٨ - سَعِيدُ بنُ نافِع، الأنصاريُّ (١).

قالَ ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثِقاتِه» ((): عِدادُهُ في المَدَنِيّنَ، يَرْوِي عن: ابنِ عُمَرَ، وابنِ عبّاس، وعنه: بُكَيرُ ابنُ الأَشَجِّ.

زاد غيرُه (٨): أنَّه يَرْوِي عن: أبي بَشِيرٍ الأنصاريِّ، وعنه: غَيْرُ بُكَيْرٍ.

<sup>(</sup>١) ((الإصابة) ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٣١١، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٨٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات) ١/ ٢٧٤ (١١٣٠).

<sup>(</sup>٥) ((أخبار مكة) للأزرقي ١/ ٢١٥

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>V) ((الثقات) ٤ / ٢٩١.

<sup>(</sup>٨) "تعجيل المنفعة" ص٥٥٥.

١٤٥٩ ـ سَعِيدُ بنُ أَبِي هِنْدٍ، المَكَنِيُّ، مَوْلَى سَمُرَةَ (١).

تَابِعِيٌّ، يَرْوِي عن: أبي موسى الأَشْعَرِيِّ، وأبي هُرَيرَةَ، وابنِ عباسٍ، وعَبِيدَةَ السَّلْمانِيِّ، ومُطَرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشَّخِيرِ.

وعنه: ابنُه عبدُ الله، ويَزيدُ بنُ أبي حَبِيبٍ، وَمحمَّدُ بنُ إسحاقَ، ونــافِعُ بــنُ عُمَــرَ الجُمَحِيُّ، وآخرون. وكان ثِقَةً فاضِلاً.

قَالَ ابنُ سَعْدِ (٢): ماتَ في أوَّلِ خِلافَةِ هِشامِ بنِ عبدِ المَلِكِ. وَخَرَّجَ لـه الجَمَاعَةُ. وَذُكِرَ في «التهذيب» (٢).

١٤٦٠ سَعيدُ بنُ أَبِي هِلالٍ، أبو العَلاءِ اللَّيْئِيُّ، مَوْلاهُم المِصْرِيُّ (١).

أَحَدُ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، أَفَادَ مَسْعُودٌ الحَارِثِيُّ فِيهَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عنه ـ أَنَّ اسْمَ والـدِه مَرْزوقٌ. وكان يقول: هو مِنْ خَبايا الزَّوايا، انتهى.

قَالَ ابنُ حِبَّانَ (٥): مِنْ أَهْلِ المدينةِ. وقالَ غيرُه: يُقال: أَصْلُهُ مِنْ المدينةِ.

يَرْوِي عن: سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، ونافِعٍ. زاد غيرُه: وعُمارةَ بنِ غَزِيّة، ونُعيَمٍ المُجْمِرِ، وعَوْنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، والقاسِمِ بنِ أبي بَزَّةَ، وقَتادَةَ، والزُّهْرِيِّ، وأبي بكرٍ بنِ حَزْم، وخَلْقٍ سِواهُم، وَأَرْسَلَ عن جابِرٍ وغيرِه.

- (١) (المعرفة والتاريخ) ١/ ٣٤٧، و (التاريخ الكبير) ٣/ ١٨٥.
  - (٢) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم ١ / ١٥١.
- (٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٩٣، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٨٠.
- (٤) «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢٣٦، و «تهذيب الكمال» ١١/ ٩٤.
- (٥) «الثقات» ٦/ ٣٧٤، و «مشاهير علماء الأمصار» ١/ ١٩٠.

رَوَى عنه: فيها قاله ابنُ حِبَّانَ: المَدَنِيُّونَ، وَأَهْلُ مِصْرَ: سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، وعبدُ الرَّحِن بنُ حَرْمَلَةَ، وَيَزيدُ بنُ أبي حَبِيبٍ، وغيرُهُم. زاد غيرُه: خالِدَ بن يَزيدَ، وعَمْروَ بنَ الحارِثِ، وهِشامَ بنَ سَعْدٍ، واللَّيْثَ. قالَ أبو حَاتِم (۱): لا بَأْسَ بِه.

وقالَ أبو سَعيدِ ابنُ يونُسَ: (") وُلِدَ بِمِصْرَ سَنَةَ سَبْعين، وَنَشَأَ بالمدينةِ، ثَمَّ رَجَعَ إلى مِصْرَ في خِلافَةِ هِشامٍ. قال: وَيُقالُ: تُوفِي سَنَةَ خُس و ثَلاثِينَ وَمئة. وَقالَ غَيْرُه: سَنَةَ ثَلاثٍ وثلاثينَ. وقيل: سَنَةَ تِسْع وأربعينَ.

وقالَ ابنُ سَعْدِ ("): ثِقَةٌ إنْ شاءَ اللهُ. وقالَ السَّاجِيُّ: صَدُوقٌ. وقالَ العِجْلِيُّ ("): مِصْرِيُّ ثِقَةٌ. وَوَثَقَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، والدَّارَقُطْنِيُّ (")، والبَيْهَقِيُّ (")، والخَطيبُ (")، وابنُ عبدِ البرِّ، وغيرُهم.

وقالَ ابنُ حَزْمٍ (^): لَيْسَ بالقَوِيِّ. ولَعَلَّهُ اعْتَمَدَ قَوْلَ أَحْمَدَ فيه: مـا أَدْرِي أَيُّ شَيْءٍ حَدِيثُهُ؟ يَخْلِطُ فِي الأحاديثِ.

 <sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن یونس» ۱/۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٧/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) (سنن الدارقطني) ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) (السنن الكبرى) ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٧) «المتفق والمفترق» ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٨) (المحلَّى) ٢/ ٢٦٩. وقالَ ابنُ حجرٍ في (التقريب) ص: ٢٩٢: لم أرَ لابن حزمٍ في تضعيفه سَلَفاً.

١٤٦١ - سَعِيدُ بنُ وَدِيعَةَ (١).

ذَكَرَهُ مُسلمٌ<sup>(٢)</sup> في ثالثةِ تابِعِيِّ المَدَنِينَ. وَهُو. . . . <sup>(٣)</sup>

وسَيَأْتِي يَزيدُ بنُ وَدِيعَةَ بنِ خِذَام من عند مُسْلِم (1) أيضاً.

١٤٦٢ ـ سَعِيدُ بنُ وَضَّاحِ المُقْرِي (°).

هُوَ الذي صَلَّى على سُكِينَةَ ابْنَةِ الحُسَيْنِ.

١٤٦٣ ـ سَعِيدُ بنُ يَرْبُوعِ بنِ عَنْكَثَةَ بنِ عـامِرِ بـنِ يَخُـزُومٍ، أبـو عبـدِ اللهِ، وعبـدِ الرَّحن، القُرَشِيُ، المَخْزُومِيُّ، المُلقَّبُ بالصُّرِم ('').

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ (٧) في المَدَنيّينَ. قال: وَهُوَ سَعيدٌ الصُّرمُ.

صَحَابِيٌّ أَسْلَمَ قَبْلَ الفَتْحِ وَشَهِدَهُ، وقيل: إنَّه مِنْ مُسْلِمَتِه، وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُم في المُؤَلَّفَةِ (^)، وَكَانَ عُمَرُ نَدَبَهُ لِتَجْدِيدِ أَنْصابِ الحَرَمِ لَيعْرِفَتِهِ، وكان يُجَدِّدُها في كُلِّ

<sup>(</sup>۱) تصحَّفَ الاسمُ على المؤلِّف، وأخطأ فيه، فصوابُه: سعدُ بنُ وديعةَ، كما ذكرَه مسلم في «الطبقات» ١/ ٢٤٤ (٨١٤)، وهو تابعيٌّ قدِمَ العراقَ في خِلافةِ عمرَ بنِ الخطَّابِ. «الطبقات الكبرى» ٣/ ٤٣٠، و «تاريخ بغداد» ٩/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره باسم: سعد بن وديعة. انظر «الطبقات» ١/ ٢٤٤ ( ٨١٤).

<sup>(</sup>٣) فراغ في الأصل بمقدار أربع كلمات.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٢٤٤ ( ٨١٣).

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته، ولعله وقع هنا لَبس، فالمقرئ الذي صلى على سكينة بنت الحسين هـو: شـيبة بن نصاح، كما نصَّ على ذلك ابن سعد ٨/ ٤٧٥، وابن عساكر في «تاريخه» ٢١٨/٦٩.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ دمشق» ٢١/ ٣٣٧، و «تهذيب الكمال» ١١/ ١١١، و «الإصابة» ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>V) «الطبقات» ۱/۹۶۱ (۵۵).

<sup>(</sup>٨) قال ابنُ حِبَّان: كان فيمن أعطاهم النبي عَلِيَّ من المؤلَّفة يوم حنين. (الثقات) ٣/ ١٥٥٠.

سَنَةٍ. حتى عَمِيَ في خِلافَةِ عُمَر. وَتُوفِي سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ بالمدينةِ. وقيل: بِمَكَّة. وَصَحَّحَ ابنُ الجَوْزِيِّ في «المُنتَظِمِ» (١) مَوْتَهُ بالمدينة، ولم يَحْكِ خِلافَهُ. وكانَتْ له اللَّارُ بالبَلاطِ مِنَ المدينةِ. وعاشَ مئةً وعشرينَ، وقيل: مئةً وأربعةً وعشرين.

١٤٦٤ ـ سَعيدُ بنُ يَسارِ، أبو الحُبَاب، المَدنيُّ (١٠).

أخو عبدِ الرَّحن بنِ أبي مُزَرِّدٍ، مَوْلَى أُمِّ المُؤْمِنين مَيْمُونَةَ، وقيل: مَـوْلَى شُـقرانَ مَوْلَى رَسولِ الله، وقيل: مَـوْلَى الحَـسَنِ بـنِ عَـلِيٍّ، [٩٥١/ب] وقيل: مَـوْلَى بَنِي النَّجَّارِ. ذَكَرَه مُسلمٌ (٣) في ثالثةِ تابِعِيِّ المَدنيينَ، وقال: مَوْلَى الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ.

تابِعِيُّ مِنْ العُلَمَاءِ الأَثْبَاتِ، يَرْوِي عن: أبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمَرَ، وزَيْدِ بنِ خالِدِ الجُهَنِيِّ. وعنه: ابنُ أخيهِ مُعاوِيَةُ بنُ أبي مُزَرِّدٍ، وسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، وأبو طُوالةَ، وسُهَيلُ بنُ أبي صالِحٍ، وابنُ عَجْلانٍ، ويحيى بنُ سَعيدِ الأنصارِيُّ، وابنُ عَجْلانٍ، ويحيى بنُ سَعيدِ الأنصارِيُّ، وابنُ اسحاقَ وآخرون، وقيل: إنّه أخو أبي مُدِله الآتي في الكُنى (۱).

وَثَقَه ابنُ مَعِينِ (°)، وأبو زُرْعَة، والنَّسائِيُّ، والعِجْلِيُّ ('')، وقالَ: مَدَنِيُّ. وابنُ سَعْدِ ('') وقال: كَثِيرُ الحَدِيثِ. وقالَ ابنُ عَبْدِ السَرِّ (''): لا يَخْتَلِفُونَ في تَوْثِيقِهِ. مات

<sup>(</sup>۱) «المنتظم» ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ٤/ ٧٢، و «الثقات» ٤/ ٢٧٩،

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٥٤ (٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) (تاريخ ابن معين) برواية الدوري ٢/٠٠٪.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات) ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٧) (الطبقات الكرى) ٥/ ٢٨٤

<sup>(</sup>۸) ((التمهيد)) ۲۸/ ۲۲۸.

بالمدينةِ سَنَةَ سِتِّ عَشَرَةَ، أو سَبْعَ عَشَرَةَ ومئة، عن ثَمانينَ، وَخَرَّجَ له الجَماعَةُ، وهو في «التهذيب»(١).

١٤٦٥ ـ سَعِيدُ بنُ يوسُفَ، أبو محمَّدٍ، الرِّفاعِيُّ (١).

الصُوفِيُّ، أَحَدُ فَرَّاشِيِّ الحَرَمِ النَّبُوِيِّ، وَيُعْرَفُ بِالهِنْدِيِّ، سَمِعَ في مُحَرَّمِ سَنَةِ ثلاثينَ وسَبْع مئة بِعقَبةِ أَيلةَ (") على العَفِيفِ المَطْرِيِّ «الجُزْءَ» الذي خَرَّجَهُ الذَّهَبِيُّ.

١٤٦٦ - سَعِيدٌ التَّاجِيُّ (١).

أَحَدُ فَرَّاشِيِّ الْحَرَم. لَمْ يُعَقِّبْ ذُرِّيَّةً. قاله ابنُ فَرْحونِ (°).

١٤٦٧ ـ سَعِيدٌ الرَّاكوشِيُّ، المَغْرِبُّ.

كان مُتَعَبِّداً، كَثِيرَ الصَّمْتِ، على خَيْرٍ وَعِفَّةٍ، هاجَرَ إلى المدينةِ قَبْلَ العِشْرينَ وَسِبْع مئةٍ، وَمَعَهُ امْرَأَتُه، وكانَتْ صالِحةً، إلى أنْ مَاتَا بها. ذَكَرَه ابنُ صالِح.

- سَعيدٌ الصُّرمُ (١).

هو ابنُ يربوع. (١٤٦٣).

١٤٦٨ - سَعيدٌ، عتيقُ شَيْخُ الخُدَّام، ظَهِيرِ الدِّينِ، ويُدْعَى بالحاجِّ.

<sup>(</sup>۱) "تهذيب الكمال" ۱۱/ ۱۲۰، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على مصادر أخرى لترجمته.

<sup>(</sup>٣) مدينة مشهورة، على شاطئ البحر الأحمر، تعرف اليوم بإيلات.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «نصيحة المشاور»: الباجي، بالباء.

<sup>(</sup>٥) «نصيحة المشاور» ص١٩٨.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المخطوطة إلى: الصوم.

كانَ دَيِّناً يُصَلِّي فِي الصَفِّ الأَوَّلِ. ذَكَرَهُ ابنُ صالِحٍ.

١٤٦٩ - سَعيدٌ، عتيقُ الشَّمْسِ المُغِيثِيِّ .

ذكرَه ابنُ صالِح.

١٤٧٠ ـ سَعِيدٌ مَوْلَى محمَّدِ البلاسيّ.

أَعْتَقَهُ، وَجَعَلَهُ فَرَّاشاً بالحَرَمِ، ومات سَنَةَ ثهانٍ وثلاثينَ وَسَبْعِ مئة بَعْدَ أَن أَنْجَـبَ محمَّداً الآتى.

١٤٧١ - سَعِيدٌ الْهِنْدِيُّ.

أَحَدُ الفَرَّ اشِينَ، كان شَيْخاً حَسَناً، على طَرِيقَةٍ عَظيمَةٍ مِنَ الدِّيانَةِ وَمُلازَمَةِ الرَّوْضَةِ. قاله ابنُ فَرْحونٍ (١٠).

١٤٧٢\_سَعيدٌ.

أَحَدُ الأَعْيانِ، مِمَّن كان يَخْدُمُ عبدَ الله البِسكريَّ (")، وعبدَ الواحِدِ الجُنوولِيَّ، بحيثُ كانوا على أخلاقِ شُيوخِهِم وطَرِيقَتِهم، وصاروا مِنَ الأَعْيانِ، ذَكَرَه ابنُ فَرْحونِ (")، وَلَقَّبَه مع هذا بالشَّيْخِ.

١٤٧٣ ـ سَعيدٌ.

بَوَّابُ المَدْرَسَةِ الشِّهابِيَّةِ، بل كانَ قَيِّماً بها في عَهْدِ القاضي سِرَاجِ الدِّينِ، وَأَحَد

<sup>(</sup>۱) «نصيحة المشاور» ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) البسكري: بكسر الباء الموحدة، وقيل: بفتحها وسكون السين المهملة: نـسبة إلى بـسكرة، وهـي بلدة من بلاد المغرب. . «اللباب في تهذيب الأنساب» ١٥٤/.

<sup>(</sup>٣) (نصيحة المشاور) ص٧١.

القُرَّاءِ بِسُبْعِ ابنِ سلعوسٍ. ذَكَرَهُ ابنُ صالِحٍ.

ـ سَعِيدٌ الجارِيُّ.

هو: سَعْدٌ. مَضَى. (١٣٩٦)

١٤٧٤ ـ سَعيدٌ الْكَنِيُّ (١).

عن: أبي هُريرَةَ، وعنه: عُبَيْدُ الله بنُ العَيزارِ. قاله ابنُ حِبَّانَ (٢) في الثَّانيةِ.

ـ سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ.

في: ابنِ كَيْسان. (١٤٤١).

٥٧٥ - سَفرُ (٣) بنُ حَبِيبِ العَنَزِيُّ (١).

عن: المَدَنِيِّينَ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، وعنه: الحَجَّاجُ بنُ حَسَّانٍ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاتِه» (°).

١٤٧٦ - سُفْيانُ بنُ حَمْزَةَ بنِ سُفْيانَ بنِ فَرْوَةَ، أبو طَلْحَةَ، الأَسْلَمِيُّ، المَكنِيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير » ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٤/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو تصحيف، وصوابه: سقر، بالقاف. «تبصير المنتبه» ٢/ ٦٨٣. وعلى هذا فحقه التأخير.

<sup>(</sup>٤) قال في «الإكمال» ٤/ ٣٠٠: وأما سقر، بقاف ساكنة فه و: سقر بن حبيب الغنوي، وقيل: العنزي. وانظر: « الجرح والتعديل» ٤/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) (الثقات) ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) « التاريخ الكبير » ٤/ ٩٠، و «الكني» للدولابي ٢/ ١٧.

مِنْ أَهْلِها، وهو عَمُّ حَمْزَةَ بنِ مالِكِ، يَرْوِي عن: عُـرْوَةَ بنِ سُفْيانَ، وكَثِيرِ بنِ رَبْ وَعَنه: إبراهيمُ [١٦٠/أ] بنُ المُنْ ذِرِ الحِزَامِيُّ، وإبراهيمُ [١٦٠/أ] بنُ المُنْ ذِرِ الحِزَامِيُّ، وجماعةٌ. قالَ أبو حَاتِمِ (١٠: صالحُ الحَدِيثِ. وقالَ أبو زُرْعَةَ: صدوقٌ.

وَوَثَقَهُ ابنُ حِبَّانَ ('')، وهو في «التهذيب» (") لِتَخْرِيج ابنِ ماجَه ('' له.

١٤٧٧ - سُفْيانُ بنُ أَبِي زُهَيْرٍ، وفي اسمِه خُلْفٌ، الأَزْدِيُّ، الشَّنَتِيُّ (٥٠).

مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، ويقال فيه: النُّمَيْرِيُّ. صَحَابِيٌّ نَزَلَ المدينةَ، وَذَكَرَهُ مسلمٌ (١) فيهم، وحديثُه في «البُخارِيِّ» (١) مِنْ رِوايةِ عبدِ اللهِ بنِ النُّبَيْرِ، وكذا مِنْ طَرِيقِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ كلاهما عنه.

١٤٧٨ م سُفْيانُ بنُ عبدِ الله، الثَّقَفِيُّ، الطَّاتِفِيُّ (^^).

صحابِيٌّ قَدِمَ على عُمَرَ والمَسْجِدُ غَيْرُ مَحْصوبِ؛ فقال: أَمَا لَكُمْ وادٍ؟ فقال عُمَرُ:

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٨/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ١٤٢، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في إسباغ الوضوء (٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير) ٤/ ٨٦، و (تهذيب الكهال) ١١/ ١٤٥، و (الإصابة) ٢/ ٥٤.

قال السمعاني في «الأنساب» ١/ ١٢٠: الشَّتَويُّ: بفتح السين المعجمة والنون، والهمزة المكسورة بعدها، هذه النسبة إلى أزد شنوءة. . . . والمشهور بالنسبة إليه: سفيان بن أبي زهبر الشنئي.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ٥٣ ( ١٠٤)، وفيه: الشيباني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) كتاب المزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث (٤٤٧٦).

<sup>(</sup>٨) «الاستيعاب» ٢/ ١٩٠، و «تهذيب الكهال» ١١/ ١٧٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٠١.

بلى. قال: فَاحْصِبوهُ منه. فَأَمَرَ عُمَرُ بِأَنْ يُحصِبْ مِنَ الوادِي الْمَبَارَكِ العَقِيقِ. أَخْرَجَهُ ابنُ زَبَالَةَ (' عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قالَ: قَدِمَ سُفْيانُ، وَذَكَرَهُ، وَسَيَأْتِي في: عبدِ الحَمِيدِ بنِ عبدِ اللهُ عَمْرَ قالَ: قَدِمَ سُفْيانُ، وَذَكَرَهُ، وَسَيَأْتِي في: عبدِ الحَمِيدِ بنِ عبدِ الوَّحن القُرشِيِّ نَحْوُه.

١٤٧٩ - سُفْيانُ بنُ أِي العَوْجاءِ (١).

ذَكَرَهُ مسلمٌ (") في ثالثةِ تابِعِيِّ المَكنِيّنَ.

١٤٨٠ - سُفْيانُ بنُ فَرْوَةَ، الأَسْلَمِيُّ (١).

الماضي ابنه بُريدَةُ، وَقَوْلُ أَحمدَ بنِ صَالِحٍ فِي الأَبِ: لَه شَأْنٌ، مِنْ تَابِعِيِّ أَهْلِ المَدينةِ.

١٤٨١ ـ سَفِينَةُ مَوْلَى رَسولِ الله ﷺ، أبو عبدِ الرَّحن، وأبو البَخْتريِّ (٥٠).

ذَكَرَهُ مسلمٌ (١) في المَدنييّنَ مُقْتَصِراً على الكُنْيَةِ الأُوْلَى، وفي اسْمِه أقوالُ (١).

كان عَبْداً لأمِّ سَلَمَةَ؛ فَأَعْتَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عليهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِّي عَلَيْةِ.

وَرَوَى عنه، وعن: عَلِيٌّ، وأُمِّ سَلَمَةً، وعنه: ابْنَاهُ عبدُ الـرَّحمن، وعُمَـرُ، وسَـعِيدُ

<sup>(</sup>١) «أخبار المدينة»، لابن زبالة، ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٤/ ٨٨، و «معرفة الثقات» ١/ ٤١٦، و «تهذيب الكمال» ١١/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٤٦ (٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٤/ ٩٦، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٢١٩، و «الثقات» ٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات » ١/ ١٥٦ (١٣٠)، و «الكني والأسماء» لمسلم ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) ذُكر في اسمه واحد وعشرون قولاً. «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٠٤.

بنُ جُمْهان، وأبو رَيْحانَةَ، وسالِمُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمَر، والحَسَنُ البَصْرِيُّ، وغيرُهم.

قَالَ سَعِيدُ بِنُ جَمِهانَ عنه: كنَّا مع النَّبِيِّ عَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ إِذَا أَعْيَا بَعْضُ القَوْمِ أَلْقَى عَلَيَّ سَيْفَهُ، أَلْقَى عَلَيَّ تُرْسَه، حتَّى حَمَلْتُ مِنْ ذلك شَيْئًا كَثِيرًا. فقال النَّبيُّ ﷺ (۱) «أَنْتَ سَفِينَةٌ». ذَكَرَهُ في «التهذيب» (۲)، و «الإصابة» (۳).

١٤٨٢ - السَّكْرانُ بنُ عَمْروِ بنِ عَبْدِ شَمْسِ بنِ عَبدِ وُدِّ بنِ نَصْرِ بنِ مالِكِ بنِ حَلْدِ بن مَالِكِ بن حسلِ بنِ عامِرِ بنِ لُؤَيِّ، القُرَشِيُّ، العامِرِيُّ ''.

أخو سَهْلِ وَسُهَيْلِ، تُوُفِّيَ بالمدينةِ (°)، ولا عَقِبَ له. إنَّما العَقِبُ لأخيه.

١٤٨٣ - سَكَبَةُ (١) بنُ الحارِثِ، الأَسْلَمِيُ (٧).

صَحابِيٌّ مِنْ خُزَاعَةً.

رَوَى ابنُ شَبَّةَ في "أخبارِ المدينةِ" ( ) مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ ، عن الأَعْمَشِ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند » ٥/ ٢٢٠، والبزار في «مسنده » ٩/ ٢٨٢ (٣٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٠٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبرى) ٤/ ٤٠٤، و (الاستيعاب) ٢/ ٤٤٤، و (الإصابة) ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) قالَ موسى بنُ عقبة وأبو معشر: مات السكران بأرض الحبشة. وقالَ محمَّدُ بنُ إسحاقَ ومحمَّدُ بنُ الطبقات الكبرى» بنُ عمر الواقديُّ: رجع السكراُن إلى مكة فهات بها قبل الهجرة إلى المدينة. «الطبقات الكبرى» ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في الأصل إلى: سكينة، والمثبت من «الإصابة» و «تاريخ ابن شبة»، ومن حق هذه الترجمة أن تقدَّم على التي قبلها في الترتيب.

<sup>(</sup>V) ((الإصابة) ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٨) (أخبار المدينة) لابن شبة ١٦٦٦/.

بِشْرِ (()، عن عبدِ الله بنِ شَقِيقِ العُقَيْلِيِّ أَنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنِ دَخَلَ المَسْجِدَ، فإذا بُريْدَة جالِسٌ وسَكَبَة قائِمٌ يُصَلِّي الضُحَى؛ فقال: يا بُرَيْدة أَلاَ تُصلِّي كها يُصلِّي الضُحَى؛ فقال: يا بُرَيْدة أَلاَ تُصلِّي كها يُصلِّي الشَّهَ الله عَلَيْهِ فاسْتَقْبَلَنَا أُحدٌ، سَكَبَة (())؟ فَسَكَتَ ثمَّ مَضَى، فقال: إنّي لاَ مُشِي مع رَسولِ الله عَلَيْهِ فاسْتَقْبَلَنَا أُحدٌ، فَأَشْرَ فَ النّبيُ عَلَيْهُ على المدينةِ فقال: «يا وَيُحُها قَرْيَة». ثمَّ نَزَل، فلمَّا بَلَغَ باب المَسْجِدِ إذا رَجُلٌ يُصلِّي فقال: «مَنْ هذا؟» قلتُ: هذا مِنْ أَمْرِهُ كذا وكذا. فقال (()): «خَيْرُ دِينِكُم أَيْسَرُهُ». أو كها قال، ثم أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عن أبي بِشْرِ (())، عن عبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، عن رَجاء بنِ أبي رَجاء الباهِلِيِّ قال: دَخَلَ مِحْجَنُ المَسْجِدَ، فَرَأى بُريْدَة فقال: إنَّ رسولَ بُريْدة فقال: مالكَ لا تُصَلِّي كها يُصَلِّي سَكَبَةُ (()؟ رَجُلٌ مِنْ خُزاعَة؛ فقال: إنَّ رسولَ الله أَخذَ بِيدِي، فَذَكَرَ الحديث، إلى غَيْرِ هذه مِنْ الطُرُقِ التي أَوْضَحَ شَيْخُنا في «الإضابة» (() ما فيها من الاختلافِ. [ ١٦٠/ ب]

١٤٨٤ - سَلاَّرُ، نائِبُ السَّلْطَنَةِ فِي أَيَّامِ الناصِرِيَّةِ (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن أبي كثير، وهي محرفة عن بشر، والمراد به: جعفر بن إياس اليشكري. انظر «أخبار المدينة» لابن شبة ١/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سكينة، وهو تحريف كها تقدَّم.

<sup>(</sup>٣) ساق المؤلف الرواية بطريق المعنى؛ إذ هي في ابن شبة بألفاظ مختلفة. وأخرجها كذلك أحمد ٥/ ٣٢، ورجاله رجال الصحيح، كما في «مجمع الزوائد» ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بشير، والمثبت من «الإصابة» و «تاريخ ابن شبة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل سكينة، وهو تحريف كها تقدُّم.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>V): «الدرر الكامنة» ٣/ ١٧٩، و «الدليل الشافي» ١/ ٣١٤.

وَمَنْ ارتَقَى وَعَظُمَ قَدْرُهُ أَوَّلَ القَرْنِ الثَّامِنِ، ولَّا حَجَّ هُو وَبِيبْرَسُ الحَاشنكيرُ (۱) مَلَمَهُمَا شَيْخُ الخُدَّامِ شِبْلُ الدَّوْلَةِ كافورٌ المظفرِيُّ المَعْروفُ بالحَريرِيِّ في بِناءِ المَنارَةِ التي ببابِ السَّلامِ الآنَ، فأجابا، فَصَرَفَ عليها مِنْ قَنادِيلِ الذَّهَبِ في بِناءِ المَنارَةِ التي ببابِ السَّلامِ الآنَ، فأجابا، فصرَفَ عليها مِنْ قَنادِيلِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَعَمَّ النَّفْعُ بها، بل لما وقعت الزَّلْزَلَةُ في سَنةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِ مئة أَوْفَى سَلارٌ دُيونَ غالِبِ المَكِينَ، وأعْطَى كُلًّا مِنْهُم قُوتَ سَنةٍ، وكذا فَعَلَ بالمدينةِ النَّبُويَّةِ، وكذا لمَحَ رَفِيقُهُ المَقْرونُ معه في التي تَلِيها ضاهَى في ذلك، كما سَيَأْتِي في كافورِ.

- سَلَامٌ، - بالتَّخْفِيفِ - ابنُ أُخْتِ عبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ.

يَأْتِي فِي: سَلَمَةَ بنِ أخي عبدِ الله بنِ سَلَام.

١٤٨٥ - سُلْطانُ بنُ عامِر، التُّربيُّ، السُّوارِقِيُّ (٢).

شَهِدَ فِي نَحْوِ الأَرْبَعينَ وَسَبْعِ مئة.

١٤٨٦ - سُلْطانُ بنُ مُحَارِدٍ

ذَكَرَهُ ابنُ صالِحٍ فيمَنْ رَآهُ مِنِ الوَحَاحِدَةِ الشُّرَفَاءِ، وَهُمْ مَنْسوبُونَ إلى عبدِ الواحدِ بنِ مالِكِ بنِ حُسَيْنِ بنِ المُهَنَّا الأَكْبَرِ بنِ داودَ.

١٤٨٧ - سَلْمَانُ الخَيْرِ، أبو عبدِ الله، ابنُ الإسلام، الفَارِسِيُّ (").

<sup>(</sup>١) الجاشنكير: هو الذي يتصدَّى لذوق الطعام والشراب قبل السلطان خوفاً مِنْ أن يُدسَّ عليه فيه سمٌّ ونحوه. صبح الأعشى ٥/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) السوارقي: نسبة إلى السوارقية \_ بفتح السين وضمها \_ ويقال: السويرقية بلفظ التصغير، وهي قرية بين مكة والمدينة. «معجم البلدان» ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٣/ ١٥٧، و «الإصابة» ٢/ ٦٢.

أَصْلُهُ مِنْ أَصْبَهانَ، وقيل: مِنْ رامَهَرْمُز (۱٬ وَأَسْلَمَ عِنْدَ قُدُومِ النّبِيِّ عَيْلِهُ المدينة، وَأَوَّلُ مَشاهِدِهِ الخَنْدَقُ. أُفْرِدَتْ قِصَّةُ إِسْلامِهِ بالتَّصْنِيفِ، وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ (۱٬ فَ عَبَاسٍ، وأبو سَعِيدٍ ساكِنِيِّ الكوفَة. رَوَى عنه: أُبَيُّ، وَكَعْبُ بنُ عُجْرَة، وابنُ عبَّاسٍ، وأبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وأبو الطُّفَيْلِ، وجماعةٌ مِنَ الصَّحابةِ والتابِعِينَ. قال عَيْلَة (۱٪: «إنَّ اللهَ يُحِبُ مِنْ أَصْحابِي أَرْبَعَةً»، فَذَكَرَهُ فِيهِم، وآخى النّبيُ عَيْلِةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أبي الدَّرْداء، مَاتَ باللَدَائِنِ فِي خِلافَةِ عُثْهَانَ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ، أو سِتِّ، أو سَبْعٍ وثلاثينَ، والأوَّلُ أَشْبَهُ، عن سِنِّ عالِيَةٍ، أَكْثَرُهُ ثلاثُ مئة وَخُسُونَ. قالَ الذَّهَبِيُّ (۱٬ وما أَظُنَّهُ جاوَزَ الثهانينَ. ولم يُبيِّنْ مُسْتَنَدَهُ، وهو في «التهذيب» (۱۰».

ـ سَلْمَانُ بنُ صَخْرٍ.

هُوَ: سَلَمَةُ. (١٤٩٨).

١٤٨٨ - سَلْمانُ، أبو عبدِ الله، الأَغَرُّ، المَدنِيُّ (١٠.

<sup>(</sup>۱) رامهرمز: معنى رام بالفارسية: المراد والمقصود، وهرمز: أحد الأكاسرة. معناها: مقصود هرمز، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. «معجم البلدان» ۲۷/۳.

<sup>(</sup>۲) «الطقات» ۱/ ۱۷۲ (۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في المناقب، بابّ (٣٧١٨) ٣٦، وابن ماجه، في المقدمة، باب: فضل سلمان وأبي ذر و المقداد (١٤٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. ا. هـ. وشريك ضعيف. «التقريب» ص٢٦٦ (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٤٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٤/ ٣٣٣، و(طبقات المحدثين)، للذهبي ١/ ٣٨.

القاضي بها، مَوْلَى جُهَيْنَةَ، وَأَصْلُهُ مِنْ أَصْبَهَان، ذَكَرَهُ مُسلمٌ (١) في ثالثة تابِعِيِّ المَدنِيِّن، وقال: مَوْلَى زَيْدِ بن زَبَّانَ الجُهَنِيِّ.

يَرْوِي عن: أبي هُرَيْرَةَ، وأبي سَعِيدٍ، وعبدِ الله بنِ عَمْروِ بنِ العاصِ، وعنه: ابناهُ عبدُ الله وعُبَيْدُ الله، وبُكَيْرُ ابنُ الأَشَجِّ، وَصَفُوانُ بنُ سُلَيْمٍ، وَزَيْدُ بنُ رَبَاحٍ، وَمحمَّد بنُ عَمْرَوِ بنِ عَلْقَمَةَ، والزُّهْرِيُّ. وَثَقَهُ العِجْلِيُّ (٢)، وقال: مَدنِيٌّ، تابِعِيٌّ ثِقَةٌ. وابن عِبَّانَ (٣).

وقالَ شُعْبةُ: كان الأَغَرُّ قاضِياً مِنْ أَهْلِ المدينةِ رِضيّ. وهو في «التهذيب» (أن في الأَسْمَاءِ.

## ١٤٨٩ ـ سَلْمانُ، أبو شَدَّادٍ (٥٠).

مَوْلَى الْمَدَنِيّينَ، عن: أُمِّ سَلَمَةَ، وعنه: عُبَيْدٌ أبو الوَسِيمِ. قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ "ثِقاتِه» (١٠).

## ١٤٩٠ سَلَمَةُ بِنُ الأَزْرَقِ (٧).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۲۵۳ (۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» ١/ ٤٢٢

<sup>(</sup>۳) «الثقات» ٤/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٥٦، و « تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٤/ ١٣٨، و« الجرح والتعديل» ٤/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٤/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>۷) «تهذيب الكمال» ۱۱/ ۲۲۳، و «تهذيب التهذيب» ۳/ ٤٢٧.

ذَكَرَهُ مُسلمٌ (١) في ثالثةِ تابِعِيِّ المَدَنِيِّينَ.

١٤٩١ ـ سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَع (٣).

وَهُوَ سَلَمَةُ بنُ عَمْرِوِ بنِ سِنانٍ، المُلَقَّبِ بِالأَكْوَعِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قُـشَيْرٍ، أبو مُسْلِمٍ، أو أبو إياس، الأَسْلَمِيُّ، المَدَنِيُّ.

مَعْدُودٌ فِي أَهْلِهَا كَمَا لُسْلِمٍ "وغيرِه. صحابيٌّ مِتَن بايَعَ تحتَ الشَجَرَةِ، وَعَزَا مع النَّبِيِّ مَيْن بايَعَ تحتَ الشَجَرَةِ، وَعَزَا مع النَّبِيِّ مَا اللَّهُ البَيْضاءُ، وَأَرْدَفَهُ النَّبِيُ مَيَّ اللَّهِ مَنْ عَلَى وَجُهِهِ النَّبِيِّ مَنْ عَلَى وَجُهِهِ وَاسْتَغْفَرَ له، ثمَّ كان أَحَدَ مَنْ كان يُفْتِي بالمَدِينَةِ مِنَ الصحابَةِ، وَ يُحَدِّثُونَ مِنْ وَفَاةِ وَاسْتَغْفَرَ له، ثمَّ كان أَحَدَ مَنْ كان يُفْتِي بالمَدِينَةِ مِنَ الصحابَةِ، وَ يُحَدِّثُونَ مِنْ وَفَاةِ عُمْانَ حتى ماتَ.

رَوَى عنه: ابنه أي إياسٌ، وَمَوْلاهُ يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَيَزِيدُ [171/أ] بِنُ خُصَيْفَةَ، وعبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مالِكِ، وأبو سَلَمَة بنُ عبدِ الرَّحمن، والحَسَنُ بنُ محمَّد ابنِ الحَيَفِيَّةِ، ولما ظَهَرَ نَجْدَهُ (') وَجَبَى الصَّدَقاتِ قيل له: ألا تَبَاعدُ مِنْهُم؟ فقال: والله لا أَتَبَاعِدُ ولا أُبايِعُهُ، وَدَفَعَ صَدَقَتَهُ إليهم، وَأَجَازَهُ الحَجَّاجُ بجائِزَةٍ فَقَيلَهَا، ولما قُيل عُثمانُ خَرَجَ إلى الرَّبَذَةِ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ، وَجاءَهُ أَوْلادُهُ، فَلَمْ يَزُلْ بِها إلى قُبيْلِ مَوْتِهِ بِلَيالٍ؛ فَنَزَلَ المدينة، وماتَ بها سَنَةَ أَرْبَعِ أَوْلادُهُ، فَلَمْ يَزُلْ بِها إلى قُبيْلِ مَوْتِهِ بِلَيالٍ؛ فَنَزَلَ المدينة، وماتَ بها سَنَةَ أَرْبَعِ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۲٤٣ ( ۷۹٤).

<sup>(</sup>٢) ((الاستيعاب ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) «الطقات» ١/ ١٥٢ (٨٤).

<sup>(</sup>٤) نجدةُ بنُ عامرٍ، الحنفيُّ، الحروريُّ، من رؤوساء الخوارج. قتل سنة ٦٩ هـ. «تــاريخ الإســــلام» سنة ٦٩ هــ.

وسَبْعِينَ، ولم يُصِبْ مَنْ قال: إنَّه تُوفِي بالرَّبَذَةِ. وقال له الحَجَّاجُ: ارْتَدَدْتَ على عَقِبَيْك؟ قال: لا، ولكنْ رَسولُ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي في البَدْوِ. أخرجه مسلمٌ ('' وغيرُه. وَتَرْجَمَتُهُ أَطْوَلُ مَا هنا، وهو في «التهذيب» ('')، وأوَّلِ «الإصابة» ("').

١٤٩٢ ـ سَلَمَةُ بِنُ أُمَيَّةَ بِنِ خَلَفٍ، الجُمَحِيُّ.

أخو رَبِيعَةَ، ذَكَرَهُ خَلِيفَةُ بنُ خَياطٍ (١) فيمن سَكَنَ مَكَّةَ من الصَّحابةِ.

وَرَوَى ابنُ شَبَّةَ فِي «أخبارِ المدينةِ»(°) من طريقِ سِماكِ بنِ حَرْبٍ، عن رجلٍ أنَّ سَلَمَةَ هذا تَزَوَّجَ مَوْلاةً له بِشهادةِ أُمِّها وأُخْتِها؛ فَرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ؛ فقال: أَبِجَهْلٍ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: نَعَمْ. قال: فَأَشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِ، وإلا فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا.

قالَ ابنُ شَبَّةَ ('): واسْتَمْتَعَ سَلَمَةُ مِنْ سلْمَى مَوْلاةِ حَكِيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ الأَوْقَصِ الأَسْلَمِيِّ، فَوَلَدَتْ له فَجَحَدَ وَلَدَها. وكذا ذَكَرَهُ ابنُ الكَلْبِيِّ، وزاد: فَبَلَغَ ذلك عُمَرَ، فَنَهَى عَنْ المُتْعَةِ.

وَرُوِيَ أَيضاً أَنَّ سَلَمَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ، فَبَلَغَ عُمَرَ، فَتَوَعَّدَهُ (٧)، ولذا قال ابنُ حَزْم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب: التعرُّب في الفتنة (٢٥٦٠)، ومسلم في كتـاب: الإمـارة، باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه ٣/ ١٨٦٢ (١٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١١/ ٣٠٠، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٢٦ \_ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات) لابن خياط، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) «أخبار المدينة» لابن شبة ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) (أخبار المدينة) ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٧) لامصنف عبد الرزاق» ٧/ ٤٩٨ (١٤٠٢٤).

في «المُحَلّى»(١): إنّه ثَبَتَ على تَحْلِيلِ المُتْعَةِ بَعْدَ النّبيِّ ﷺ مِنَ الصَّحابةِ، فَلَكَرَ جَماعَةً مِنْهُم رَبِيعَة وأخوه. وهو في «الإصابة»(١).

١٤٩٣ ـ سَلَمَةُ بنُ أبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ الحارِثِ بنِ هِشامِ بـنِ المُغـيرَةِ بـنِ عبدِ الله بنِ عُمَرَ بنِ يَخْزوم، القُرَشِيُّ، المَدَنُّ (").

أَخُو عِبِدِ الله، وعبدِ المُلِكِ، وَعُمَرَ. رَوَى عن: أبيه، وعنه: [شَيْبَةُ بنُ نصاح](،

١٤٩٤ - سَلَمَةُ بنُ ثابِتِ بنِ وَقُشِ بنِ زُغْبَةَ بنِ زَعُورَاءَ بنِ عبدِ الأَشْهَلِ، الأَشْهَلِيُ • الأَشْهَلِيُ • الأَشْهَلِيُ • الأَشْهَلِيُ • الأَشْهَلِيُ • الْأَشْهَلِيُ • اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهيداً، فيما قاله ابنُ إسحاق (١)، وابنُ الكَلْبِيِّ (١). وإنّه بَدْرِيٌّ. قالـه شيخُنا في «الإصابة »(١).

\_سَلَمَةُ بنُ حارِثَةَ.

في: سَهْلِ بنِ حارِثَةَ. (١٥٧٢)

<sup>(</sup>١) (المحلي) ٩/ ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) ((الإصابة) ۲/ ۱۳.

<sup>(</sup>٣) «الكني والأسماء» لمسلم، ص٣٨٥، و «المقتني في سرد الكني»، للذهبي، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من «الكني والأسهاء» وغيره. وفي الأصل فراغ بمقدار أربع كلمات.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) «سيرة ابن هشام» ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>۷) (نسب معد) ۱/ ۳۷۸.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ٦٤.

١٤٩٥ مسَلَمَةُ بنُ دينارٍ، أبو حازِم، الأَعْرَجُ، اللَّيْثِيُّ (١٠).

مَوْلَى بَنِي لَيْثِ بِنِ بَكْرِ بِنِ عَبِدِ مَنَاٍةً، وقالَ البُخَارِيُّ (٢): مَوْلَى الأَسْوَدِ بِـنِ سُـفْيانَ المُخْزومِيِّ. المَدَنِيُّ مِنْ أَهْلِها.

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ " في رابِعةِ تابِعِيِّ المَدَنِيّينَ، التَّهَارُ القاصُّ، الزَّاهِدُ، أَحَدُ الأَعْلامِ، وَشَيْخُ الإسْلام، تابِعِيُّ، فارِسِيُّ الأَصْلِ، أُمُّهُ رُومِيَّةُ.

سَمِعَ: سَهْلَ بنَ سَعْدِ، وَسَعيدَ بنَ الْسَيَّبِ، والنَّعْمانَ بنَ أبي عَيَّاشِ، وأبا صالِحِ السَّمَّانَ، وأبا إِذْرِيسَ الخَوْلانِيَّ، وأبا سَلَمَةَ، وعَطاءَ بنَ يَسَارِ، وخَلْقاً، وعنه: ابنُه عبدُ العَزِيزِ، والزُّهْرِيُّ، ومَعْمَرٌ، ومالِكُ، وابنُ إسحاقَ، والحَمَّادانِ، والسُّفْيانانِ، وأبو مَعْشَر، وأبو ضَمْرةَ أَنسُ بنُ عِياض، وآخرون.

قَالَ ابنُ خُزَيْمَةَ: ثِقَةٌ لَم يَكُنْ فِي زَمانِهِ مِثْلُهُ. وقالَ عبدُ الرَّحمن بنُ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ: ما رَأَيْتُ أَحَداً الحِكْمَةُ أَقْرَبُ إلى فِيهِ مِنْهُ. وفيه قال: إنِّي لأَعِظُ وما أَرَى مَوْضِعاً، ما أُرِيدُ إلا نَفْسِي، وانْظُرْ الذي تُحِبُّ أن يكون مَعَكَ في الآخِرَةِ، فَقَدِّمْهُ اليَوْمَ، والذي تَكُرَهُ أن يكون مَعَكَ في تكرَهُ أن يكون مَعَكَ فَا النَّوْمَ.

\_وَنَحْنُ لا نُرْيدُ أَن نَمُوتَ حتّى نَتُوبَ، ونحنُ لا نَتُوبُ حتّى نَمُوتَ.

- وَمِنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ ضَلَّ، وَمَنْ اسْتَغْنَى بِعَقْلِهِ زَلَّ.

<sup>(</sup>١) « الجرح والتعديل » ٤/ ١٥٩، و «سير أعلام النبلاء » ٦ / ٩٦.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>۳) «الطقات» ۱/ ۲۲۶ (۱۰۳۸).

- \_ ولا تَكُنْ مُعْجَباً بِعَمَلِكَ، فلا تَدْرِي شَقِيٌّ أَنْتَ أَمْ سَعِيدٌ.
- \_ أَخْفِ حَسَنَاتِكَ كَمَا ثُخْفِي سَيِّئَاتِكَ، والنَّظَرُ في العَوَاقِب تَلْقِيحُ العُقُولِ.
  - وَلا تَأْخُذَنَّ شَيْئاً إلا مِنْ حِلِّهِ، ولا تَضَعْهُ إلا في حَقِّهِ.
  - \_ وَكُلُّ عَمَلِ تَكْرَهُ المَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ فَاتْرُكْهُ، ثُمَّ لا يَضُرُّكَ متى مِتَّ.
- ولا يُحسِنُ عبدٌ فيها بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله إلا أَحْسَنَ اللهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ العِبادِ، ولا يُعَوِّرُ فيها بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ العِبَادِ.
- \_ ولَـمُصَانَعَةُ وَجْهِ واحِدٍ أَيْسَرُ مِنْ مُـصانَعَةِ الوُجـوهِ كُلِّهـا، إِنَّـكَ إذا صـانَعْتَهُ مالَتْ الوُجُوهُ كُلُّهَا إليْك، وإذا اسْتَفْسَدْتَ بَيْنَهُ شَنَأَتْكَ الوُجُوهُ كُلُّهَا.
  - \_ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيا لَمْ يَفْرَحْ فيها بِرَخَاءٍ، وَلَمْ يَحْزَنْ على بَلْوَى.
  - ـ وإذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.
- \_ وإذا أَحْبَبْتَ أَخاً في اللهِ فَأَقِلَ مُخَالَطَتَهُ في دُنْياهُ، إلى غَيْرِ ذلك مِنَ الكَلِماتِ البَلِيغَةِ والمَواعِظِ المُفِيدَةِ.

قَالَ ابنُ حِبَّانَ: (١) كان أَحْوَلَ، قاصَّ أَهْلِ المدينَةِ، مِنْ عُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ، بَعَثَ إليه سُلَيْهانُ بنُ عبدِ المَلِكِ بِالزُّهْرِيِّ أَن ائْتِنِي؛ فقال: مالِي إليه حاجةٌ، فإنْ كانَتْ له حاجةٌ فَلْيَأْتِنِي.

وعن بَعْضِهِم مما نَقَلَهُ ابنُ العَدِيمِ في «تاريخِ حَلَب»(١): أنَّه قَدِمَ على عُمَرَ بنِ

<sup>(</sup>١) «الثقات» لابن حبان ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) "بغية الطلب في تاريخ حلب" ٢٠٤/٤.

عبدِ العَزِيزِ خُناصرة (١)، ماتَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ، وقيل: سَنَةَ خُسْ وثلاثينَ ومئة. وَتَرْجَمَةُ في «التهذيب» (١).

وَروينا فِي الجُزْءِ الأخيرِ مِنَ «المُجالَسَةِ» (") لِلدِّيْنَورِيِّ أَنَّ سُلَيْهانَ بنَ عبدِ المَلِكِ دَخَلَ المدينة وأقامَ بها، وَالْتَمَسَ رَجُلاً مِثَن أَدْرَكَ الصّحَابَة؛ فَجِيءَ إليه بأبي حازِم؛ فقال له: يا أبا حازِم ما هذا الجَفَاءُ؟ فقال: وَأَيُّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي؟ فقال: أَتَانِي فقال له: أُعِيذُكَ بالله أَنْ تَقُولَ ما لم يَكُنْ، ما وُجُوهُ أَهْلِ المدينةِ كُلُّهُم، ولم تَأْتِنِي، فقال له: أُعِيذُكَ بالله أَنْ تَقُولَ ما لم يَكُنْ، ما جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ معرفةٌ آتِيكَ بها. فقال له: صَدَقْتَ. ثمَّ سَأَلَهُ عن أَشْياءَ، فَوَعَظَهُ وَحَذَرَه. يحسُنُ إيرادُ القِصَّةِ (").

## ١٤٩٦ ـ سَلَمَةُ بِنُ ذَكُوان.

يُقال: إنَّه ابنُ الأدرع. رَوَى ابنُ مَنْدَه مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِ سَعْدٍ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عنه: كُنْتُ أَحْرُسُ النَّبَيَ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَانْطَلَقْتُ معه، فَمَرَّ بِرَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي رافِعاً صَوْتَهُ. . . . الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>١) خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. «معجم البلدان» ٢/ ٣٩٠.

وتعرف اليوم بالقناصر.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۱/ ۲۷۲، و «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) «المجالسة» ١/ ٧٣١.

<sup>(</sup>٤) القصة بطولها في «تاريخ دمشق» ٢٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في «مسنده» ٢٣٧/٤. وقالَ الهيثميُّ في «المجمع» ٩/ ٣٦٩: ورجاله رجال الصحيح.

وكذا أَخْرَجَهُ أبو يَعْلَى (') في [أَثْناءِ مُسْنَدِ] ('' سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ مِنْ جِهَةِ داودَ بنِ قَيْسٍ عن زَيْدٍ، فَلَمْ يَنْسُبْ سَلَمَةَ؛ فَكَأَنَّه ظَنَّهُ ابنَ الأَكْوَعِ، ولَم يَقِفْ على رِوايَةِ هِشَام المُصَرَّح فيها بأنّه ابنُ الأدرع. أفادَه شيخُنا في «الإصابة» (").

١٤٩٧ - سَلَمَةُ بنُ سلامةَ بنِ وَقْشِ بنِ زُغْبَةَ بنِ زَعُوراءَ بنِ عبدِ الأَشْهَلِ، أبو عَوْفٍ، الأَشْهَلِيُّ، الأنصاريُّ (١٠).

أخو أبي نائِلَةَ سَلَكَان، وَأُمُّهُ ابنَةُ عُبَيْدِ (٥) بن عبدِ بن زَعُوراءَ.

صحابيٌّ مِنْ أَهْلِ المدينةِ، ذَكَرَهُ فيهم مسلمٌ (١) مِمَّن شَهِدَ بَدْراً والعَقَبَتَيْنِ.

وحَديثُهُ في «مُسْنَدِ أحمدَ»(٧) مِنْ طَريقِ محمودِ بنِ لَبِيدٍ عنه قال: كانَ لنا جارٌ يَهودِيُّ. . . . فَذَكَرَ حدِيثاً طَوِيلاً في علاماتِ النُّبُوَّةِ.

وَرَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ (٨) مِنْ طريقِ أَبِي سُفْيانَ مَوْلَى ابنِ أَبِي أَحمدَ: أَنَّه كان يَؤُمُّ بَنِي

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «مسنده». ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٨/ ٢٢ في ترجمة سلمة بن الأكوع من طريق أبي يعلى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من «الإصابة»، وفي الأصل كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) قال في «الاستيعاب» ٢/ ٧٦: وأمه سلمي بنت سلمة بن خالد بن عدي أنصارية حارثية.

<sup>(</sup>٦) (الطبقات) ١/ ١٤٧ (٢٥). وانظر (المعجم الكبير) للطبراني ٧/ ٤١.

<sup>(</sup>٧) (مسند الإمام أحمد) ٣/ ٢٦٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) «المصنف» ٤/ ٣١٩ (٢١٦١). وفي إسناده إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، وهو ضعيف. «التقريب» ص ٨٧ ( ١٤٦).

عبدِ الأَشْهَلِ، وهو مُكاتَبُ، وَفِيهم محمَّدُ بنُ مَسْلَمَة، وَسَلَمَةُ بنُ سَلامةَ بنِ وَقَسْ. وعاش سَبْعين سَنَةً، وقيل: ماتَ عن أَرْبَع وسَبْعين، وماتَ بالمدينة في سَنَة خُسْ وَالرَبَعين في ولاية مُعاوِية، وقيل: أربَع وثلاثين، وانْقَرَضَ عن (') عَقِبهِ، وهو في أَرْبَع وثلاثين، وانْقَرَضَ عن (') عَقِبهِ، وهو في أوَّلِ «الإصابة» (').

- سَلَمَةُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الأَسَدِ، المَخْزومِيُّ.

يَأْتِي قريباً في: ابنِ عبدِ الله بنِ عبدِ الأَسَدِ. (١٥٠٠).

١٤٩٨ ـ سَلَمَةُ بنُ صَخْرِ بنِ سَلْمانَ بنِ الصِّمةِ بنِ حارِثَةَ بنِ الحَارِثِ بنِ زَيْدِ مَنَاةَ، الأنصاريُّ، الخَزْرَجِيُّ، المَدَنِيُّ ".

ذَكَرَهُ مسلمٌ (') فيهم، وقيل: سَلْمانُ، وَسَلَمَةٌ أَصَحُّ، وَدِعْوَتُهُمْ (') في بَنِي بَياضَة؛ فلذلك يقال له: البَياضِيُّ، وهو الذي ظاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ. رَوَى عن: النَّبِيِّ عَلِيَّة، وعنه: سَعِيدُ بنُ المُسيِّب، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحن، وَسُلَيْهانُ بنُ يَسادٍ، وغيرُهم. وَذُكِرَ في «التهذيب» (''). [177/أ]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكأنَّ (عن) زائدة.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٤/ ٧٢، و (الثقات) ٣/ ١٦٥، و (الإصابة) ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ١٥٢ ( AV).

<sup>(</sup>٥) الدِّعوة، بالكسر: الادِّعاء في النسب . «القاموس»: دعا.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٨٨، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٣٤.

١٤٩٩ ـ سَلَمَةُ بنُ صَفُوانَ بنِ سَلَمَةَ، الأنصارِيُّ، الزُّرَقِيُّ، المَدَيُّ (١٠).

يَرْوِي عن: أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحن، وَيَزِيدَ بنِ طَلْحَة، وعنه: مالِك، وابنُ إسحاق، وفُلَيحُ بنُ سُلَيْهانَ. وَتَّقَه ابنُ حِبَّانَ ('')، وهو في «التهذيب» ('').

٠٠٠ ١ صَلَمَةُ بنُ عبدِ الله أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الأَسَدِ، المَخْزومِيُّ (١٠).

رَبِيبُ رَسولِ الله ﷺ ابنُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المؤمنِينَ، له رُؤْيَةٌ، ولا يُحْفَظُ له روايةٌ.

قَالَ ابنُ سَعْدِ: (أُ) زَوَّجَ النَّبيُّ عَلَيْهُ سَلَمَةَ (أَ بِنَ أَبِي سَلَمَةَ أُمَامَةَ ابْنَةَ حَمْزَةَ بنِ عبدِ المُطَلِب، وقال الأُمِّهِ: هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ ؟. يَعْنِي الأَنَّ سَلَمَةَ هـو الـذي زَوَّجَ رَسـولَ اللهُ أُمَّهُ، فَرَأًى عَلَيْهُ أَنَّه قد جَزاهُ بِها صَنَعَ.

ثمَّ قال: تُوُفِّيَ بالمدينةِ في خِلافَةِ عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ. يَعْنِي: حينَ كان أَبانُ بنُ عُثْمانَ عليها. وهو في أوَّلِ «الإصابة»(٧).

١٥٠١ - سَلَمَةُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمَرَ ابنِ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الأَسَدِ المَخْزومِيُّ (١٠٠

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٤/ ٧٩، و «الجرح والتعديل » ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٢٩٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب » ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبرى) ٣/٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بسلمة.

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>A) (التاريخ الكبير) ٤/ ٨٠.

يَرْوِي عن: جَدِّهِ، وَجَدَّةِ أَبِيه أُمِّ سَلَمَةَ عن اللَّذَنِيّنَ، وعنه: محمَّدُ بنُ عَمْروِ ('' بنِ عَلْقَمَةَ، وعَطاءُ بنُ أَبِي رَباحٍ، وَنَسَبَهُ إلى جَدِّ أَبِيهِ، وعَمْروُ بنُ دِينادٍ، وَنَسَبَهُ إلى جَدِّ أَبِيهِ، وعَمْروُ بنُ دِينادٍ، وَنَسَبَهُ إلى جَدِّ أَبِيهِ، وعَمْروُ بنُ دِينادٍ، وَنَسَبَهُ إلى جَدِّهِ، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثَالِثَةِ «ثقاتِه» ('')، ورَوَى له التَّرْمِذِيُّ (")، ولم يُسمِّه؛ فقالَ: عن رَجُلِ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ عن أُمِّ سَلَمَةَ. ولذا ذُكِرَ في «التهذيب» ('').

١٥٠٢ - سَلَمَةُ بِنُ عبدِ اللهِ، أو عُبَيْدِ اللهِ بِنِ مُحْصِنٍ، الأنصاريُّ، الخَطْمِيُّ، لَلَانُوْنُ. لَلَانُ (°).

يَرْوِي عن: أبيه، وعنه: عبدُ الرَّحن بنُ أبي شُمَيْلَةَ. قالَ أحمدُ: لا أَعْرِفُهُ. وقالَ العُقَيْلِيُّ في «الضَّعَفَاءِ» (1): عَجْهُولُ بالنَّقْلِ لا يُتابَعُ على حَدِيثِه مِنْ وَجْهِ. وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثِقاتِه» (٧). وهو في «التهذيب» (٨).

١٥٠٣ - سَلَمَةُ بنُ محمَّد بنِ عمَّارِ بنِ ياسِرٍ، العَنْسِيُّ، المَدنِيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٦/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة النساء ( ٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) لم يذكره في «تهذيب الكمال»، وهو في «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير ٤/ ٨٠) و ((الجرح والتعديل) ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٦) (الضعفاء الكبير) ٢/ ٦٤٦، وعبارته: مجهول في النقل، ولا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.

<sup>(</sup>٧) ((الثقات) ٦/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ١١ / ٢٩٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٩) "ميزان الاعتدال" ٢/ ١٩٢.

أخو أبي عبيدةَ الآتي؛ بل قيل: إنَّه هو ((). وبه قالَ أبو حَاتِم ((). وقالَ البُخَارِيُّ ((): أُراه أخا أبي عبيدةَ.

ونَحْوُهُ قَوْلُ عبدِ اللهِ بنِ أَحمدَ بنِ حَنْبَلٍ: أبو عبيدةَ ثِقَةٌ، وأخوه سَلَمَةُ لم يَرْوِ عنه إلا عَلِيُّ بنُ زَيْدٍ، ولا يُعْرَفُ حالُهُ.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ (''): لا يُحْتَبُّ به. [وهو] في «التهذيب» (°).

١٥٠٤ ـ سَلَمَةُ بِنُ نُعَيْمِ بِنِ مَسْعودِ بِنِ عامِرِ بِنِ أَنيفٍ، الغَطَفَانِيُّ، الأَشْجَعِيُّ، المَكَنُّ (٢).

الآتي أبوه، يَرْوِي عنه (٧).

٥٠٥ ـ سَلَمَةُ بنُ هشامِ بن المغيرةِ بنِ عبدِ اللهِ بن عمرَ بن مخزومِ المَخْزومِيُّ (^).

أَسْلَمَ قَدِيهً، وهاجرَ إلى الحَبَشَةِ، ثمَّ قَدِمَ مَكَّنَةً، فاحْتُبِسَ بها عن الهِجْرَةِ إلى المدينةِ، وعُذَّبَ في الله، وكان النَّبيُّ ﷺ يَدْعُو له وَلمن مَعَهُ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ، ولم

<sup>(</sup>١) انظر: "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٦١.

<sup>(</sup>۲) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٧٢

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) (المجروحين) لابن حبان ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١١/ ٣١٩، و«تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) له ولأبيه صحبة. «الإصابة» ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>A) «الاستيعاب» ٢/ ٨٥، و «الإصابة» ٢/ ٦٨.

يَشْهَدُ بَدْراً وَشَهِدَ مُؤْتَةَ، وكان لَحِقَ بالنَّبِيِّ عَلَيْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ، وأقامَ بالمدينةِ حتى تُوفِيِّ النَّبيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْخَنْدَقِ، وأقامَ بالمدينةِ حتى تُوفِيِّ النَّبيُّ عَلَيْهِ، ثمّ خَرَجَ إلى الشامِ غازِياً؛ فَقُتِلَ بِمَرْجِ الصُّفَّرِ (') في المُحرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعِ عَشَرَةَ. وقيل: بأَجْنَادَيْن (') في التي قَبْلَها قَبْلَ مَوْتِ الصِّدِيقِ، وكان مِنْ خِيارِ الصَّدابَةِ وفُضَلائِهم.

١٥٠٦ سَلَمَةُ بِنُ وَرْدان، أبو يَعْلى، الجُنْدَعيُّ، مَوْلاهُم (١٠٠٠).

وقالَ ابنُ حِبَّانَ: (') مَوْلَى بني لَيْثٍ، المَدَنِيُّ، تابِعِيُّ، سَكَنَ المدينة، وأخوه عبدُ الرَّحن مَكَّةَ. يَرْوِي عن: أَنسِ، وأبي سَعيدِ بنِ [أبي] (') المُعَلَّى، ومالِكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثانِ. وعنه: الثَّوْرِيُّ، وابنُ مُبارَكٍ، وابنُ وَهْبٍ، وأبو نُعَيْمٍ، والقَعْنَبِيُّ، والوَاقِدِيُّ، وإسهاعيلُ بنُ أبي أُويْسٍ، وَعِدَّةٌ.

ضَعَّفَهُ الدارَقَطْنِيُّ (٦)، والعِجِلِيُّ (٧)، وأبو داودَ، وَشَيْخُهُ أَحمدُ، وقال مَرَّةً (٨): مُنْكَـرُ

<sup>(</sup>۱) سهل واسع على بعد ٣٧ كم عن دمشق جنوباً، شرق قرية شقحب. «معجم البلدان» ٣/ ٤١٣. «المعالم الجغرافية الواردة في السيرة» ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) أجنادين: بلفظ التثنية أو الجمع: موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين. «معجم البلـدان» (١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ خليفة) ٢٧٢، و(التاريخ الكبير) ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» لابن حبان ١/٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من «تهذيب الكمال» وغيره.

<sup>(</sup>٦) ((الضعفاء والمتروكون) ص: ٢٢٣ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) «معرفة الثقات» للعجلي ١/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>A) «العلل» ١/٢١٦.

الحَديثِ، وقالَ ابنُ مَعِينِ ('): ليس بِشَيْءٍ. ومَرَّةً: حَدِيثُهُ ليس بذلك. وقالَ أبو حَاتِم ('): ليس بِقَوِيِّ، عامّةُ ما عنده عن أنسٍ مُنْكَرٌ. وقالَ أحمدُ بنُ صالِحٍ: هو عندي ثِقَةٌ، حَسَنُ الحَدِيثِ. مات في آخِرِ خِلافَةِ المَنْصورِ سَنَةَ سِتَّ وخَمْسِينَ ومئة. وهو في «التهذيب» (")، و «ضُعَفَاءِ ابنِ حِبَّانَ» (۱)، والعُقَيْلِيِّ (۰).

١٥٠٧ ـ سَلَمَةُ بِنُ أَبِي يَزِيدَ، اللَّذِيُّ (١).

عن: جابِرٍ، وعنه: ابنُه عُمَرُ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثِقاتِه»(''). وقد مَضَى [١٦٢/ب] في الحارثِ بن يَزيدَ (٨١٢).

وقالَ البخاريُ ( ): إنّه لا يَصِحُّ سَلَمَةُ، وسَيَأْتِي له ذِكْرٌ في وَلَدِهِ عُمَر.

١٥٠٨ - سَلَمَةُ اللَّيْتِيُّ، مَوْلاهُم، اللَانِيُّ (١٠).

والِدُ يَعْقُوبَ، تابِعِيُّ، يَرْوِي عن: أبي هريرةَ، وعنه: ابنُه يَعْقوبُ.

قالَ ابنُ حِبَّانَ فِي ثانيةِ «ثِقاتِه»(''': رُبَّها أَخْطأً.

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ٢٢٧، ورواية الدارمي ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٣٢٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) (المجروحين) لابن حبان ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء الكبير) للعقيلي ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) (التاريخ الكبير) ٤/ ٧٦، و(الإكمال لرجال أحمد) ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) (الثقات) ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٨) (التاريخ الكبير) ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٧٧، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» ٤/ ٣١٧.

وقالَ البخاريُّ (۱): لا يُعْرَفُ له سَماعٌ مِنْ أبي هريرةَ، ولا لِيَعْقوبَ مِنْ أبيه. وهـ و في «التهذيب» (۱).

١٥٠٩ - سَلْمُ بنُ يَسارٍ، مَوْلَى الحارِثِ بنِ سَعْدِ بنِ أبي ذُبابِ، المَدنِيُّ ".

عن: المَدَنِيّينَ، وعنه: سَعِيدُ بنُ مُسلِمٍ بنِ بَانَك (١)، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاتِه» (٥).

١٥١- سَلِيطُ بنُ أيوبَ بنِ الحَكَم، الأنصاريُّ، المَكنِيُّ (١).

مِنْ أَهْلِها. يَرْوِي عن: القاسِمِ بنِ محمَّد، وعنه: ابنُ إسحاقَ، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «ثِقاتِه»، (٧) وهو في «التهذيب» (٨).

١٥١١ - سَلِيطُ بنُ ثابِتِ بنِ وَقْشِ، الأنصاريُّ.

ذَكَرَهُ الطَبَرَانِيُّ، (') وعنه مِنْ طَرِيتِ أبي الأَسْوَدِ عن عُرْوَةَ أَنَّه شَهِدَ أُحُداً، واسْتُشْهدَ بها. قاله شَيْخُنا في «الإصابة»(١٠).

 <sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١١/ ٣٣٢، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٤/ ١٥٦، و « الجرح والتعديل» ٤/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) قال البخاري في «التاريخ الكبير»: منقطع. يعني أنَّ بينهما راوياً.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ٦/ ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٦) ( الجرح والتعديل) ٤/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>۷) «الثقات» ٦/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ١١/ ٣٣٥، و«تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٩) «المعجم الكبير» ٧/ ١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) «الإصابة» ٢/ ٧١.

١٢ ١٥ - سُلَيْهانُ بنُ أَحمدَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عَلَمُ الدِّينِ، أبو الرَّبيعِ، ابنُ الشَّيْخِ شِهابِ الدِّينِ الهِلاليُّ، المَغْرِبِيُّ الأَصْلِ، المَدَنِيُّ (١٠ المَاضِي أبوهُ، وَيُعْرَفُ بابنِ السَّقَّاءِ.

وُلِدَ بَعْدَ سَنَةِ عِشْرِينَ وَسَبْعِ مئة بِقَلِيلٍ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّ الشَّرَفِ أَبِي الفَتْحِ المَرَاغِيِّ تَعْيينَهُ بِسَنَةِ سِتِّ أَو سَبْع وَعِشْرِينَ.

وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ مِنْ عَبِدِ الرَّحِن ابنِ عبدِ الهادِي (\*) «صَحِيحَ مُسْلِمٍ»، وَمِنْ الشَّهابِ أَحَدَ بنِ عَلِيٍّ الجَزْرِيِّ (\*) «جُزْءَ آدَمَ بنِ أَبِي إِيَّاسٍ»، وَ «جُزْءَ محمَّد بنِ حُمَيْدٍ الشَّهابِ أَحَدَ بنِ عَلِيِّ الجَزْرِيِّ (\*)، وَ «مَشْيَخَةَ ابنَ شاذان» الصُغْرَى، وَمِنْ أَبِي عبدِ اللهِ الحورانِيِّ»، وَ «جُزْءَ ابنِ فيل» (\*)، وَ «جُزْءَ أَبِي قاسِمِ الكُوفِيِّ»، وَمِنْ هُ وَداودَ بنِ إسراهيمَ ابنِ الخَبَّازِ (\*) «جُزْءَ أَبِي قاسِمِ الكُوفِيِّ»، وَمِنْ هُ وَداودَ بنِ إسراهيمَ (\*) ابنِ العَطَّارِ «سُنَنَ ابنِ ماجَه»، وَمِنْ فاطِمَةَ ابنَةِ العِزِّ إسراهيمَ (\*) بنِ أَبِي عُمَرَ (\*)

<sup>(</sup>١) ( ذيل التقييد) ٢/ ٣٧٩، و (إنباء الغمر) ٤/ ١٦٣، و (الضوء اللامع) ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الهادي، الصالحيُّ، الحنبلُّ، محدِّثٌ، مولده سنة ۲۵۷ تقريبا، ووفاته سنة ۷۶۹ هـ. «الوفيات» لابن رافع ۲/ ۱۱۰، و«الدرر الكامنة» ۲/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ عليِّ الجَزَرِيُّ، الحمويُّ، الهكَّارِيُّ، مولـدَه سنة ٧٤٩، ووفاته سنة ٧٤٣. «الوفيات» ١/ ٤٣٢، و«الدرر الكامنة» ١/ ٢٢٠. .

<sup>(</sup>٤) أبو طاهرٍ الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ فيلٍ البالسيُّ، توفي سنة بضع عشرة و ثـ لاث مئـة. "سـير أعلام النبلاء" ١٤/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) مُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ، الدِّمشقيُّ، محدِّثٌ، مولده سنة ٦٦٧، ووفاته سنة ٧٥٦ هـ. «الوفيات» ٢/ ٨٨٨، و «الدرر الكامنة» ٤/٤.

<sup>(</sup>٦) هي: أمُّ عبدِ الله، فاطمةُ ابنةُ العزِّ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي عُمرَ المقدسيةُ، الصالحيةُ، توفيت عام ٧٤٧هـ. (الوفيات) ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عمرو، والمثبت من «الوفيات» ٢/ ٣٦، و«الضوء اللامع» ٣/ ٣٦٠.

«نُسْخَةَ أَبِي مُسْهِرٍ»، وَمِنْ التاجِ ابنِ أَبِي الْيَسَرِ ('' وابنِ نباتة ('' «السُنَنَ الصُغْرَى) للنَّسَائِيِّ، إما بِكَمَا لِهَا أُو مجالِسَ مِنْها على ما يحرَّر، أَوَمِنْ أَوَّلِها، وأَبِي الْخَطَّابِ السَّبْتِي ('') وإبراهيمَ بنِ إسحاقَ ابنِ الكحَّالِ ('') «الجامِعَ» للتِّرْمِذِيِّ، وَمِنْ محمَّد بنِ السَّبْتِي ('') وأبراهيمَ بنِ إسحاقَ ابنِ الكحَّالِ ('') الفراوِي» في آخرين.

وَقَطَنَ المَدينَةَ، وكان يُباشِرُ الصَّدَقَاتِ بها، فَحُمِدَتْ سِيرَتُهُ، وَكَثُرَتْ الغَلَّةُ فِي مُبَاشَرَتِهِ، ثُمَّ أُضِرَّ قُبَيْلَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ وانْقَطَعَ، وَحَدَّثَ، سَمِعَ مِنْه الفُضَلاءُ.

قَرَأَ عليه شَيْخُنا أبو الفَتْحِ المَرَاغِي «صَحِيحَ مُسْلِم»، و «التَّرْمِذِيَّ»، و «ابنَ ماجَه»، و «الأَرْبَعِينَ المُخْتارَةَ» لابنِ مَسْدِيِّ، وَ «جُزْءَ ابنِ فيل»، و سَمِعَ عليه «نُسْخَةَ أِي مُسْهِرٍ» وما معها، و «المئة الفُراوِيَّةَ»، و «جُزْءَ آدمَ»، والحورانيِّ، والكوفِيِّ، وَبَعْضَ «النَّسائِيِّ»، وكذا سَمِعَ عليه المُحِبُّ المَطَرِيُّ، وَمِنْ قَبْلِهِمَا الفاسِيُّ، ماتَ في تُامِن عَشَرَ رَمَضانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَهَانِ مئة وَقَدْ جازَ الثَّمانينَ.

<sup>(</sup>١) هو: تاجُ الدِّينِ، أبو الفضل، عبدُ الرَّحيمِ بـنُ إبـراهيمَ بـنِ إسـماعيلَ بـنِ أبي اليَسرِ، التَّنـوخيُّ، الدِّمشقيُّ، توفي سنة ٧٤٩هـ «الوفيات» لابن رافع ٢/ ٧٢، و «الدرر الكامنة» ٢/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ محمَّدِ ابنُ نباتةَ، الفارقيُّ، الدمشقيُّ، الأديبُ البارع، جمالُ الـدِّين، تـوفي سـنة ٧٦٨هـــ. «ذيل التقييد» ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو: محمَّدُ بنُ عيسى الأنصاريُّ، مجدُّ الدِّينِ، أبو الخطَّابِ، السَّبتيُّ، تـوفي سـنة ٧٤٥هــ ذيـل «تذكرة الحفاظ» ١/ ١١.

<sup>(</sup>٤) إبراهيمُ بنُ جعفرِ بنِ إسهاعيلَ، العباديُّ، الكحَّالُ، الدِّمشقيُّ، أبو إسحاق، المتوفى سنة ٤٤٧هـ. «الوفيات» ١/ ٤٥٢، و «ذيل التقييد» ١/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) توفي سنة ٧٤٣هـ. (الوفيات) ٢/ ٣٦

قالَ ابنُ فَرْحونِ ('): إنَّه رَأْسَ بَيْنَ إِخْوَانِهِ، [كان] قارِئاً، خَدُوماً للإخْدوانِ، وَتَوَلَّى نَظَرَ الرُّبُطِ وَالأَوْقافِ مِنْ النَّخيلِ وغيرِها؛ فَلَمْ يُرَ أَحْسَنُ مِنْه قياماً بها مِنَ العِفَّةِ وَالنُّصْحِ، وَعَمَّرَ رُبَطاً كَثيرَةً كانَتْ قَدْ أَشْرَ فَتْ على الخَرَابِ، وَقَلَ أَنْ يُشْبِهَهُ أَحَدٌ مِنْ أَبْناءِ جِنْسِهِ فِي حُسْن طَرِيقَتِهِ، أعانَه اللهُ.

١٥١٣ - سُلَيهانُ بنُ بِلالٍ، أبو أيوبَ، أو أبو محمَّدٍ، المَدنيُّ (١).

الحافظ، مُفْتِي أَهْلِها، وَأَحَدُ الأَئِمَّةِ، مِنْ مَوالِي ابنِ أبي عَتيقِ بنِ أبي بَكْرِ الصِّديقِ، يَرْوِي عن: زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وعبدِ الله بنِ دِينارٍ، وأبي طُوَالَةَ، وخُشَيمِ بنِ عِراكِ، وأبي حازِمِ الأَعْرَجِ، ويحيى بنِ سَعيدِ الأَنصارِيِّ، ورَبيعَةَ الرَّأْي، وسُهيلِ بن أبي صالِح، وعُهارةَ بنِ غَزِيَّة، ومحمَّد [٢١٦١/أ] بنِ المُنْكَدِرِ، وطبَقَتِهِم، وعنه: القَعْنَبِيُّ، وخالِدُ بنُ عُلْدِ القَطَوَانِيُّ، وعبدُ الحَمِيدِ بنُ أبي أُويْسٍ، وَسَعِيدُ بنُ أبي المُنْكَدِرِ، وطبَقَتِهِم، وعنه: مَرْيَمَ، وَسَعِيدُ بنُ غَلْدِ القَطَوَانِيُّ، وعبدُ الحَمِيدِ بنُ أبي أُويْسٍ، وسَعِيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ، وَسَعِيدُ بنُ أبي مُرَيّمَ، وَسَعِيدُ بنُ عَلَيْدِ القَطَوَانِيُّ، وعبدُ الحَمِيدِ بنُ أبي أُويْسٍ، وسَعِيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ، وَسَعِيدُ بنُ عَفَيرٍ، وَلُوين، ويحيى الوُحَاظيُّ "، ويحيى بنُ يحيى، وعَدَدٌ كثيرون. بل رَوَى "، مالِكُ عنه في كتابِ «مَكَّةَ» للفاكِهِي. قالَ ابنُ مَعِينٍ: (° ثِقَةٌ مُابنُ حِبَّانَ (۲).

<sup>(</sup>١) «نصيحة المشاور» ص ١٨٤، ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) ٤/٤، و (تهذيب الكمال) ١١/ ٣٧٢، و(تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الوحايظي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رواه.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» ٣/ ١٦٥، وفيه (ثقة) فقط.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٦/ ٣٨٨.

وقالَ ابنُ سَعْدِ ('): كان بَرْبَرِيَّا جَمِيلاً، حَسَنَ الْمَيْئةِ، ثِقَةً عاقِلاً، يُفْتِي بالبَلَدِ، وَوَلِي خَرَاجَ المدينةِ. وقالَ غيرُه: يُقال إنَّه كان مُحْتَسِبَهَا. وقالَ ابنُ الجُنَيْدِ (''عن ابنِ مَعِينِ: إنها وَضْعُهُ عندَ أَهْلِ الحَدِيثِ أَنَّه كان على السُّوقِ، وكان أَرْوَى النَّاسِ عن يَحيى بنِ سَعِيدٍ.

وقالَ ابنُ مَهْدِي ("): نَدِمْتُ أَن لا أَكُونَ أَكْثَرْتُ عنهُ.

وقالَ عثمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: لا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ مَنْ يُعْتَمَدُ على حَدِيثِه.

وقالَ ابنُ عَدِيِّ (١): ثِقَةٌ. مات سَنَةَ اثْنَتَيْن، وقيل: سَبْع وَسَبْعِينَ وَمئة.

١٥١٤ سُلَيْهانُ بنُ الحارِثِ بن ثَعْلَبَةً (٥).

صَحابِيٌّ، شَهِدَ بَدْراً، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهيداً.

١٥١٥ - سُلَيْهانُ بنُ أَبِي حَثْمَةَ عبدِ اللهِ بنِ حُذَيْفَةَ، وقيل: عَديِّ بنِ كَعْبِ بنِ حُذَيْفَةَ بنِ غانِمِ بنِ عامِرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُـوَيْجِ بنِ عَـدِيٍّ بنِ كَعْبٍ، الْعَدَوِيُّ، الْمَذَيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) "الطبقات الكبرى" لابن سعد ٥/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) (سؤالات ابن الجنيد)، ص: ٣٥٦ (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) (سؤالات ابن الجنيد)، ص: ٥٥٦ (٣٣٨)،

<sup>(</sup>٤) (الكامل) ٤/ ٤٨٢، ذكره في ترجمة سفيان بن محمد الفزارى.

<sup>(</sup>٥) صوابه سليم، كما في «الاستيعاب» ٢/٦٤٦، و «الطبقات الكبرى» ٣/ ٥٢١، و «الإصابة» ٣/ ١٦٧، فهذا يعني أنه تحرف على المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى) ٥/ ٢٦، و ((الإصابة) ٣/ ٢٤٢.

والِدُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وأُمُّهُ الشِّفاءُ التِّي أَقْطَعَهَا النَّبِيُ ﷺ داراً عِنْدَ الحَكَاكِين بالمدينةِ، تَركَتُها مع ابنِها هذا. رَوَى عنه: ابناهُ، وَهُوَ الذي بَعْدَهُ.

١٥١٦ - سُلَيْهانُ بنُ أبي حَثْمَةَ، المَدنِيُّ.

رَوَى عن: أبيهِ عن عُمَرَ، وعنه: ابنه عُثْمانُ. قالَ ابنُ حِبَّانَ فِي ثالثَةِ "ثِقاتِه" ("): وَسَبَقَ فِي السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ اسْتِعمال عُمَرَ لَهُ، ولَعَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعودٍ على سُوقِ المَدِينَةِ. وَقالَ مُصْعَبُ الزُّبيْرِيُّ (") فيها حَكاهُ عنه الزُّبيْرُ بنُ بَكادٍ، وَتَبِعَهُما ابنُ عبدِ البرِّ " فقالَ مُصْعَبُ الزَّبيْرِيُّ (الله عنه الزُّبيْرُ بنُ بكادٍ، وَتَبِعَهُما ابنُ عبدِ البرِّ الله قال: إنّه رَحَلَ مع أُمِّهِ إلى المدينةِ، وكان مِنْ فُضلاءِ المُسْلِمينَ وَصالِحِيهم، واسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ على السُّوقِ، وَجَمَعَ النّاسَ عليه في قِيام رَمَضَانَ.

وقالَ ابنُ سَعْدٍ (') في الطَبَقَةِ الأُولَى مِنْ تابِعِي أَهْلِ المَدينَةِ: وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَقالَ أيضاً: إنّه رآه، ولم يَحْفَظْ عنه. وَذَكَرَ أَباهُ في مُسْلِمَةِ الفَتْح.

وَذَكَرَه (°) خَلِيفَةُ (١) في الطَّبَقَةِ الأُولَى مِنَ التَّابِعينَ.

وَرَوَى مالِكٌ في «المُوَطَّأِ»(٢) عن ابنِ شِهابٍ عن أبي بَكْرِ بنِ سُلَيْهانَ بنِ أبي حَثْمَةَ

 <sup>(</sup>۱) ((الثقات) ۲٦/٥).

<sup>(</sup>۲) (نسب قریش)، ص: ۳۷٤.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب) ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكرى» ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وذكر، بدون هاء، وما أثبته من «الإصابة» ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) نقله من «الإصابة» ٣/ ٢٤٢، ولم أقف عليه في «طبقات خليفة».

<sup>(</sup>٧) «الموطأ» باب: ما جاء في العتمة والصبح ١/ ١٣١.

أَنَّ عُمَرَ فَقَدَ سُلَيْهَانَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، فَغَدَا على مَسْكَنِهِ، فَمَرَّ على الشِّفاءِ، يَعْنِي: أُمَّهُ، فقال: مالِي لم أَرَ أَبا حَثْمَةَ، زَوْجَها، وابنَه سُلَيْهانَ؟ فقالتْ: لم يَزَالا يُصَلِّيانِ حتى أَصْبَحَا، فَصَلَّيَا الصُّبْحَ وَنَامَا. فقال: لأنْ أَشْهَدَ الصُّبْحَ في جَماعَةٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ قِيام لَيْلَةٍ.

ذَكَرَهُ في «الإصابة»(١) بأطْوَلَ، وهو الذي قَبْلَهُ.

١٥ ١٧ مُلَيْهَانُ بنُ الحَجَّاجِ، الطَّائِفِيُّ (٢).

يروي عن: المَدنِيّينَ، وَقَدْ رَأَى محمَّد بنَ عبدِ الله بنِ عَمْرهِ بنِ عُثْمانَ بنِ عَفَّان، وعنه: ابنُ المُبارَكِ، قاله ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ «ثِقاتِه» (٣٠).

وقالَ العُقَيْلِيُّ في «الضعفاء»(1): الغالِبُ على حَدِيثِه الوَهْمُ. وفي «الميزان»(1): سُلَيْهانُ بنُ حَجَّاج، شَيْخُ الدَّرَاوَرْدِيِّ.

١٥١٨ ـ سُلَيهانُ بنُ حَسَنِ بنِ سبخت.

[له] ذِكْرٌ في أخيه: عَلِيٍّ.

١٥١٥ سُلَيْهَانُ بنُ خارِجَةَ بنِ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، الأنصارِيُّ، المَدنِيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة) ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٤/٧، و«الجرح والتعديل» ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٨/ ٢٧٣

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبر» ٢/ ١٢٣

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٩، و (ميزان الاعتدال) ٢٠٠٠.

مِنْ أَهْلِها، وأخو عبدِ اللهِ، يَرْوِي عن: أبيه، وعنه: الوَلِيدُ بنُ أبي الوَلِيدِ. قاله ابنُ حِبَّانَ فِي ثالثةِ «ثِقاتِه»(۱). وهُو في «التهذيب»(۲).

١٥٢٠ سُلَيْهانُ بنُ أبي خالِدٍ، المَدنِيُّ، البَزَّازُ ".

شَيْخٌ للقَعْنَبِيِّ. رَوَى عن: أبيه، قاله ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ «ثِقاتِه» (أ)، وقالَ أَحِدُ (أ): لا أَعْرِفُهُ. وكذا قالَ أبو حَاتِم، (أ) وقالَ ابنُ عَدِيٍّ: (ألس بالمَعْرُوفِ، وللقَعْنَبِيِّ شُيوخٌ مِنْ أَهْلِ المدينةِ لا يُعْرَفُونَ، وهو في «الميزان» (أ). [٦٣ / ب] وللقَعْنَبِيِّ شُيوخٌ مِنْ أَهْلِ المدينةِ لا يُعْرَفُونَ، وهو في «الميزان» (أ). [٦٣ / ب] (١٦٥ ـ سُلَيْهانُ بنُ خَرَّبُوذَ (أ).

رَوَى عن: شَيْخِ مِنْ أَهْلِ المدينةِ عن عبدِ الرَّحن بنِ عَوْفٍ: عَمَّمَنِي النَّبيُّ النَّبيُّ فَ سَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي (١٠). وعنه: عُنْمانُ بنُ عُنْمانَ الغَطَفَانِيُّ.

<sup>(</sup>۱) (الثقات) ٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١١/ ٣٩٨، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٦٨ ٤.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٤/ ٩، و«المغنى في الضعفاء» ١/ ٢٧٨، و «لسان الميزان» ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٨/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) «العلل» لأحمد بن حنبل ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٠٩.

<sup>(</sup>V) ((الكامل في الضعفاء) ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>A) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) «الكاشف» ١/ ٨ه٤.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في العمائم (٢٧٦). وهو ضعيف فيه مجهولان سليمان، وشيخ من أهل المدينة. وله شاهد عن ابن عمر، وهو حسن. أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤/٠٤٥.

في «التهذيب» (١).

١٥٢٢ - سُلَيْهَانُ بنُ خَلِيلِ بنِ إبراهيمَ بنِ يحيى بنِ سُلَيْهَانَ بنِ فارِسِ بنِ أبي عبـدِ اللهُ النَّجُمُ، أبو داودَ، وأبو الرَّبِيع، الكِنَانِيُّ، العَسْقَلانِيُّ، المَكِيُّ، الشَّافِعِيُّ (٢).

سِبْطُ أَبِي حَفْصِ الْمَانِشِيِّ ". إمامُ المقامِ، وَخَطِيبُ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمُفْتِيهِ، بَلْ الفَقِيهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاشْتَغَلَ فِي «التَّنْبِيهِ» شافِعِيّاً، بَعْدَ أَنْ كان أَبوه حَنْبَلِيّاً، وَلَمْ يَزَلْ مُثَابِراً على خِدْمَةِ العِلْمِ وَأَهْلِهِ إلى أَنْ عطَّلَ دُكَّانُهُ بِالعَطَّارِين، وَجَلَسَ للتَّدْرِيسِ وَالفَتْوَى، وَوَلِيَ الْعَلْمِ وَأَهْلِهِ إلى أَنْ عطَّلَ دُكَّانُهُ بِالعَطَّارِين، وَجَلَسَ للتَّدْرِيسِ وَالفَتْوَى، وَوَلِيَ بِالْعَلْمِ الْحَرَام. بأَخَرَةٍ إمامَةَ المَقامِ، وَمُشَارَفَةِ المَسْجِدِ الحَرَام.

وُلِدَ قَبْلَ الثهانينَ وَخُسِ مئة، وَأَرَّخَهُ بَعْضُهُم سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَهانينَ وَخُس مئة، وَتَلَا لِحِفْص عن عاصِم على جوبكار، وَسَمِعَ يُونُسَ الهاشِمِيَّ (٥٠)، وزاهِرَ بنَ

<sup>(</sup>١) "تهذيب الكمال" ١١/ ٤٠٠، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) (تذكرة الحفاظ) ٤/ ١٤٥٣، و (ذيل التقييد) ٢/ ٨، و (مرآة الجنان) ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مَيانِش: قرية صغيرة من قرى المهدية بإفريقية. «معجم البلدان» ٥/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) أبو العباس أحمدُ بنُ محمَّدِ الميورقيُّ، العبدريُّ، محدِّثٌ، توفي سنة ٦٤٧ هـ. «ذيل الروضتين» ٢٨٣، و «تاريخ الإسلام» للذهبي، سنة ٦٤٦، ٦٤٧، ص: ٣٣٦، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) يونسُ بنُ يحيى البغداديُّ، نزيل مكة، مولده سنة ٥٣٨، ووفاته سنة ٦٠٨ بمكة. «التكملة»، للمنذري٧/ ٢٢٨، و «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ١٢.

رُسْتُم''، وأبا الفُتوحِ الحُصْرِيَّ'، وعَلِيَّ ابنَ البنَّا'"، والنَّجِيبَ أبا بَكْرِ ابنَ أبي الفتحِ '' السِّجْزِيَّ الحَيْفِيَّ ''، وَيجيى بن ياقوتَ الفَرَّاشَ ''، وغيرَهم، وَحَدَّثَ بالكَثيرِ، وَدَرَّسَ، وَأَفْتَى، وَأَلَّفَ فِي «المَناسِكِ» كِتَاباً مُفِيداً فِي مُجَلَّدَيْنِ ''، أَثْنَى عليه عيرُ واحِدٍ، وَأَفْتَى بأنَّ مَنْ نَفَرَ يَوْمَ النَّحْرِ عليه دَمٌ، وَقَدْ مات فِي المُحَرَّمِ سَنَةَ إحدى وَسِتينَ وَسِتِ مئةٍ بَعْدَ أَنْ كُفَّ بَصَرُهُ، وَطِيفَ به أُسْبُوعاً ''، ثمَّ صُلِّي عليه دُفِنَ بِالحَجُونِ. تَرْجَمَهُ الفاسِيُّ بِأَطْوَلَ '').

١٥٢٣ ـ سُلَيْهَانُ بنُ داودَ بنِ عِيسى بنِ محمَّدِ بنِ عَلِيٌّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ،

<sup>(</sup>١) زاهر بنُ رستمَ الأصبهانيُّ البغداديُّ، نزيل مكة، مقرئ، محدِّث، توفي سنة ٦٠٩ هـ. «التكملة لوفيات النقلة» ٢/ ٢٦، و «سير أعلام النبلاء» ٢٧/٢٢.

<sup>(</sup>٢) نصرُ بنُ محمَّد، البغداديُّ، الحنبليُّ، نزيلُ مكَّة، قارئُّ، توفي سنة ٦١٩ هـ. "سير أعلام النبلاء" ٢/ ٢٣٨، و «غاية النهاية» ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) عليُّ بنُ نصرٍ، البغداديُّ، ثم المكيُّ، مُسنِدٌ، مات بمكة سنة ٦٢٢ هـ. «سير أعلام النبلاء» ٢٤ / ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الفتوح.

<sup>(</sup>٥) أبو بكرِ ابنُ أبي الفتحِ السِّجزيُّ، إمام الحنفية بالمسجد الحرام، محدِّث، من أهل القرن السابع. «العقد الثمين» ٨/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) يحيى بنُ ياقوتٍ، شيخُ الحرم، وكان مِعهاراً، مولده في حدود ٥٢٥هـ، ووفاته سنة ٦١٢ هـ. «العقد الثمين» ٧/ ٥١١.

<sup>(</sup>V) «كشف الظنون» ٢/ ١٨٣٢.

<sup>(</sup>٨) أي: سبع مرات.

<sup>(</sup>٩) «العقد الثمين» ٤/ ٦٠٣.

الهاشِمِي، العبّاسِيُّ (١).

الماضِي أبوه، والآتي أخوه محمَّدٌ، له ذِكْرٌ في أبيه، وأنَّه كان عامِلَه على المدينةِ. ١٥٢٤ سُلَيْهانُ بنُ داودَ بنِ قَيْس، الصَّنْعَانِيُّ، المَدَنِيُّ، الفَرَّاءُ (٢).

يَرْوِي عن: أبيه، وعبدِ الله بنِ يَزِيدَ بنِ هُرْمُزَ، وموسى بنِ عُقْبَة، وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، ويحيى بنِ سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيِّ، وَتُحَرَّرُ رِوَايَتُهُ عنه، فالذي في رابِعةِ «ثِقاتِ ابنِ جَبَّانَ» (أ) إنْ كانَت النُّسْخَةُ مُعْتَمَدَةً: رَوَى عن: أبيه عن يحيى، وعنه: ابنُ وَهْب، وعمَّدُ بنُ إسحاقَ المُسَيِّيُ، وإسهاعيلُ بنُ أبي أُويْس، وغيرُهم.

قالَ أبو حَاتِم (1): لا أَفْهَمُهُ كَمَا يَنْبَغِي.

وقالَ الأَزْدِيُّ: تُكُلِّمَ فيه، ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الميزان»(°).

وقالَ شيخُنا(١): إنَّه خَلَطَ تَرْجَمَتَهُ بِتَرْجَمَةِ أبيه.

فالذي يَرْوِي عن يحيى هو أبوه (٧)، كما حَكَيْتُهُ عن «ثقاتِ ابنِ حِبَّانَ»، وهو يَدُلُّ عَلى أنه (٨) لا يَرْوِي عن يحيى وَطَبَقَتِهِ إلا بِواسِطَةِ أبيه، وأمَّا ابنُ وَهْبِ وابنُ أبي

<sup>(</sup>١) ورد ذكره في "تاريخ الطبري" ٨/ ٥٣٣ – ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) ((الضعفاء والمتروكون)، لابن الجوزي / ١٩.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) لابن حبان ٨/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) "ميزان الاعتدال" ٢/٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) (لسان الميزان) ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: هو وأبوه، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨). في الأصل: لأنه.

أُوَيْسِ فإنهما يَرْوِيانِ عن أبيه.

\_ سُلَيْهانُ بنُ داودَ بنِ مُخْرَاق.

في: إسهاعيلَ بنِ داودَ بنِ عبدِ الله بن مُخِرُاق. (٢٢٠)

٥٢٥ - سُلَيْهَانُ بنُ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، الأَنصاريُّ، المَدنِيُّ المَدنِيُّ (١).

عِدادُهُ فِي أَهْلِها، تابِعِيِّ ذَكَرَهُ مسلمٌ (') في ثالثةِ تابِعِي المَدَنِيّينَ. يَرْوِي عن: أبيه، وعنه: الزُّهْرِيُّ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاتِه» (''). وهو في «التهذيب» (''). وقد رَوَى عنه: ابنُه سَعِيدٌ، وَعَبَّاسُ بنُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وإسهاعيلُ بنُ يَعْقوبَ بنِ إسهاعيلَ بنِ رَبْدِ بن ثابتٍ.

١٥٢٦ - سُلَيْهانُ بنُ سالمٍ، أبو أيوبَ، مَوْلَى عبدِ الرَّحنِ بنِ مُحَيْدِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ عَرفٍ ٥٠٠. بنِ عَوْفٍ ٥٠٠.

مِنْ أَهْلِ المدينةِ. يَرْوِي عن: مَوْلاهُ، وعنه: إبراهيمُ بنُ حَمْزَةَ الزَّبَرِيُّ، قاله ابنُ حِبَّانَ في رابعة «ثقاتِه» (١) تَبَعاً للبخاريِّ (١). وفي «تاريخ الذَّهَبِيِّ»: (١) سُلَيْهانُ بنُ

<sup>(</sup>١) «طبقات خليفة» ٢٥١، و «التاريخ الكبير» ٤/٤١.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١/٧١٦ (٧١٦).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١١/ ٤٣٠، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) «الكنى والأسهاء» ١/ ٦٨، و « الجرح والتعديل» ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>۲) ((الثقات) ۸/ ۲۷۳.

<sup>(</sup>٧) ((التاريخ الكبير) ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٨) «تاريخ الإسلام» للذهبي ١٢/ ١٧٥، وتقدم في ١١/ ١٤٨.

سالِم، أبو داود، وأبو أيوبَ القُرشِيُّ، مَوْلَى عبدِ الرَّحن بنِ حُمَّيْدِ المَدَنِيُّ القَطَّانُ، وعبدِ [171/أ] شَيْخٌ قَلِيلُ الحَدِيثِ، رَوَى عن: الزُّهْرِيِّ، وَعَلِيِّ بنِ جُدْعانَ، وعبدِ الرَّحن بنِ حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرَّحن العَوْفِيِّ، وعنه: يَعْقوبُ بنُ حُمَيْدِ بنِ كاسِب، وأبو مُصْعَب، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْه، وإبراهيمُ بنُ المُنْذِرِ. قالَ ابنُ عَدِيِّ (۱): ما أَرَى بِفِقدارِ ما رَوَى بَأْساً.

وقالَ أبو حَاتِم ("): شَيْخٌ. وقالَ البُخَارِيُّ ("): أَتَى بِخَبَرِ لا يُتَابَعُ عليه، يُعَدُّ في البَصْرِيّنَ. وهو هذا لكنَّه أَعَادَهُ، وَنَسَبَهُ بَصْرِيّاً، وَلَمْ يَقُلْ: المَدَنِيُّ. وقالَ ("): عَلَّهُ الطَّدْقُ. وَذَكَرَ فِي شُيوخِهِ: لُبابَةَ [مولاةً] (") بَنِي خَلَفٍ، وفي الرُّوَاةِ عنه: موسى بنَ الصِّدْقُ. وَذَكَرَ فِي شُيوخِهِ: لُبابَةَ [مولاةً] (") بَنِي خَلَفٍ، وفي الرُّوَاةِ عنه: موسى بنَ الساعيلَ، وإسحاقَ بنَ أبي إسرائيلَ.

وَسَبَقَهُ ابنُ حِبَّانَ وقالَ (٢): مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، عـن: لُبابَةَ عـن عائشة، وعنه: موسى. وكذا فَرَقَ بينهما البخاريُّ، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ، وَيُؤَيِّدُ التَّفْرِقَةَ أَنَّ الطَبَرَانِيَّ (٢) أَخْرَجَ لِسُلَيْهانَ بنِ سالِمٍ هذا حَدِيثاً مِنْ رِوايَةِ عبدِ العزيزِ الأُويْسِيِّ عنه؛ فقـال: ثنا

<sup>(</sup>۱) «الكامل في الضعفاء» ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) « الجرح والتعديل» ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أي: الذهبي في «تاريخه» ١٤٨/١١

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من «التاريخ الكبير» وفي الأصل (مولي).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٦/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>V) «المعجم الكبير» 188/19 ح ٣١٦.

سُلَيْهَانُ بنُ سالمٍ، مَوْلَى آلِ جَحْشٍ. قالَ شيخُنا (۱): وما أَدْرِي كَيْفَ خَفِي هـذا عـلى الذَّهَبِيِّ مع نَقْدِهِ.

١٥٢٧ - سُلَيهانُ بنُ سُحَيْم، أبو أيوبَ، الهاشِمِيُّ، المَدنِيُّ (١).

مَوْلَى آلِ عَبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، ويُقال: مَوْلَى آلِ حُنَيْنٍ. عِدادُهُ كما لابنِ حِبَّانَ (") في أَهْلِ الحِجازِ

يَرْوِي عن: سَعِيدِ بنِ المُسيَّبِ، وأُمَيَّةَ () بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، وإبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَعْبَدِ بنِ عَبَّاسٍ، وطاوسٍ، وعنه: ابنُ عُيَيْنَةَ، وإسماعيلُ بنُ جَعْفَر، والدَّراوَرْديُّ، وابنُ إسحاقَ، والماجِشُون.

قالَ أحمدُ (٥): ليسَ به بَأْسٌ.

وقالَ أَحمدُ بنُ صالِحٍ: له شَأْنٌ، ثَبْتٌ. وَوَثَقَهُ ابنُ نُمَيْرٍ، وابنُ مَعِينِ<sup>(١)</sup>، والنَّسَائِيُّ، ثُمَّ ابنُ حِبَّانَ (٧) وَفَرَّقَ بينه وبين مَوْلَى خُزاعَةَ، وبين مَوْلَى آل حُنَيْنِ. قالَ شيخُنا (٨):

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة» ١١٧، و الجرح والتعديل ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٢١٠، ٦/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) (الكاشف) ٢/ ٥٣٠: و (اللسان) ٩/ ٤٩٧: أمينة ويقال آمنة. ١. هـ باختصار

<sup>(</sup>٥)العلل ١/٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) (الثقات) ٦/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>A) «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٧٩.

والظَّاهِرُ أَنَّه وَهِمَ في ذلك، وقالَ ابنُ سَعْدِ (١٠): تُوفِّيَ في خِلافَةِ أبي جَعْفَرِ المَنْصورِ، وكان ثِقَةً، له أحاديثُ. وَخَرَّجَ له مسلمٌ (٢٠) وغيره، وهو في «التهذيب» (٦٠).

١٥٢٨ - سُلَيْهانُ بنُ سُحَيْمٍ أبو أيوب، مَوْلًى لِخِنْزَاعَةَ (١).

عن: جماعةٍ مِنَ الصَّحابةِ، وعنه: أَهْلُ المدينةِ. قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاتِه» (°)، وإنَّه ماتَ في أوَّل ولايةِ أبي جعفرِ. وَفَرَّقَ بينه وبين الذي قَبْلَه.

١٥٢٣ - سُلَيهانُ بنُ سُفْيانَ التَّيمِيُّ، أبو سُفْيانَ، اللَدنِيُّ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ ('') الله ('').

يَرْوِي عن: عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وَبِلالِ بنِ يحيى بنِ طَلْحَةَ الماضي، وعنه: سُلَهْانُ التَّيْمِيُّ وهو أَكْبَرُ منه ومُعْتَمِرُ بنُ سُلَهْانَ، وأبو عامِرٍ العَقَدِيُّ، وأبو داودَ الطَيَالِسِيُّ.

قَالَ ابنُ مَعِينٍ (^) والنَّسائِيُّ والدُّولابِيُّ: ليس بِثِقَةٍ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ في

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ۱/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة، باب: النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ١/ ٣٤٨ (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الذي قبله، لكنَّ المؤلِّف فرَّقَ بينها تبعاً لابن حبان.

<sup>(</sup>٥) (الثقات) ٤/ ٣١٠، ٦/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عبد، والتصويب من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٧) « الجرح والتعديل» ٤/ ١١٩، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>A) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ٢٣١.

«الثقات»(١): يُخْطِئ. وَضَعَّفَه أبو حَاتِمٍ ٢) والدَّارَقُطْنِيُّ (٢) وغيرُهما.

وقالَ البخاريُّ (') وأبو زُرْعَةَ ('): مُنْكَرُ الحَدِيثِ. وهو في «التهذيب» (')؛ لِتَخْرِيجِ التَّرْمِذِيِّ ال

١٥٣٠ سُلَيْ ان بنُ سِنانٍ، المُزَنِيُّ (١)، وَيُقالُ: المَدنِيُّ (١).

تابِعِيٌّ يَرْوِي عن: أبي هريرة، وابنِ عبَّاسٍ وغيرِهما، وعنه: يَزِيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، وَجَعْفَرُ بنُ رَبِيعَةَ. ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(١٠).

وقالَ العِجْلِيُّ (۱۱): مِصْرِيٌّ، تابِعِيُّ ثِقَةٌ. وقالَ ابنُ يونُسَ (۱۱): الْمَزَنِيُّ. يُقالُ: إنَّه مِـنْ مَوَالِيهِم. وهو في «التهذيب» (۱۲).

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حبان ٦/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) « الجرح والتعديل» ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكون» ص: ٢٢٧ (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير) ٤/ ١٧

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء»، لأبي زرعة الرازي ٥١٢.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١١/ ٤٣٦، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٨٠

<sup>(</sup>٧) كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب: ما يقول عند رؤية الهلال (٣٤٥١).

<sup>(</sup>A) «التاريخ الكبير» ٤/ ١٧، و «الجرح والتعديل» ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٩) لم ينسبه أحد من المتقدمين إلى المدينة، لذلك خطًّا مغلطاي من نسبه إليها.

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» ۲۱۳/٤.

<sup>(</sup>١١) «معرفة الثقات» ١/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>۱۲) «تاریخ ابن یونس» ۱/ ۲۲۱.

<sup>(</sup>١٣) «(تهذيب الكمال» ١١/ ٤٤٩، و«تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٨٤.

١٥٣١ - سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ، الهاشِمِيُّ (١).

أخو إسْحاقَ، وعبدِ الله، و الصَّلْتِ. يَرْوِي عن: جَدِّهِ، و المَدَنِيّنَ، وعنه: الـزُّبَيْرُ بنُ سَعيدٍ. ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي ثالثةِ «ثِقاتِه»(٢). وهو في «التهذيب»(٣).

\_سُلَيْهِانُ بنُ عبدِ الله بنِ حُذَيْفَةَ.

في: سُلَيْهِ إِنَّ بِنِ أَبِي حَثْمَةً. (١٥١٥)

١٥٣٢ - سُلَيْهانُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سُلَيْهانَ بنِ عَلِيِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَاسٍ، الهاشِمِيُّ، العَبَاسِيُّ، الأَمِيرُ<sup>(۱)</sup>. [١٦٤/ ب]

والِدُ محمَّدِ الآتِي، وَلِيَ المدينةَ لِلْمَأْمُونِ، ثُمَّ الْيَمَنَ وَمَكَّةَ، وَحَجَّ بالنَّاسِ، ثُمَّ عَزَلَهُ المُعْتَصِمُ. ماتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وثلاثينَ ومئتينِ.

وقالَ يَعْقُوبُ بِنُ سُفَّيانَ (°): إنَّه وَلِيَ مَكَّةَ والمدينةَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ ومِئَتَين، وكان يَتَدَاوَلُ العَمَلَ عليها هو وابنُه محمَّدٌ، وكان ابنُه على مَكَّةَ في خِلافَةِ المَأْمُونِ سَنَةَ سِتَّ عَشَرَةَ ومِئَتَين.

١٥٣٣ - سُلَيْهانُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ ثَوْبانَ، العامِرِيُّ، مَوْلاهُم المَكنِيُّ (١).

 <sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حبان ٦/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٢/ ١٥، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٢٢/ ٣٣٣، و «العقد الثمين» ٤/ ٦١١.

<sup>(</sup>٥) (المعرفة والتاريخ) ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٤، و «الجرح والتعديل» ٤/ ١٢٨.

يَرْوِي عن: أخيه محمَّدٍ عن أبي هريرة في الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُباً ('')، وعنه: ابنُ أبي ذِئْب، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»('')، وهو في «التهذيب»('').

١٥٣٤ ـ سُلَيْهانُ بنُ عبدِ اللَّكِ بنِ مَرْوانَ (١٠).

قيل له في تَحْويلِ المِنْبَرِ النَّبُوِيِّ؛ فقال: لاها الله، أخذنا الدُّنْيَا، وَنَعْمِدُ إلى عَلَمٍ مِنْ أَعْلامِ الإِسْلامِ نُرِيدُ تَحْويلَهُ؟! ذاكَ شَيْءٌ لا أَفْعَلُهُ، وما كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ نَـذْكُرَ هـذا عن عبدِ المَلِكِ، ولا عن الوَلِيدِ، مالنَا ولهِذا.

بلْ لَمَا حَجَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَأَطَلَ على مَنْزِلِهِ، فَأَمَرَ بتلك المَنَارَةِ فَهُدِّمَتْ. له ذِكْرٌ في: أبي حازِم سَلَمَةَ بنِ دينارٍ (°).

٥٣٥ - سُلَيْهانُ بنُ عَلِيِّ بنِ سُلَيْهانَ بنِ وَهْبانَ، المَدنِيُّ، المالِكِيُّ (١٠).

والِدُ أبي الفرج، وابنُ أخي محمَّدِ بنِ سُلَيْهانَ الآتي، قَرَأَ «الشَّفاءَ» على الشَّهابِ أحمدَ بنِ محمَّدِ الصَّبِيبِيِّ في رَمَضانَ سَنةَ سَبْعِ وأَرْبَعِينَ وَثَهَانِ مئة، ثمَّ «المُوطَّأَ» على التَّاجِ عبدِ الوَهَّابِ بنِ محمَّدِ بنِ صالِحٍ في سَنَةِ خُمْسِين، وفي الظَّنِ أنَّه مات قَبْلَ السَّتِين.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»، كتاب الصيام ٣/ ٢٦١ (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>۲) (الثقات) ٦/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٢/ ٢٤، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٥، و «تاريخ مدينة دمشق» ٢٢/ ٣٨.

يوجد في الأصل بعد قوله (مروان) فراغ بمقدار نصف سطر.

<sup>(</sup>٥) يوجد في الأصل بعد قوله: دينار، فراغ بمقدار سطرين.

<sup>(</sup>٦) ((الضوء اللامع) ٣/ ٢٦٧.

١٥٣٦ مسكَيْهانُ بنُ عَلِيِّ بنِ عبدِ الله بنِ عبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ(١٠).

أبو أيوب، وقيل: أبو محمَّد، الهاشِمِيُّ المَدنِيُّ، البَصْرِيُّ، عَمُّ المَنْصورِ، وَوَالِدُ إسحاقَ الماضي، رَوَى عن: أبيه، وأبي بُرْدَةَ بنِ أبي موسى، وَعِكْرِمَةَ، وعنه: بَنُوه جَعْفَرٌ، ومحمَّدٌ، وَزَيْنَبُ، وابنُ أخيه عبدُ المَلِكِ بنُ صالِحِ بنِ عَلِيٍّ، والأَصْمَعِيُّ، وآخرون. ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»(۱)، وقالَ يحيى بنُ سَعيدِ الأُمُويُّ: أَوْصَى إليه أبوه، وفي وَلَدِ وَلَدِهِ محمَّد مَنْ هو أَسَنُّ مِنْهُ، وكان سُلَيْهانُ مِنْ خِيارِهِم.

وقالَ ابنُ عَساكِرَ ("): كان كَرِيهاً جَوَاداً، وَبَلَغَنِي أنَّه كان مُقَدَّماً عندَ السَّفَّاحِ والمَنْصُورِ، وَوَلِي البَصْرَةَ وَالأَهْوازَ والبَحْرَيْن. وقالَ ابنُ القَطَّانِ ("): هو مع شَرَفِهِ في قَوْمِهِ لا يُعْرَفُ حالُهُ في الحَدِيثِ. قالَ محمَّدُ بنُ سَعْدٍ ("): ماتَ بالبَصْرَةِ سَنةَ اثْنَتَيْنِ وأربعينَ ومئةٍ عن تِسْع وخُسْينَ سَنةً.

ـ سُلَيْهانُ بنُ عَمْروِ بنِ حديدةً.

في: سُلَيْم (١). (١٥٥٥)

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٥، و «تهذيب الكمال» ١٢/ ٤٤، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) «مختصر تاريخ دمشق ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبرى) لابن سعد ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: وقد ذكرناه في باب سليم، وذلك الأصحُّ فيه إن شاء الله تعالى. «الاستيعاب»

١٥٣٧ - سُلَيْهانُ بنُ عَمْرو بنِ عَبْدٍ، العُتُوارِيُّ (١).

وهو أبو الهَيْثَمِ، وكان في حَجرِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، ذَكَرَهُ مسلمٌ<sup>(٢)</sup> هكذا في ثالثـةِ تابِعِي المَدَنِيّين.

١٥٣٨ - سُلَيْهانُ بنُ غُرَيْرِ" بنِ هيازعَ بنِ هِبَةَ بنِ جَمازِ بنِ مَنْصورٍ، الْحُسَيْنِيُّ (١٠).

أميرُ المدينةِ، وَلِيَها بعدَ عَزْلِ أُمْيَانَ بنِ مانِع بنِ عَطِيَّةَ، في أواخِرِ سَنِةِ اثْنَتَيْن وأربَعين، وَأَوَّلِ التي تَلِيها، واسْتَمَّرَ إلى أن ماتَ في رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ سِتِّ وأربَعين، واسْتَمَرَّ عَقِبَهُ نائِبُهُ حَيْدَرَةُ بنُ دُوغانَ بنِ هِبَةَ، وَسَبَقَ له ذِكْرٌ في: أُمْيانَ، وكذا يأتي له ذِكْرٌ في: أُمْيانَ، وكذا يأتي له ذِكْرٌ في: أبي الفَضْلِ محمَّدِ بنِ أبي بَكْرِ [170/أ] بنِ الحُسَيْنِ المَراغِيِّ.

\_سُلَيْهانُ بنُ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً.

هو الذي بَعْدَه، نُسِبَ لِجِدِّهِ (°).

١٥٣٩ ـ سُلَيْهانُ بنُ محمَّدِ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةً (١).

عن: عَمَّتِهِ زَيْنَبَ ابِنَةِ كَعْبٍ، عن أبي سَعِيدٍ في مَنَاقِبِ عَلِيٍّ، [وعنه](٧): أبو طُوالَةَ

<sup>(</sup>۱) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٧، و ((الجرح والتعديل)) ٤/ ١٣١، و ((تهذيب الكمال)) ١٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۲٤٤ ( ۸۰۹).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عزير، وهو تصحيف، وانظر ترجمة: سليمان بن هبة بن جماز.

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٦٨، وفيه: عزيز، بدل غرير، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) «لسان الميزان» ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٥، « الجرح والتعديل» ٤/ ١٣٨، وقد ساق المؤلف الترجمة بنصها من «تعجيل المنفعة» ص١٦٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ مَعْمَرٍ، ومحمَّدُ بنُ يحيى بنِ حَبَّانَ. قالَ ابنُ أبي حَاتِمٍ ('': سُئِلَ عنه أبو زُرْعَةَ ؟ فقال: مَدَنِيٌ ثِقَةٌ. وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في «الثقات»، ('' وَحَدِيثُهُ في «مُسْنَدِ أحمدَ» (") ، وَنُسِبَ في سِياقِ السَّنَدِ ('' لِجَدِّهِ.

١٥٤٠ سُلَيْهانُ بنُ محمَّدِ بنِ مَحْمودِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمَّد بنِ مَسْلَمَةً ،
 الأنصاريُّ ، الحارِثِيُّ (°).

مِنْ أَهْلِ المدينةِ، وَمِنْهُم مَنْ أَسْقَطَ عبدَ اللهِ مِنْ نَسَبِهِ. يَرْوِي عن: عَمِّهِ جَعْفَرٍ، وسَعِيدِ وسَعِيدِ بنِ زَيْدٍ الأَشْهَلِيِّ، وعنه: ابنُ عَمِّهِ إبراهيمُ بنُ جَعْفَرٍ، وسَعْدُ بنُ سَعِيدِ الأَنصاريُّ. ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثِقاتِه»(٢)، وهو في «التهذيب»(٧).

١٥٤١ - سُلَيْهانُ بنُ محمَّدِ بنِ يحيى بنِ عُـرْوَةَ بـنِ الـزُّبَيْرِ بـنِ العَـوَّامِ، القُـرَشِيُّ، المَكنِيُّ، المَكنُِّ.

رَوَى عن: أبيه، وعن عبدِ الله بنِ عبدِ العَزِيزِ العُمَرِيِّ، في بَعْثِ النَّبِيِّ عَلِيَّاً عَلِيّاً الْمَانِ. وعنه: محمَّدُ بنُ المُغِيرَةِ المَخْزومِيُّ، ويحيى بنُ إبراهيمَ بنِ أبي قُتيلَةَ،

<sup>(</sup>۱) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) (المسند) ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا نقل السخاوي عن الحافظ في «تعجيل المنفعة»، والنسخ التي بين أيدينا من «المسند» تبين أنه نسبه إلى أبيه، وليس إلى جده.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٥، و « الجرح والتعديل» ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) (الثقات) ۲/ ۳۹۳.

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ١٢/ ٦١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>A) «المعرفة والتاريخ » ٢/ ٨٦٦، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٢.

[وهو](١) في «التهذيب)(٢).

١٥٤٢ ـ سُلَيْهانُ بنُ مُسَاحِق، المَكنِيُّ (").

عن: نافِع. قالَ الذَّهَبِيُّ في ﴿الميزانِ»(١): بَحْهولٌ. وَذَكَرَهُ ابنُ المَدِينِيِّ في الطَّبَقَةِ السَّادِسَةِ مِنْ أَصحابِ نافِع، قَرَنَهُ بالأَوْزَاعِيِّ، واللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، وقد مَضَى سَعِيدُ بنُ سُلَيهانَ بنِ نَوْ فَل بنِ مُساحِقٍ.

١٥٤٣ سُلَيْهِانُ بنُ مسلم بنِ جَمَّاذٍ، الزُّهْرِيُّ، المَدْنِيُّ، المُقْرِئُ (٥٠٠.

أَخَذَ القِرَاءَةَ عن أبي جَعْفَرٍ، وَشَيْبَةَ بنِ نصاحٍ، وَعَرَضَ أيضاً على نافِعِ بنِ أبي نُعَيْم، قَرَأَ عليه: إسهاعيلُ بنُ جَعْفَرٍ، وَقُتَيْبَةُ بنُ مِهْرانَ.

١٥٤٤ مُلَيْهَانُ بِنُ هِبَةَ بِنِ جَمَّازِ بِنِ مَنْصورٍ (١٠).

أخو جَمّازِ الماضي، اسْتَقَربَه صاحِبُ مَكَّةَ حَسَنُ بنُ عَجْلانَ في إِمْرَةِ المدينةِ بعد عَجْلانَ بنِ نُعَيْرِ، إلى أن قُبِضَ عليه بعد الحَبِّ بالمدينةِ \_ لسُوءِ سِيرَتِهِ \_ في العَشْرِ الأخيرِ مِنْ ذي الحِجَّةِ سَنَةَ خُسْ عَشَرَةَ وَثَهَانِ مئةٍ، وَقَرَّرَ يلبغا المظْفَرِيُّ أَمِيرُ الحاجِّ المُصْرِيُّ عوضَه ابنَ أخيهِ غُرَيْر \_ بِمُعْجَمَةٍ ثمّ مُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ \_ بن هيازع به هبة، المُصْرِيُّ عوضَه ابنَ أخيهِ غُرَيْر \_ بِمُعْجَمَةٍ ثمّ مُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ \_ بن هيازع به هبة،

<sup>(</sup>١)ما بين [] ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١٢/ ٦١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) (الجرح والتعديل) ٤/ ١٤٧، و (السان الميزان) ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٤٢، و «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٧٠.

وحُمِلَ صاحِبُ التَّرْجَمَةِ وأخوه إلى مِصْرَ، فَسُجِنا بها حتى ماتَ صاحِبُ التَّرْجَمَةِ مَسْجوناً في سَنَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ.

١٥٤٥ مُلَيْهَانُ بنُ وَهبانَ بنِ محمَّدِ بنِ غانِمِ بنِ حضينِ بنِ حُسَيْن، التربيُّ، السُّوارقيُّ، المَكنِيُّ(').

ممّن سَمِعَ على الزَّينِ العِراقِيِّ سَنَةَ تِسْعٍ وثهانينَ وَسَبْعِ مئةٍ جُزْءَ «قَصِّ الـشَّارِبِ» له، وَرَأَيْتُ خَطَّهُ المُؤَرَّخَ بِسَنَةِ سَبْع وَتِسْعينَ.

١٥٤٦ - سُلَيْهانُ بنُ يَزِيدَ بنِ قُنْفُذً، أبو الْمُنَنَّى، الكَعْبِيُّ، الْخُزاعِيُّ، المَدَنِيُّ ('').

مِنْ أَهْلِهَا. يَرْوِي عن: أَنسٍ، وقيل: إنَّه لَمْ يَسْمَعْ منه، وروايَتُهُ عنه في «القُبورِ» لابنِ أبي الدُّنْيَا، وعن سَعِيدِ المَقْبُريِّ، وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ، ويحيى بنِ سَعِيدِ الأنصاريِّ، وهِشامِ بنِ عُرْوَةَ، وعُمرَ بنِ طَلْحة، وعِدَّةٍ، وعنه: ابنُ أبي فُدَيْك، وابنُ أبي مُلَيْكَة، ويحيى بنُ حَسَّانٍ (") التَّنِيبِيُّ، وابنُ وَهْبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ نافِعِ الصائِغُ، وغيرُهم.

قالَ أبو حَاتِمٍ ("): مُنْكَرُ الحدِيثِ، ليس بِقَوِي. وَوَثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ ("). وقالَ في «الضُّعَفَاءِ» (") أيضاً: أبو المُثنَّى شَيْخٌ يُخَالِفُ الثقات في الرِّواياتِ، لا يجوز الاحْتِجَاجُ

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) ٤/ ٤٢، و ( الجرح والتعديل) ٤/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣)في الأصل: غسان، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٤/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حبان ٦/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) المجروحين» ٢/ ٥٠٥.

به، ولا الرِّوايَةُ عنه إلا [١٦٥/ ب] للاعْتِبَارِ.

وَتَعَقَّبَه الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَوَاشِيهِ؛ فقال(١): أبو المُثَنَّى هـو سُلَيْهانُ بـنُ يَزِيـدَ الكَعْبِيُ، مَدِينِيُّ. وقالَ في «العِلَلِ»(١): سُلَيْهانُ بنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ. وهو في «التهذيب(١) في الكنى.

١٥٤٧ ـ سُلَيْهانُ بنُ يَسَارٍ، أبو أيوبَ، أو أبو عبدِ اللهِ، أو أبو عبدِ الرَّحن، اللهَ اللهُ أَو أبو عبدِ الرَّحن، اللهَ نُونُ (١٠).

أخو عَطاء، وعبدِ الله، وعبدِ المَلِكِ، ذَكرَهُ مُسلمٌ (") في ثالثةِ تابِعِي المَدنِيِّن، تابِعِيُّ كان أبوه فارِسِيًّا، رَوَى عن: مَوْ لاتِه، وعائِشَة، وأبي هُرَيْرَة، ومَيمُونَة، وَزَيْدِ بنِ ثابِتٍ، وأبي رافِعٍ، والمِقْدَادِ بنِ الأَسْوَدِ، وابنِ عبَّاسٍ، ورافِع بنِ خَدِيجٍ، وطائِفَةٍ. وعنه: الزُّهْرِيُّ، وعَمْروُ بنُ دينارٍ، وسالِمُ أبو النَّضْرِ، وصالِحُ بنُ كَيْسَانَ، وعيى بنُ سَعِيدِ الأنصاريُّ، وأسامَةُ بنُ زَيْدِ اللَّيْثِيُّ، وآخرُون. وَخَرَّجَ له السِّتَةُ، وَدُكِرَ في «التهذيب» (المَ وكان فقيها مُقْرِئاً، إماماً مُجْتَهِداً، كَثيرَ الحَدِيثِ، رَفيعَ الذَّكْرِ، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، بِحَيْثُ دَخَلَتْ عليه امْرَأَةٌ، فَرَاوَدَتْهُ، فامْتَنَعَ، فقالَتْ: إذاً الذِّكْرِ، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، بِحَيْثُ دَخَلَتْ عليه امْرَأَةٌ، فَرَاوَدَتْهُ، فامْتَنَعَ، فقالَتْ: إذاً أَفْضَحُكَ. فَتَرَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ وَهَرَبَ. فحكى أنّه رَأَى يُوسُفَ الصِّدِيقَ في النَّوْمِ النَّوْمِ

<sup>(</sup>١) انظر حواشي «المجروحين» ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) «العلل المتناهية » ١/٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٣٤/ ٣٥م، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٤/ ١٤، و «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ٢٥٠ ( ٨٨٨). وانظر «الكني والأسياء» ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٢/ ١٠٠، و "تهذيب التهذيب" ١٩٩/٤.

يقول: أنا يُوسُفُ الذي هَمَمْتُ، وَأَنْتَ سُلَيْهَانُ الذي لَمْ يَهُمَّ.

وكانَ الحَسَنُ بنُ محمَّدِ بنِ الحَنَفَيَّةِ يقولُ ('): هو أَفْقَهُ عِنْدَنَا مِنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسيَّبِ. بِحَيْثُ كان سَعِيدٌ يُحِيلُ في المَسَائِلِ عليه، ويقول: إنَّه أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ.

وعن قَتَادَةَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ عن أَعْلَمِ أَهْلِهَا بالطَّلَاقِ؟ فقيل: سُلَيْهانُ.

وقالَ مالِكٌ: كان مِنْ عُلَماءِ النَّاسِ بعد ابنِ الْمُسيَّب.

وقالَ ابنُ سَعْدِ(٢): كان ثِقَةً عالِمًا، رَفِيعاً فَقِيهاً، كَثِيرَ الحَدِيثِ.

وقالَ أبو زُرْعَةَ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، فاضِلٌ عابِدٌ.

وقالَ العِجْلِيُّ ("): مَدَنِيُّ تابِعِيُّ، ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، فاضِلُ عابِدٌ.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ (١٠): كان مِنْ فُقَهَاءِ المدينةِ وَقُرَّائِهِم.

وَقَدْ وَلِيَ سَوقَ المَدينةِ لأَمِيرِهَا عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، وكان يَصُومُ الدَّهْرَ، وَعَطاءٌ أَخُوهُ يَصومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، مات وهو ابنُ ثَلَاثٍ وَسَبْعينَ، في عشْرِ الثَّمَانِينَ سَنةَ أَرْبَعٍ وَ اللهِ وَسَبْعِ وَمئة، وَسَبْعٌ أَصَحُّ وأَكْثُرُ. وصَحَّحَ ابْنُ حِبَّانَ سَنةَ عَشْرٍ. قالَ: وكان مَوْلِدُهُ سَنةَ أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ. والإِخْوَةُ الأَرْبَعَةُ مِثَنْ ابنُ حِبَّانَ وهو مَوْلَى مَيْمُونَةَ ابنَةِ الحارِثِ، وَوَهَبَتْ وَلاَءُهُ مَنْمُونَةَ ابنَةِ الحارِثِ، وَوَهَبَتْ وَلاَءَهُ

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) ٤ / ١ ٤ بلفظ: عن الحسن بن محمَّد قال: سليهان بن يسار أقيس عندنا من سعيد بن المسيب، ولم يقل: أعلم ولا أفقه.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى) لابن سعد ٥/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) "معرفة الثقات" ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٤/ ٣٠١.

لابنِ عَبَّاسٍ. وبه جَزَمَ غيرُ واحِدٍ، ويُقال: إنَّه كانَ مُكاتَباً لِأُمِّ سَلَمَةَ. ١٥٤٨ ـ سُلَيْهانُ، أبو الرَّبِيع، الغُهَارِيُّ، المالِكِيُّ.

كان مِنْ شَأْنِهِ التَّجَرُّدُ، وَالتَّقَلُّلُ مِنَ الدُّنْيَا والتَّعَبُّدُ، بِحَيْثُ يَأْخُذُ فِي المَوْسِمِ قُوتَهُ كَفَافاً، وَيَتَصَدَّقُ بِها زادَ، وكان الشَّيْخُ عُمَرُ الخَرَّازُ يَشْتَرِي له إدامَهُ، ويُحاوِلُ هو ذلك بِنَفْسِهِ، ولَمْ يَزَلْ كذلك حتى كُفَّ بَصَرُهُ، فَعُرِضَ عليه القِيَامُ بِها يَحْتَاجُ مِنَ الإدامِ فأبى، وكان يَضَعُ القِدْرَ على كانونِ فَحْم، وَيَضَعُ فيها ما تَيسَّر، فإذا طابَتْ أكلَ ما وَجَدَهُ فيها على أيِّ وَجْهِ كان، وَيَنْزُلُ إلى البِئْرِ فَيَمْلَأُ الإِبْرِيقَ بِنَفْسِهِ؛ فيقولُ أكلَ ما وَجَدَهُ فيها على أيِّ وَجْهِ كان، وَيَنْزُلُ إلى البِئْرِ فَيَمْلَأُ الإِبْرِيقَ بِنَفْسِهِ؛ فيقولُ له القَيِّمُ أو غيرُه مِمَّن يَعْتَقِدُهُ: يا سَيِّدِي أنا أكْفِيكَ ذلك. فَيَأْبَى، وَلَمْ يَزَلُ على طَرِيقَتِهِ حتى ماتَ. قاله ابنُ فَرْحون ('').

قال: وَأَخْبَرَنِي الجَهَالُ المَطَرِيُّ أَنَّ السَّنةَ التي جاء فيها التَّبَرُ إلى أَطْرافِ السَّامِ، وَحَرَّكَ عليهم فيها المَلِكُ النَّاصِرُ؛ أَيْقَنَ النَّاسُ أَنَّه لا يكون في تِلْكَ السَّنةِ حاجٌ، وقالوا: وأنَّ المُسْلِمينَ اشْتَغَلُوا بِأَنْفُسِهم، فَهَمَّ الأَشْرافُ بالمُجَاوِرِينَ والحُدَّامِ، وقالوا: نَغْتَالهُم وَنَقْتُلُهُم، وَتُطيَّبُ المدينةُ مِنْهُم. وجالَ الكلامُ بين النَّاسِ حتى أرجَفُوا بالمُجَاوِرِينَ [٦٦١/أ] والحُدَّامِ، قالَ الجَهالُ: فَجِئْتُهُ وهو في الحَرَم، فَقُلْتُ له: يا بلمُجَاوِرِينَ [٦٦١/أ] والحُدَّامِ، قالَ الجَهالُ: فَجِئْتُهُ وهو في الحَرَم، فَقُلْتُ له: يا سَيِّدِي ما تَرَى ما النَّاسُ فيه مِنَ الوَعِيدِ والتَّهْدِيدِ؟ فقال لي: ما يقولون؟ فقلتُ: كذا كذا. فقال: إنَّهم يَكْذِبونَ؟ بل هذه السَّنةُ آمَنُ السِّنِينَ، والسُّلُطانُ طَيِّبٌ، وَسَيْحُجُّ في هذه السَّنةِ. وكانت سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ وَسَبْع مئة، قال: فَلَمْ يَلْبَثْ إلا

<sup>(</sup>۱) «نصيحة المشاور» ص٨١.

قَلِيلاً إذ جاءَ الخَبَرُ بِحَجِّ السُّلْطانِ مِنَ الشَّامِ، وجاءَتْ الإقاماتُ، وَتَهَدَّمَتْ الإِرْجافاتُ، وَقَوِيَ حالُ أَهْلِ السُّنَةِ والجهاعَةِ بعد تِلْكَ المَخَافَةِ.

وأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ سالِم المَكِّيُّ: أَنَّه كان ساكِناً في المَدْرَسَةِ الشِّهابِيَّةِ في بَيْتٍ بإزاءِ بَيْتِ صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، قال: فَكُنْتُ أَدرسُ «التَّنْبِيه»، فَأَرْفَعُ صَوْتِي لِكَوْنِي جَهُورِيَّه، لا أُحْسِنُ أَقْرَأُ إلا كذلِك، ولا أَحْفَظُ إلا إنْ رَفَعْتُ صَوْتِي. قال: يا محمَّدُ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِي. قال: يا محمَّدُ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِي. قال: فَتَشَوَّشَ الشَّيْخُ مِنْ رَفْعِ صَوْتِي؛ فقال لي: يا محمَّدُ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ. قال: فقلتُ له: يا سَيِّدِي ما أَقْدِرُ أَقْرَأُ إلا هكذا. فقال لي: فاخْفِضْ مَوْتِكَ. قالَ: فقال لي: فاحْفِضْ عَرْبَكُ فَا أَوْدَرُ أَوْرَأُ أَوْرَأُ إلا هكذا. فقال لي: فاخْفِضْ عَرْبَكَ فَا أَوْدَرُ أَوْرَا أَوْرَأُ إلا هكذا. فقال لي: فاحْفِضْ عَرْبَكَ فَا أَوْدَرُ أَوْرَا أَوْرَأُ إلا هكذا. فقال لي: فاحْفِضْ عَرْبَكَ فَا أَوْدَرُ أَوْرَا أَوْرَا أَوْرَا أَوْرَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ فقال: يا عَمَّدٍ، ما تَرْفَعُ صَوْتَكَ؟ فقلتُ بالإشارَةِ: يا سَيِّدِي أنا تائبٌ إلى الله. فَفَرَّجَ الله عَنِي في الحِينِ.

وكان صاحِبُ التَّرْجَمَةِ فَقِيهَ المدينةِ (١) وَمُفْتِيها على مَذْهَبِ مالِكِ، وكانَ إذا سُئِلَ عن المسألةِ يقول للسائلِ: هل سَأَلْتَ الشَّيْخَ أبا عبدِ الله ابنَ فَرْحونِ؟ يعني: والدِي، فإنْ قال: لا، يقول له: اذْهَب واسْأَلْهُ وأُخْبِرْ نِي بَها يقولُ لَمكَ، وإنْ قال: سَأَلْتُهُ. يقول: فهاذا قال لَكَ؟ فإذا أَخْبَرَهُ نَظَرَ؛ فإنْ كان مما اتّفقا عليه وإن قال: سَأَلْتُهُ. يقول: فهاذا قال لَكَ؟ فإذا أَخْبَرَهُ نَظَرَ؛ فإنْ كان مما اتّفقا عليه أمرَ السَّائِلَ به، وإن كان مخالفة ما قالَ لَهُ: اذْهب حتى أَجْتَمعَ بِهِ، فَيَجْتَمِعانِ وَيُحرِّرانِ المَسْأَلَةَ، ثمَّ يَأْمُرَانِ جَمِيعاً السَّائِلَ بها يَتَّفِقانِ عليه، ولمَ يزالا كذلِكَ وَظِيفَةُ حتى تُوفِي الشَّيْخُ قَبلَ وَالِدِي بِمدُدَّةٍ طَوِيلَةٍ. وجاءَتْ إلى السِّرَاجِ وَظِيفَةُ حتى تُوفِي الشَّيْخُ قَبلَ وَالِدِي بِمدُدَّةٍ طَوِيلَةٍ. وجاءَتْ إلى السِّرَاجِ وَظِيفَةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالمدينة، ولا تستقيم العبارة، والمثبت من ابن فرحون.

التَّذْرِيسِ بِدَرْسِ سَلار، فَنَكَّبَ (''عن وَالِدِي، وَطَلَمَعَ إِلَى صَاحِبِ التَّرْجَمَةِ، وَقَال له: يَا سِرَاجَ الدِّينِ، وَأَينَ أَنْتَ وَقَال له: يَا سِرَاجَ الدِّينِ، وَأَينَ أَنْتَ عَنَ الشَّيْخِ أَبِي عبدِ الله ابنِ فَرْحونِ، والله إِنَّه أَعْلَمُ وَأَحَقُّ بها مِنِّي. وامْتَنَعَ منها عن الشَّيْخِ أَبِي عبدِ الله ابنِ فَرْحونٍ، والله إِنَّه أَعْلَمُ وَأَحَقُّ بها مِنِّي. وامْتَنَعَ منها حتى رَجَعَ السِّرَاجُ يَطْلُبُ لها والدِي، وكان ذلك منه لشَيْء خَسِثِيَ ('' من وُقُوعِهِ، فَوَقَعَ ما تَوَقَعَ، واللهُ غالِبٌ على أَمْرِهِ.

وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عُمَرُ الخَرَّازُ: أَنّه حَضَرَ مَوْتَهُ، فكانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فلمَّا فاضَتْ رُوحُهُ كانَ يَقْرَأُ آيَةً في سورة يوسُف، انْتَهَتْ قِرَاءَتُهُ إليْها، وهي قولُه تعالى: ﴿ وَحُهُ كَانَ يَقْرَأُ آيَةً فِي سورة يوسُف، انْتَهَتْ قِرَاءَتُهُ إليْها، وهي قولُه تعالى: ﴿ وَحُهُ كَانَ يَهُ مُسَلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالطَّنلِحِينَ ﴾ (٣). وكان لي منه نَصِيبٌ وافِرٌ، وَدُعاءٌ كَثِيرٌ، أَرْجُو مِنَ الله أَنْ يُحَقِّقَ لي قَبُولَهُ.

وَذَكَرَهُ المَجْدُ()، فقال: كان مِنْ العُبَّادِ المُتكلِّمِينَ، والزُّهادِ المتَقَلِّلِين، والأَوْلِياءِ المُحَقِّقِينَ، والأَسْخِياءِ المُتَصَدِّقَينَ، أُضِرَّ في أَواخِرِ عُمُرِهِ؛ فَعُرِضَ عليه الجِدْمَةُ والقِيامُ بِنَحْوِ الطَّعَامِ والإدامِ، وما لا بدَّ منه للضَّرِيرِ مِنْ طَبْخِ، أو مَلْء إِبْرِيتِ مِنَ البِيْرِ، فَامْتَنَعَ وأبى كُلَّ الإِبَاءِ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله سَبَبًا، بِاشَرَ بِنَفْسِهِ خِدْمَةَ البِيْرِ؛ فَامْتَنَعَ وأبى كُلَّ الإِبَاءِ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله سَبَبًا، بِاشَرَ بِنَفْسِهِ خِدْمَة نَفْسِهِ؛ فَثَبَّتَ الله لذلك قَدَمَه، وَحَفِظَه عن اخْتِلالِ أَعْمالِ العُميانِ، وَعَصَمَه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: فكتب، وهو تحريف، والمثبت من «نصيحة المشاور».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حسن، والمثبت من «نصيحة المشاور».

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، آية: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) «المغانم المطابة» ٣/ ١٢٠٩.

وسَلَكَ في طريقَتِه أَحْسَنَ المَسَالِكِ، وكان إليه مَرجِعُ الفُتْياعلى مَذْهَبِ مالِكِ، وكان إليه مَرجِعُ الفُتْياعلى مَذْهَبِ مالِكِ، وأنَّه ويَسْتَنِيرُ بِأَنُوارِ كَرَاماتِه دَيَاجِيرُ(') الحَوَالِكِ. وَذَكَرَه ابنُ صالِحٍ في «تاريخه»، وأنَّه مات بالمدينة، وَدُفِنَ بالبَقِيع، وأنَّه كان بالمدرسةِ الشِّهابِيَّةِ.

١٥٤٩ سُلَيْهانُ، أبو الرَّبِيعِ، الوَنْشَرِيسِيُّ (١٠).

قالَ ابنُ فَرْحونِ ("): إنَّه خَلَفَ إبراهيمَ العُرْيانَ [٢٦١/ب] بالمدرسةِ الشِّيرازِيَّةِ، وَكَانَ من أصحابِنا الكِبارِ، له مُجاهَدةٌ وتَوَجُّه عظِيمٌ، وَمُكاشَفَةٌ فِي كُلِّ حينِ (")، وكان من أصحابِنا الكِبارِ، له مُجاهَدةٌ وتَوَجُّه عظِيمٌ، وَمُكاشَفةٌ فِي كُلِّ حينٍ (")، وأَطْلَعَهُ اللهُ فِي المَسَامِ ومتى شُكِيَ إليه مِنْ شِدَّةٍ أو خَوْفِ اشْتَعَلَ خاطِرُهُ بِتَفْرِيجِها(")، وأَطْلَعَهُ اللهُ فِي المَسَامِ على عاقِبَتِها؛ فلا يَمْضِي يَوْمٌ حتى يُخْبرَ بها يكونُ من أَمْرِها، وذلك شَيْءٌ كان منه دائمًا لإخوانِه ومُعْتَقِدِيهِ. وكان مُكبًا على الصِّيامِ والقِيامِ، لا يَزَالُ رَطْبَ اللسان دائمًا لإخوانِه ومُعْتَقِدِيهِ. وكان مُكبًا على الصِّيامِ والقِيامِ، لا يَزَالُ رَطْبَ اللسان بنِذِكْرِ اللهِ والتَّلاوَةِ، ولا يَتْلُو كَتِلاوَةِ النَّاسِ اليَوْمَ، بلل يَرْفَعُ بها صَوْتَهُ، ويُرتَّلُها بَذِكْرِ اللهِ والتَّلاوَةِ، ولا يَتْلُو كَتِلاوَةِ النَّاسِ اليَوْمَ، بل يَرْفَعُ بها صَوْتَهُ، ويُرتَّلُها يَدْتُولُ اللهُ والتَّلاوَةِ، ولا يَتْلُونَةِ النَّاسِ اليَوْمَ، بل يَرْفَعُ بها صَوْتَهُ، ويُرتَّلُها ليتَدَبُّرِ، ولِأَفْضَلِيَتِها على الغائِب، وله شَيْءٌ من التَّصْنيفِ، ذَكَرَ ليتَقَوَّى بذلك على التَّدبُّرِ، ولِأَفْضَلِيَتِها على الغائِب، وله شَيْءٌ من التَّصْنيفِ، ذَكَرَ فيه أَحُوالَ القَوْمِ وطَرِيقَتَهُم، وَفَضْلَهُ، بِمَواعِظَ وَتَقْرِيباتِ يَنْتَفِعُ بها مَنْ وَقَفَ في فيه أَحُوالَ القَوْمِ وطَرِيقَتَهُم، وَفَضْلَهُ، بِمَواعِظَ وَتَقْرِيباتٍ يَنْتَفِعُ بها مَنْ وقَفَ

<sup>(</sup>١) جمع ديجور، وهو الظلام. «القاموس المحيط »: دجر.

<sup>(</sup>۲) «الدرر الكامنة» ۲/ ۱٦٩.

<sup>(</sup>٣) «نصيحة المشاور» ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) هذا من الغلوِّ و المبالغاتِ في مشايخ القوم ، وهذه اعتقاداتٌ لها محاذيرُ شرعيةُ خطيرة ، فعلَّ قُ قلبك بربِّك، وسله تفريجَ الكُرباتِ ، تكنْ من الفائزين.

<sup>(</sup>٥) الله وحده سبحانه، مفرِّج الكروب.

عليها.

ذَكَرَ لِي \_رحمه الله \_ أنَّه لمَّا قَدِمَ المدينةَ سَكَنَ في رِباطِ السَّبِيلِ وهو على قِلَّةٍ وفَاقَةٍ؛ فكان يَطْوِي الأَيَّامَ لا يَجِدُ شَيْئاً، ولا يُفْطَنُ له لِتَعَفُّفِهِ وتَكَفُّفِهِ، حتى سَـقَطَتْ قُوَّتُـهُ وخَشِيَ على نَفْسِهِ.

قال: وكان بِجِوارِي رَجُلُ صالِحٌ يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى البَرِّ، فيأتي بحُزْمَةِ حَطَبِ يَبِيعُها وَيَتَقَوَّتُ بَها، وهو شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَكُنْتُ أُشْفِقُ عليه لِما أَرى مِنْ ضَعْفِه، وكنتُ أَشْفِقُ عليه لِما أَرى مِنْ ضَعْفِه، وكنتُ أَقْرَأُ على الشَّيْخِ عبدِ الحميدِ(١) القُرْآنَ تَجْوِيداً مع جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ، ولا يَعْلَمُ أَحَدٌ بِحالِي، ولا ما أُقَاسِي مِنَ الجُوع والقِلَّةِ.

قال: فَجَلَسْتُ يَوْماً فِي القِبْلَةِ فِي المَسْجِدِ، فَجَاءَنِي إِنْسانٌ مِنْ وَرَائِي، وَرَمَى فِي حَجْري رَغِيفاً، وَذَهَبَ فَلَمْ أَعْلَمْه، ولا عَرَفْتُ مَكانَه. قال: فَأَخَذْتُه الرَّغِيفَ فَأَكُلْتُه؛ فَوَقَعَ فِي فَمِي شَيْءٌ، فَأَخْرَجْتُه، فَوَجَدْتُه ديناراً مَغْرِبِياً؛ فَأَخَذْتُه وذهبتُ به فَأَكُلْتُه؛ فَوَقَعَ فِي الوَقْتِ، وأخذتُ به طعاماً، وتَقَوَّتُ به أياماً، ثمَّ عُدْتُ إلى ما كنتُ عليه من الفَاقَةِ، فعاد كصنيعِه الأوَّل، ثمّ عُدْتُ فعاد، وصِرْتُ أَتَعجَبُ من مَعْرِفَتِه بحالي، بحيث ظَنَتُه مَلكاً أو وَلِيَّا، ولما فَرَغَ ما كان عندي في المَرَّةِ الثالثةِ ارْتَقَبْتُه؛ فلما جاءَ حَقَقْتُ فيه النَّظَرَ، فَعَرِفْتُه وأنه جارِي الحَطَّابُ. فقلتُ: هذا هو الحَقُّ؛ لأنَّه يعلمُ مِنْ حالي ما لا يَعْلَمُه غيرُه، فإنَّ بابي ببابِه قال: فهالتْ إليه نَفْسِي

<sup>(</sup>١) عبد الحميد بن علي الموغاني، ترجم له في مكانه.

وَوَانَسْتُه، فانْعَطَفَ عَلَيَّ() مع كراهَتِه ظُهورَ إحْسانِه إليَّ، ثمّ تَخَيَّلْتُ أنّه يُنْفِقُ مِنَ العَيْبِ، أو معه عِلْمٌ مِنَ الصَّنْعةِ؛ لأنَّ مَنْ ظَفِرَ بإحدى الحَصْلَتَيْنِ زَهدَ في الدُّنيا، وطَلَبَها بِتَعْبِ النَّفْسِ؛ ليكونَ ذلك من شُكْرِ الله الذي مَلَّكَهُ ما لم يُمَلِّكُهُ غيرَه. وطَلَبَها بِتَعْبِ النَّفْسِ؛ ليكونَ ذلك من شُكْرِ الله الذي مَلَّكَهُ ما لم يُمَلِّكُهُ غيرَه. قال: فأنِسْتُ به حتى سَأَلْتُه عن سَبَبِ تَكَلُّفِه نَقْلَ الحَطَبِ مع السَّعةِ. وقلتُ له: هذا غيرُ نَظَرٍ مِنْكَ لك. فقال: أردْتُ أشياءَ يا مِسْكين؛ منها التَّسَتُّرُ عن الحَلْقِ، وذُلُّ النَّفْسِ، وتَمْذِيبُها؛ فإنها إذا مَلَكَتْ طاشَتْ وطَغَتْ. ولم أَزَلْ به حتى أَخْبَرَنِي أنه عِلى حالى. أنه عِلْمٌ ورِثَه وانْفَرَدَ به (). فسَأَلْتُه أن يُعَلَمْنِيه لأَذْكُرَه به، وأَسْتَعِين به على حالى. فقال لي: إنْ صَحِبْتَنِي إلى بلادي عَلَّمْتُكَ، وإلا هنا فلا. فأقام إلى المُوْسِمِ ثمّ سافَر، ولم يَقْطَع اللهُ بِي. انتهى.

وما مات حتى تَزَوَّجَ زَوْجَةً صَالِحَةً كَانَ يقول: إنَّه في بَرَكَتِها. واتَّسَعَ حالُه، واشْتُهرَ ذِكْرُه، وكان يَأْمُرُ بِالمَعْروفِ، ويَنْهَى عن المُنْكِرِ، وزَوْجَتُه مَيمونَةُ على قدَمٍ واشْتُهرَ ذِكْرُه، وكان يَأْمُرُ بِالمَعْروفِ، ويَنْهَى عن المُنْكِرِ، وزَوْجَتُه مَيمونَةُ على قدَمٍ في العبادةِ والخَيْرِ. ماتَ عَقِبَ الحَجِّ، فإنَّه حَجَّ ماشِياً من طَرِيقِ الماشِي، فلما كَمُلَ حَجُّهُ اجْتَمَعَ بِي في مِنَى، وقال لي: قد عَجِزتُ عن الرُّجوعِ ماشِياً. فاكْتَرَيْتُ له واسْتَصْحَبْتُه [71 / 1] إلى المدينة؛ فلم يُقمْ بعد المَوْسِمِ إلا قَلِيلاً، ثم ماتَ في أوَّلِ مَنْة سِتٍ وخُسْيِن وسَبْع مئة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: عليه، وما أثبته من «نصيحة المشاور» ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) هذا ليس بعلم محمود حتى يُحرَصَ على تعلَّمه ، و هذه الطريقةُ ليست من سبلِ تهذيب النفس المشروعة ، وخيرُ الهدي هَديُ محمَّد ﷺ.

وقالَ ابنُ صالِح: إنَّه كان بمَدْرَسَةِ السِّراجِ، عَرَضَ القرآنَ على العِزِّ الواسِطِيِّ (۱)، ولَبِسَ منه الخِرْقَةَ (۱)، وخَرَجَ عن بَعْضِ وَظائِفِهِ، واشْتَعَلَ بالعبادَةِ والتَّلاوَةِ، وجاوَرَ بمَكَّة، ورَجَعَ إلى المدينةِ، ومات بها عَقِبَ حَجَّةٍ حَجَّها، وتَركَ امرَأةً صالِحةً كانت في عِصْمَتِه ـ رحمه الله ـ وهو في «دُرَرِ» شيخِنا (۱).

٥٥٥ - سُلَيْمانُ، البَوَّابُ بِبابِ السَّلام (١).

أَحَدِ أَبُوابِ المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ. قالَ ابنُ صالِح: كان سَلِيمَ القَلْبِ، بَعِيداً مِنَ الشَّرِّ، فيه خَوْفٌ مِنَ الله، وخُشوعٌ وشَفَقَةٌ على الضُّعَفَاءِ.

١٥٥١ ـ سُلَيْهانُ، التّلمسَانِيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) الشيخ المقرىء، أبو الفرج، محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ أبي العزَّ، الواسطيُّ، شيخٌ معمَّر، تـوفي سـنة معمَّر، الفرح، عمَّد سنة وسنة. «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) لبسُ الخِرقةِ لم يثبت ، وقد نقل السخاويُّ في حديث: لبس الخرقة الصوفية، وكونِ الحسنِ البصريِّ لبسها من عليَّ رضي الله عنه، قولَ ابن دحيةَ وابنِ الصَّلاحِ: إنَّه باطلٌ، وأنَّ الحافظ ابن حجرِ قال : إنّه ليس في شيء مِن طرقِها ما يثبت، ، ولم يردُ في خبرِ صحيح ولا حسنِ ولا ضعيفِ أنَّ النبيُّ عَلَيُ البسَ الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه ، ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذلك، وكلُّ ما يروى في ذلك صريحاً فباطلٌ. (المقاصد الحسنة) (١- ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) (الدرر الكامنة) ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى تلمسان، وهي: بكسرتين وسكون الميم وسين مهملة. مدينة في شمال الجزائر حاليا. «معجم البلدان» ٢/ ٤٤.

اثنانِ ('' مِنْ أَصْحَابِ أَبِي مَدْيَنَ شُعَيْبِ '' المدفون بِبَلَدِهما، حَجَّا جَمِيعاً في سَنَةِ خَسْ وسِتِّين وسَبْعِ مئةٍ، وهما صالحِان، جاوَرَا على خَيرٍ وعِبادَةٍ وتَعَفُّفٍ، وتَركا أَهْلَهُمَا وأَوْ لادَهُما، وَزِيَّتُهُما النَّبِيَ عَلَيْهِ أَهُلَهُمَا وأَوْ لادَهُما، وَزِيَّتُهُما النَّبِيَ عَلَيْهِ فَلَهُمَا وأَوْ لادَهُما، وَزِيَّتُهُما النَّبِيَ عَلَيْهِ فَلَهُمَا وأَربَهما قد أعطاه ثِيابَه وَدِيعَةً عنده.

## ١٥٥٢ ـ سُلَيْهانُ القُسنْطِينِيُّ (٣).

الشَّيْخُ الصَّالِحُ. قالَ ابنُ صالِح: جاوَرَ بِمَكَّةَ، وكان يَتَرَدَّدُ منها كثيراً للزِّيارَةِ في طَريقِ الماشِي، وهو حَسَنُ الهَيْئَةِ، يَحْفَظُ في «عَقيدَةٍ في أُصولِ الدِّينِ» للعِزِّ ابنِ عبدِ اللهِ القصرِيَّ في مُجاوَرَتِه بالمدينةِ، ومات بِمَكَّةَ طَنَّاً.

## ١٥٥٣ ـ سُلَيْهانُ المَقْدِشِيُّ.

بِالْمُعْجَمَةِ. جاوَرَ بِمَكَّةَ نَحْوَ عِشْرِينَ سَنة، وتَزَوَّجَ فيها بالشَّريفَةِ مَنْصورةَ ابنَةِ عَلِيِّ الفاسِيِّ، ومات عنها، وتردَّدَ إلى المدينة، وحَصَلَتْ له شُهْرةٌ بالحَرَمَيْنِ وإسْكَنْدَرِيَّة، وعَظَّمَه الخاصُّ والعامُّ، وكان من الأولياء له كَراماتٌ، ولما وَرَدَ إلى مكَنْدَرِيَّة، وعَظَّمَه الخاصُّ والعامُّ، وكان من الأولياء له كَراماتٌ، ولما وَرَدَ إلى مكَنَّة كان معه مالٌ لِيَقْسِمَه؛ فَفَرَّقَه على النَّاسِ، مات في عَشْرِ السَّبْعينَ وسَبْعِ مئة

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: ابنان.

<sup>(</sup>٢) أبو مدين، شعيبُ بنُ الحسين، التلمسانيُّ، شيخ أهل المغرب، توفي سنة ٩٤ هـ. « سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٢١٩، و «الوفيات»، لابن قنفذ، ص: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته. ضبطه المؤلف بضمتين، ثم نون ساكنة. «الضوء اللامع» ٢٢٠/١١.

بالقُدْسِ. ذَكَرَه الفاسِيُّ".

٤ ٥ ٥ ١ - سُلَيمُ بنُ جُبَيْرٍ أبو يونُسَ، الدَّوسِيُّ، مَوْلَى أبي هريرةً (١).

تَابِعِيٌّ مِنْ أَهْلِ المدينةِ، سَكَنَ مِصْرَ.

رَوَى عن: مَوْلاهُ، وأبي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ. وعنه: عَمْروُ بنُ الحارِثِ، وحَرْمَلةُ بنُ عِمْرانَ، وحَيْوة بنُ شُرَيْحٍ، واللَّيْثُ، وابنُ لَهيعَة، وغيرُهم. وَثَقَه النَّسَائِيُّ، ثمَّ ابنُ حِبَّانَ "، وخَرَّجَ له مسلمٌ " وغيرُه، وهو في «التهذيب» "، مات سَنَةَ ثلاثٍ وعِشرين ومئة.

٥٥٥ - سُلَيمُ بنُ عُشِّ (١)، العُذْرِيُّ (٧).

رَوَى ابنُ السَّكَنِ والباوَرْدِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمِ بنِ مُطيرٍ، عن أبيه، عنه قال: صَلَّى بنا رَسولُ اللهِ ﷺ في المَسْجِدِ الذي في صَعِيدِ الفُرْعِ؛ فأَعْلَمْنَا (^) مُصَلَّاهُ بحِجارَةٍ،

<sup>(</sup>۱) «العقد الثمين» ٤/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٢) ( الجرح والتعديل) ٢ / ٢١٣، و (تاريخ ابن يونس) ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ١/ ١٩٨ (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١١/ ٣٤٣، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) «الإكمال» لابن ماكولا ٦/١٠٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: العدوي، وما أثبته من «الإصابة» وغيره.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فأعلمناه.

فهو الذي يُجْمِّعُ فيه أَهْلُ الوادِي. وقالَ ابنُ السَّكَنِ: إسنادٌ مَجْهولٌ.

وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارٍ من طَرِيقِ سُلَيْمِ بنِ مُطَيرٍ بهذا السَّنَدِ خَبَراً. ذَكَرَه شَيْخُنا في «الإصابة»(۱۰). قال: واسْتَدْرَكَه ابنُ الدَّباغ وابنُ فَتْحونٍ.

١٥٥٦ - سُلَيمُ بنُ عَمْروِ بنِ حديدَة بنِ عَمْروِ بنِ سَوادِ بنِ غَـنمِ بـنِ كَعْـبِ بـنِ سَلِمَة، الأنصاريُّ، السَّلِمِيُّ (٢).

ويُقال له: سُلَيْهانُ. ويُقال في أبيه: عامِرٌ. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شهيداً مع مَوْلاهُ عَنْتَرَةَ "، وهو مِنْ أَهْل بَدْرٍ والعَقَبَةِ، وذَكَرَه شيخُنا في «الإصابة» ('').

١٥٥٧ ـ سُلَيمٌ الأنصاريُّ السَّلِمِيُّ.

مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يُعَدُّ فِي أَهلِ المَدِينَةِ، شَهِدَ بَدْراً وأُحُداً، وهو أَوُّلُ مَنْ اسْتُشهِد بها. يَرْوِي عنه: مُعَاذ بنُ رِفاعة الأنصاريُّ. وقد قيل: سُليمُ بنُ المُحارِثِ [١٦٧/ب] بنِ تَعْلَبَةَ بنِ كَعْبِ بنِ عبدِ الأَشْهَلِ الأنصاريُّ، فقد الحارِثِ [١٦٧/ب] بن تَعْلَبَةَ بنِ كَعْبِ بنِ عبدِ الأَشْهَلِ الأنصاريُّ، فقد جَعَلَها ابنُ مَنْدَه وأبو نُعَيْم (٥) وغيرُهما واحِداً، وفَرَّقَ ابنُ عبدِ البَرِّ١١) بينها، وهبو السَّوابُ، وحَديثُ الأوَّلِ عند أحمد أحمد أنه والطَّحاوِيِّ (١٠)، بينها، وهبو السَّوابُ، وحَديثُ الأوَّلِ عند أحمد أنه والطَّحاوِيِّ (١٠)،

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٥٨٠، و «الاستيعاب» ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عنزة، والتصويب من «الإصابة» وغيره.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة) / ٧٤.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) «الاستيعاب» ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٧) (المسند) ٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>۸) «شرح معاني الآثار» ۱/ ٤٠٩.

والبَغَوِيِّ (')، والطَبَرانِيِّ (') من طريق وُهيْبِ بنِ خالِدٍ وغيرِه، عن عمروِ بنِ على المازِنِیِّ، عن معاذِ بنِ رِفاعَة، عن رَجُلِ من بني سَلِمَة يُقال له: سُلَيمٌ أنه أتى النَّبيَّ عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ يأتِينا بعدما يَنامُ، ونكونُ في أعمالِنا بالنَّهارِ؛ فيُنادي بالصلَّاةِ، فَنَخْرُج إليه، فَيُطَوِّلُ بنا. . . . . الحديث.

ومنهم مَن قال: عن مُعاذِ بنِ رِفاعَةَ أنَّ رجلاً من بني سَـلِمَةَ جـاء. . . فَـذَكَرَه، وهو الأكْثرُ في الرِّواياتِ، وصُورَتُه مُرْسَلٌ، وقد ذَكَرَه شيخُنا في «الإصابة»(٣).

١٥٥٨ - سُلِيمٌ، مَوْلَى عَمْرو بنِ الجَمُوح (١).

له ذِكْرٌ فِي كِتابِ «الجِهادِ»(°) لابنِ المُبارَكِ، من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ قال: كان عَمرُو بنُ الجَمُوحِ شَيْخاً كبيراً أَعْرَجَ (٢). . . فَذَكَرَ الحديثَ في شُهودِه أُحُداً.

قالَ: وكان معه غُلامٌ له يُقال له: سُلَيمٌ، فقال سُلَيمٌ: ارجِعْ إلى أَهْلِكَ؛ فقال: وما عليك أن أُصِيبَ مَعَكَ اليَوْمَ خَيْراً، فَتَقَدَّمَ العَبْدُ، فقاتَلَ حتّى قُتِلَ. أَخْرَجَه أبو موسى، ورَواه الحاكِمُ في «الإكليل» من حديثِ ابنِ النُبارَكِ، مُطَوَّلاً، وظاهِرُ سِياقِه

<sup>(</sup>١) ((معجم الصحابة)) ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) (المعجم الكبير) ٧/ ٦٧ ( ١٣٩١).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٧٥. وقد أطال ابن رجب في « شرح البخاري» في التعليق على هذا الحديث والجواب عن إشكالاته ٥/ ١٢٦ فها بعدها.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة) ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) الجهاد ١/ ٦٩ ( ٧٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عرج.

أَنَّه مُرْسَلٌ. قاله شيخُنا في «الإصابة»(١).

١٥٥٩ ـ سَمُرَةُ بنُ جُنْدُبِ بنِ هِلالٍ، أبو سُلَيهانَ، الفَزارِيُّ (٢).

صَحابِيٌّ شَهِيرٌ، كان من حُلَفاءِ الأنصارِ، قَدِمَتْ به أُمُّه بعد مَوْتِ أبيه؛ فَتَزَوَّجَها رَجُلٌ أنصاريٌّ، وكان النَّبيُّ ﷺ يَعْرِضُ غِلْهانَ الأنصارِ، فَمَرَّ به (٣) غُلامٌ، فأجازَه في البَعْثِ، ثمَّ سَمُرَةُ فرَدَّه؛ فقال: يا رسول الله أَجَزْتَ هذا ورَدَدْتَنِي، ولو (٢) صارَعْتُه لَصَرَعْتُه. قال: «فَدُونَكَه فصارِعْه». فَصَرَعَه سَمُرَةُ، فأجازَه. قاله ابنُ إسحاق (٩). لصَرَعْتُه. قال: «فَدُونَكَه فصارِعْه». فَصَرَعَه سَمُرَةُ، فأجازَه. قاله ابنُ إسحاق (٩). وعن عبدِ الله بنِ بُريدَة عن سَمُرة: كنتُ غُلاماً على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فكنتُ أخفظُ عنه. وَنَزَلَ سَمُرةُ البَصْرَة؛ فكان زِيادٌ يَسْتَخْلِفُه عليها إذا سارَ إلى الكوفَةِ، وكان شَدِيداً على الخوارِج؛ فكانوا يَطْعَنونُ عليه، وكان الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ وكان شَدِيداً على الخوارِج؛ فكانوا يَطْعَنونُ عليه، وكان الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ

قَالَ ابنُ سِيرِينَ: في رِسالَةِ سَمُرَةَ إلى بَنِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

رَوَى عنه: أبو رَجاءِ العُطَارِدِيُّ، والشَّعْبِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، ومُطَرِّفُ بنُ الشِّخِيرِ وآخرون. ولعُبَيْدِ اللهِ بنِ سُلَيهانَ عنه «نُسْخَةٌ». مات قَبْلَ سَنَةِ سِتِّين. قيل: سَنَةَ

<sup>(</sup>١) ((الإصابة) ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>۲) (الإصابة) ۲/ ۸۷.

<sup>(</sup>٣) بعد قوله: به، فراغٌ في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) بعد قوله: ولو فراغ في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) «السيرة النبوية» ٤/ ١٢، ورواه الطبراني في « الكبير » ٧/ ١٧٧ (٩ ٧٧٤ ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عينان، وما أثبته من «الإصابة».

ثَهَانٍ، وقيل: تِسْعِ [وخَمْسين](١)، بل قيل: في أوَّلِ سَنَةِ سِتِّين.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: سَقَطَ في قِدْرِ مَمْلُوءَةٍ ماءً حاراً، وكان ذلك تَصْدِيقاً لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ له (٢) ولا أي هريرة وأبي مُخْذورة: «آخِرُكُم مَوْتاً في النَّارِ». قالمه شيخُنا في «الإصابة» (٢).

١٥٦٠ سَمْعانُ، أبو يحيى، الأَسْلَمِيُّ (١).

مَوْلَى أَسْلَمَ ، المَدَنِيُّ، تابِعِيُّ .

يَرْوِي عن: أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وأبي هريرةَ. وعنه: ابناه محمَّدٌ، وأُنيسٌ، وموسى بنُ عُثْمانَ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثِقاتِه»(٥)، وقال في «صَحيحِه»(١): أبو يحيى مِنْ جِلَّةِ التَّابِعينَ.

وقالَ النَّسائِيُّ: ليس به بَأْسٌ.

١٥٦١ سُمَيٌّ، أبو عبدِ اللهِ، مَوْلَى أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحن بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ١٧٧ (٦٧٤٨)، و«الأوسط» ٦/ ٢٠٨ (٦٢٠٦).

وقال الهيثمي في «المجمع » ٨/ ٢٩٠: رواه الطبراني، وأوس بن خالد لم يرو عنه غير علي بن زيد، وفيهما كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) « الجرح والتعديل» ٤/ ٣١٦، و «تهذيب الكهال» ١٣٧/١٣٧، «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٢١.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ٧/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) « صحيح ابن حبان» ٤/ ٥٥١ (١٦٦٦ ) ذكر مغفرة الله جل وعلا للمؤذن مدى صوته بأذانه.

## المَخْزومِيُّ، القُرَشِيُّ، المَدَنِيُّ (').

من أَهْلِها. سَمِعَ مِنْ: مَوْلاه، وسَعِيدِ بنِ الْمُسيَّبِ، وأبي صالِحٍ ذَكْوانَ، والقَعْقاعِ بنِ حَكيمٍ، وغيرِهم، وعنه: ابنُ عَجْلانَ، والسُّفْيانانِ، ومالِكٌ، وقد قالَ ابنُ حَبَّانَ (): وأَهْلُ المدينةِ.

وَثَقَهُ أَحَدُ (")، وأبو حَاتِم (')، والنَّسائِيُّ، وابنُ حِبَّانَ ('). وقالَ ابنُ مَعِينٍ: (') هو خَيْرٌ مِنْ سُهَيلِ بنِ أبي صالِحٍ. يَعْنِي: في أبيه. وقالَ يحيى بنُ سَعِيدٍ: القَعْقاعُ أَحَبُّ إليَّ منه. فَقَتَلَهُ الحَرورِيَّةُ فيها قاله ابنُ عُيَيْنَةَ يَوْمَ وَقْعَةِ قُدَيْدٍ ('') في سَنَةِ إحدى وثلاثينَ ومئة. وقالَ البخاريُّ (() وقالَ لنا عبدُ الملِكِ بنُ شَيْبَةَ: قُتِلَ سَنَةَ إحدى وثلاثينَ ومئة. وقالَ البخاريُّ (() وهو في «التهذيب» (() لتَخْرِيج السِّتَةِ له.

<sup>(</sup>١) «تاريخ خليفة » ٣٩٣، و «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) « العلل ومعرفة الرجال» ١/ ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) ( الجرح والتعديل) ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) (تاريخ ابن معين) برواية الدارمي ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) قديد: اسم موضع قرب مكة. «معجم البلدان» ٤/ ٣١٣. ولا يزال معروفاً حتى اليوم.

<sup>(</sup>٨) «التاريخ الكبير» ٢٠٣/٤، وفيه: قال لي عبد الرحمن بن شيبة: قتل سنة إحــدى وثلاثــين ومئــة. والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٩) ((الثقات) ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>١٠) «تهذيب الكمال» ١٢/ ١٤١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٢٤.

١٥٦٢ مِننَانُ بنُ أَبِي سِنَانٍ يَزِيدَ، ويقال: رَبِيعَةَ بِنِ أُمَيَّةَ الدِّيكُ، حُلَفَاءُ بَنِي الدِّيل، المَدنيُّ (١٠).

أُخو الهَيْشَمِ الآتي''، وأبوهما ذَكَرَه مسلمٌ'' في ثالثةِ تابِعي المدنيينَ. تابِعيُّ يَـرْوِي عن: أبي هريرة، وأبي واقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وجابِرٍ، وعنه: الزُّهْرِيُّ، وزَيْدُ بنُ أَسْـلَمَ. وَثَّقَـه العِجْلِيُّ'، وابنُ حِبَّانَ '' ، وخَرَّجَ له الشَّيْخان '' .

وهو في «التهذيب»(٧). ماتَ سَنَةَ خَمْسٍ ومئةٍ، عن اثْنَتَيْنِ وثمانينَ، فَمَوْلِـدُه سَـنَةَ ثلاثِ وعشرينَ.

١٥٦٣ - سِنَانُ بنُ سَنَّة، الأَسْلَمِيُّ، المَدنِيُّ (^).

صَحابِيٌّ. ذَكَرَه مسلمٌ (أ) في المدنيينَ. يقال: إنه عَمَّ والدِ عبدِ الله بنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، وإنّه تُونِيَ سَنَةَ اثْنَتَينِ وثَلاثِينَ في خِلافَةِ عُثْمانَ. رَوَى عن: النَّبيِّ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) «الطبقات الكبري ٥/ ٩٤٩، و «تاريخ خليفة» ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) ترجمة الهيثم في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٤٤ (٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) « معرفة الثقات» ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٤/ ٣٣٦

<sup>(</sup>٦) أخرج له البخاري في كتاب الجهاد، باب: تفرُّق النياس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر (٢٩١٣)، ومسلم في كتاب السلام، باب: لا عدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفر ٤/ ١٧٤٣ (١٠٣).

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ١٢/ ١٥١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبرى» ٤/ ٣١٧، و «طبقات خليفة» ١١٢.

<sup>(</sup>٩) « الطبقات» ١/٢٥١ (١٣٥).

وعنه: حَفِيدُهُ حَرْمَلَةُ بنُ عُمَرَ، وحَكِيمُ بنُ أبي حُرَّةَ، ويحيى بنُ هِنْدِ بنِ حارِثَةَ الأَسْلَمِيُّ، و "التهذيب" ("). وهو في أوَّل "الإصابةِ" (")، و "التهذيب" (").

١٥٦٤ ـ سِنَانُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ بنِ نُمَيْلَةَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الوَهَّابِ بنِ مهنَّا الأَكْبَرِ، والدِ حُسَيْن ''

أوَّلُ أُمَراءِ المدينةِ، وباقي نَسَبُه في حُسَيْن. القاضِي شَمْسُ الدِّينِ أبو هاشِم الحُسَيْنِيُّ الوَحادِيُّ، نِسْبَةٌ لعبدِ الواحِدِ المَدَنِيِّ، قاضيها وابنِ قُضَاتِها الذي لم يُعَقِّبْ منهم غيرَ صاحِبِ التَّرْجَةِ، كَتَبَ إلى دِمَشْقَ رسالةً بِكائِنَةِ النَّارِ التي (٥) خَرَجَتْ منه، منهم غيرَ صاحِبِ التَّرْبَعاءِ ثالِثِ جُمادَى الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وخسينَ وسِتِ مئه، شَرْقِيَّ المدينةِ في لَيْلَةِ الأرْبِعاءِ ثالِثِ جُمادَى الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وخسينَ وسِتِ مئه، أوْدَعَها عنه أبو شامَة في «أخبارِ الدَّوْلَتَيْنِ» (١٠)، ثمَّ ابنُ فَرْحُونَ (١٠) بِرُمَّتِها، وكان يَخْطُبُ على المِنْبَرِ ويَتَرَضَّى عن الصَّحابَةِ، ثمّ يَذْهَبُ إلى بَيْتِه، فَيُكَفِّرُ عن ذلك يَخْشُ يَذْهَبُ إلى بَيْتِه، فَيُكَفِّرُ عن ذلك بِكَبْشٍ يَذْبَحُه ويَتَصَدَّقُ به، يَفْعَلُ ذلك كلَّ جُمُّعَةٍ عَقِبَ الصَّلاةِ (١٠) وهذا لكونِه مِنَ الشِيعَةِ، فالحُكْمُ كان بأيْدِي سِنانِ، ثمَّ آلِه، ثمَّ السِّراجِ عُمَرَ بنِ أحمَدَ بنِ الحَضِرِ أَحَدِ الشِّيعَةِ، فالحُكْمُ كان بأيْدِي سِنانِ، ثمَّ آلِه، ثمَّ السِّراجِ عُمَرَ بنِ أحمَدَ بنِ الحَضِرِ أَحَدِ الشَّيعَةِ، فالحُكْمُ كان بأيْدِي سِنانِ، ثمَّ آلِه، ثمَّ السِّراجِ عُمَرَ بنِ أحمَد بنِ الحَضِرِ أَحَدِ الشَّيعَةِ، فالحُكْمُ كان بأيْدِي سِنانِ، ثمَّ آلِه، ثمَّ السِّراجِ عُمَرَ بنِ أَحْدَ بنِ الحَضِرِ أَحِدِ

<sup>(</sup>١) (الثقات) لابن حبان ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>Y) «الإصابة» Y/ AX.

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال» ١٢/ ١٥٢، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حسن، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) بعد قوله: التي، فراغ في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٦) «ذيل الروضتين في أخبار الدولتين» ص١٩٠ فها بعدها.

<sup>(</sup>٧) «نصيحة المشاور» ص١٨٩

<sup>(</sup>A) في الأصل هنا فراغ بمقدار ثلاث كلمات. وانظر الخبر في «نصيحة المشاور» ص٢١١.

أَنَمَّةِ السُّنَّةِ، وبه زالَت تلك الشِّيعَةُ \_كها سيأتي \_ وقد رأيتُ من ذُرِّيَّةِ سِنانَ هذا بالملدينةِ شَخْصاً غَلَسَ الهَيْئَةِ يُقال له: سرداح بنُ مقيبل()، وأمَّا صاحِبُ التَّرْجَمَةِ فله من الوَلَدِ عَلِيٌّ، وعيسى، وقاسِمٌ، والنَّجْمُ مهنا، وهاشِمٌ، ويَعْقوبُ، فلهاشِمٍ حَسَنٌ ويوسُفُ.

\_ سِنانُ بنُ يَزيدَ.

مضى قريباً في: ابن سنان. (١٥٦٢)

١٥٦٥\_ سَنجرُ، عَلَمُ الدِّينِ العزيُّ.

مَوْلَى عِزِّ الدِّينِ مُنِيفِ بنِ شَيْحَةَ، أَمِيرِ المدينةِ. قالَ الجَمَالُ المَطَرِيُّ (''): إنَّه أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمِيرِ المدينةِ مُنِيفَ بنَ شَيْحَةَ بَعَثَهُ لمّا خَرَجَت النّارُ شَرْقِيَّ المدينةِ لِيَكْشِفَ خَبَرَها؛ فَقَرُبَ منها؛ فلم يَجِدْ لها حَرّاً ولا أَلماً، ورَآها تَأْكُلُ الحَجَرَ دون الشَّجَرِ، إلى آخر ما حَكَى، ممّا أَوْرَدَه ابنُ فَرْحونِ ('' وغيرُه.

١٥٦٦\_سنجرُ، تركيُّ [ل]أُمِير المدينةِ جماز.

له ذِكْرٌ في: عبدِ الله البسكرِيِّ.

٦٥ ٥١ ـ السَّنْدَيُّ بِنُ عَبْدَوَيْه، أبو الْهَيْثَمِ الكَلْبِيُّ الـدَّهَكيُّ (١) الرَّازِيُّ، مِنْ أهلِ

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) «التعريف» للمطري ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) «نصيحة المشاور» ص١٩١، و«المغانم المطابة» ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: الدهلكي، وهو تحريف. و الدَّهَكي، بفتح الدال والهاء، كما في «الأنساب» ٥/ ٤٢٤، وضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» ٣/ ٤٠٤ بكسر الهاء.

الرَّيِّ، قاضي قَزْوِينَ وهَمَذانَ، واسْمُه: سُهَيْلُ بنُ عبدِ الرَّحَن، ويُقال: سَهْلُ بـنُ عَبْدَوَيْه (۱).

قالَ ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ «ثِقاتِه» (أنَّه يَرْوِي عن: ابنِ أبي أُويْسٍ، وأهلِ المدينةِ، وأهلِ المدينةِ، وأهلِ المعراقِ، وذَكرَ غيرُه، مِنْ شُيوخهِ: [١٦٨/ب] إبراهيمَ بنَ طَهمانَ، وأبا بكرٍ النَهْشَلِيَّ، وجَرِيرَ بنَ حازِم، وعمرَو بنَ أبي قَيْسٍ.

رَوَى عنه: أحمدُ بنُ الفُراتِ، ومحمَّدُ بنُ حمَّادٍ الطَّهْرانِيُّ، ومحمَّدُ بنُ عبّارٍ، ورَآه (") أبو حَاتِمٍ وسَمِعَ كلامَه، وَرَوَى أنَّ أبا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ قال: ما رأيتُ بالرَّيِّ أعلم منه ومن يحيى ابنِ الضُّريسِ. وهو في «اللسان» ('')، وكتَبْتُه هنا لظنَّ أنَّه أقامَ بالمدينةِ مع احْتِمالِ عَدَمِه.

١٥٦٨ - سَنَدُ بنُ رُمَيثَةَ ابنِ أبي نُمَيِّ محمَّدِ بنِ أبي سَعْدٍ حَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنِ قَتادَةً، الحَسَنِيُّ، المَكِيُّ، أميرُها (٠٠).

فَرَّ مِنْ أَحِيهِ عَجْلانَ ووَالِدِه أَحمدَ إلى وادي نَخْلَةَ، ثمَّ إلى الطائِفِ، ثمَّ إلى الشَّرْقِ، ثمَّ إلى الشَّرْقِ، ثمَّ إلى النَّبْعِ، ثمَّ لم يَنْجَحْ له أَمْرٌ سِيها وقد نهبَ إثرَ

<sup>(</sup>١) " الجرح والتعديل" ٤/ ٣١٨، و "المقتني في الكني " ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) لاين حيان ٨/ ٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: ورواه، وما أثبته هـو الموافـق لـسياق الـنص. وانظـر «التـدوين في أخبـار قـزوين»
 ٣٢ /٣.

<sup>(</sup>٤) «لسان الميزان» ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) «العقد الثمين» ٤/ ٢١٧، و «الدليل الشافي ١/ ٣٢٦.

ذلك من سنة ثلاثٍ وسِتِّينَ جَلْبَةً (١) فيها مالٌ جزيلٌ لتاجِرٍ مَكِّي، يُقال له: ابنُ عَرَضَ له مَرَضٌ ماتَ به في السَّنةِ المَذْكورَةِ بالجديد (١)، واسْتَوْلَى ابنُ أخيه عِنانُ بنُ مُغامِسِ على خُلْفِهِ (١)، وذَهَبَ به إلى اليَمَنِ. ذَكَرْتُه تَخْمِيناً.

١٥٦٩ - سُنْقُرُ، الزَّينُ أبو السَّعاداتِ، الرُّومِيُّ، الجَهاليُّ (١٠).

ناظِرُ(٥) الخاصِّ يوسُفَ بنِ كاتِب جكم، شَقِيقُ شاهِينَ الآتي، وهذا أكبرُهما.

وُلِدَ تَقْرِيباً في سَنَةِ خَمْسٍ وثلاثينَ وثهانِ مئة، وبينها هـو وأخـوه وهمـا صَـغيران بحِداءِ أُمِّهِما وهي تَخْبُزُ؛ فَمَدَّ هذا يَدَهُ لِيَتَناوَلَ شَيْئاً مِنْ ذلك، فَـضَرَبَتْهُ بِعُـودٍ، فَتَـأَلَّمَ وَبَكَى، وقال: إنْ شاءَ اللهُ يَأْخُذُنا المسلمون.

فها كان إلا شَهْرٌ إذ أُسِرا وأُمُّهُما حتى جِيء بهم إلى أَنْطاكِيَة، فاشتراهم بَعْضُ التُجارِ، وجَلَبَهُم إلى حَلَب، ثمَّ إلى مِصْرَ، وصارا إلى الجَمال في سَنَةِ ثلاثٍ وخسينَ، فتَشاهَد، وَتَعَلَّمَ الكِتابَة، وقَرَأُ وَفَهِمَ واخْتَصَّ بِمَوْلاه، ولا زال يَتَرَقَّى حتى عَمِلَ بعدَ مَوْتِ أُسْتاذِه الشَّادِية (1) سَنَةَ ثمانٍ وثمانينَ على عَمائِرِ السَّلْطانِ بِمَكَّة، ثمَّ في بعدَ مَوْتِ أُسْتاذِه الشَّادِية (1) سَنَةَ ثمانٍ وثمانينَ على عَمائِرِ السَّلْطانِ بِمَكَّة، ثمَّ في

<sup>(</sup>١) جلبة: واحدة الجلاب، نوع من السفن التجارية في البحر الأحمر. «معجم الألفاظ التاريخية» ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الجديد ضد العتيق: اسم نهر أحدثه مروان بن أبي حفيصة الـشاعر باليهامـة. «معجـم البلـدان» ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) أي: ما تركه من أموال، كالخيل والسلاح.

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» ٣/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ناضر، والتصويب من «الضوء اللامع».

<sup>(</sup>٦) الشادية: وظيفة تعني الناظر، أو المدير. «معجم الألفاظ التاريخية» ص٩٥.

أثنائِها أُضِيفَتْ له الحِسْبَةُ بها، وقَبْلَ ذلك كان يُسارِفُ مع أخيه لصَلاحِ طَرِيقِ بَحُرى الماءِ لِعَرَفَةَ وبازانَ (١) مع عِهارَةِ مَسْجِدَيْ نَمِرَةَ والخيفِ وغَيْرِ ذلك، ثمّ لما حَصَلَ الحَرِيقُ بالمَسْجِدِ النَّبُوِيِّ رُسِمَ بِتَوَجُّهِهِ واسْتِصْحابِ مَنْ شاءَ (١) مِنَ العُمَّالِ مَعه، فَذَخَلَها في مَوْسِم سَنَةِ سِتَّ وثهانِنَ، وشَرَعَ في ذلك، إلى أن وَرَدَ النَّاظِرُ على معه، فَذَخَلَها في مَوْسِم سَنَةِ سِتَّ وثهانِنَ، وشَرَعَ في ذلك، إلى أن وَرَدَ النَّاظِرُ على العَهائِرِ بالحَرَمَيْنِ الشَّمْسِيُّ ابنُ الزَّمنِ بَرَّا في أثناءِ التي بعدَها، ومعه من الخَلْقِ الصَّنَاعُ والمُوّنُ وغَيْرُ ذلك ممّا يُحتاجُ إليه، سِوَى ما جَهّزَه في البَحْرِ، ثمّ عادَ هذا بعد انقضاءِ جُلِّ الأَمْرِ لَكَةً على الشادّية بالمُدْرَسَةِ وغيرِها والحِسْبَةِ، بحيث رَسَخَتْ قدَمُه، ومَلَكَ بها وبِمِنَى الدُّورَ، ونَمَّى، وأَنْشَأ بُسْتاناً بِأَسْفَلِ حِرَاءَ، وَتُورُبَةٌ بالمَعْلاةِ، وصارَتْ له دُرْبَةٌ وَخِبْرَةٌ بالعَهائِرِ، بَلْ وباشَرَ الحِسْبَةَ بالدِيارِ المِصْرِيَة نِيابَةً عن خمداشة (١) يشبك الجهائي، كُلُّ ذلك مع عَقْلٍ وأَدَب، وتَأَنَّ وتَواضُع، وتَودُّدِ ومُداراةٍ واحْتِهالٍ، بحيث أَكْثَرَ مِنَ التَّرَدُّدِ إليَّ بِمَكَّةً وغيرِها، وسَمِعَ مِنِّي المُسَلُسُ ومُداراةٍ واحْتِهالٍ، بحيث أَكْثَرَ مِنَ التَّرَدُدِ إليَّ بِمَكَّةً وغيرِها، وسَمِعَ مِنِّي المُسَلْسَل، وسَدِيثَ زُهَيْرٍ العشارِيِّ»، ووَصَفْتُه في «ثَبَتَ وَلَدِهِ محمَّدٍ» بالأميريّ، الكَبِيرِيّ،

<sup>(</sup>١) قال في «القاموس المحيط»: بزن: والأبزن: ، حوض يغتسل فيه، وقد يتخذ من نحاس، معرب، وأهل مكة يقولون: بازان للأبزن الذي يأتي إليه ماء العين عند الصفا.

ورأيت بعض العلماء العصريين أثبت وصحح في بعض كتبه هذا اللحن، فقال: وعين بازان من عيون مكة. فنبهته فتنبه. وانظر «تاج العروس»: بزن، ففيه توضيح.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: من شاء الله.

<sup>(</sup>٣) الخشداش: فارسي معناه: الزميل في الخدمة، والخشداشية: أمراء نشأوا مماليك عند سيد واحد، فنبتت بينهم رابطة الزمالة. «معجم الألفاظ التاريخية» ص٦٨.

المُشِيرِيّ، الفاضِلِيِّ، الكامِلِيِّ، الأوحَدِيِّ، الأجْجَدِيِّ، حَبِيبِ العلهاءِ والصالحينَ، ونَسِيبِ الفاضِلِيِّ، الكامِلِيّ، الفائِقِ بِتَدَبُّرِهِ وتَعَقُّلِهِ، والرائِقِ بِتَوَدُّدِهِ وتَوَسُّلِهِ، مَنْ نُدِبَ فِي الأَيّامِ الأَشْرَفِيَّةِ لِخِدْمَةِ الحرمين، وانتَصَبَ لِما تَقَرُّ به من أُحِبَّائِه العَيْنُ.

ومع عَقْلِه فلم يَعْدَم مَنْ يُفْسِدُ عليه مالاً كبيراً بحُجَّةِ الكِيمْيَا، وصارَ مَقْصوداً منهم بذلك، ولم يَحْصل منه على طائِل، ولما حَجَّ السُّلْطانُ أَنْعَمَ عليه بمئتيْ دينادٍ وإقْطاع، ومع ذلك فهو مُتَوسِّطٌ في معيشَتِه، مائِلٌ [٦٩١/أ] إلى التَّقَنُّعِ وعَدَمِ الْمُرَجِ مع الخِبْرَةِ، واستَمَرَّ على طريقَتِه حتَّى مات في ليلةِ الخميسِ سادسِ جُمادى الثانية سَنةَ اثنتينِ وتِسْع مئة، وكَثُرَ الأسَفُ عليه والثناءُ، وخَلَفَ وَلَداً، باذل صرد(۱)، وعُمْرُه نحو ثهانية عشرة سَنةً، وابنةً، رحمه الله وعفا عنه.

• ١٥٧ - سُنَين، بالتصغير، أبو جَمِيلَة، السّلميُّ، ويقال: الضَّمْرِيُّ(١).

قيل: اسم أبيه واقِدٌ. حكاه ابنُ حِبَّانَ (٣). وقيل: فرقد.

ورَوَى البخاريُّ (') من طريقِ الزُّهْرِيِّ عن أبي جَميلَةَ أَنّه حَجَّ مع النَّبيِّ ﷺ.

وفي «صَحيحِ البخاري»(°) تَعْلِيقاً أنَّه شَهِدَ فَتْحَ مَكَّةَ، وذَكَرَ قِصَّتَه مع عُمَرَ في

<sup>(</sup>١) الصُّرد: الخالصُ من كل شيء. (القاموس): صرد.

<sup>(</sup>٢) « المؤتلف والمختلف»، للدارقطني ٣/ ١٢٥٩، و «الإكمال» ٢/ ٣٧٧٧، و « توضيح المشتبه» ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب المغازى، باب: من شهد الفتح، ٤/ ١٥٦٤.

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق.

المُنْبُوذِ، وأنَّ عريفَهُ شَهِدَ عند عُمَرَ أنَّه رَجُلٌ صالِحٌ. وَوَصَلَهُ مالِكٌ (١).

وله رِوايَةٌ أيضاً عن أبي بَكْرٍ وعُمَرَ. وعنه: الزُّهْرِيُ. وذَكَرَه مسلمٌ (") في الطبقة الأُولَى مِنْ تابِعِي المَدَنِيِّينَ، وكذا ذَكَرَه ابنُ سَعْدٍ (") في الطبقة الأُولَى من التَّابِعينَ، وقال: له أحاديثُ. وقالَ العِجْلِيُّ ("): تابعِيُّ ثِقَةٌ. وهو في «الإصابةِ» (").

١٥٧١ - سَهْلُ بنُ أَبِي أُمامَةَ أَسْعدَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنيف، الأنصاريُّ، الأَوْسِيُّ، اللَّوْسِيُّ، اللَّوْسِيُّ، اللَّذِيُّ<sup>(۱)</sup>.

أَحَدُ التَّابِعِينَ، وأخوه محمَّدٌ الآي. ذَكَرَه مسلمٌ (") في رابعةِ تابِعِي المَدَنِيِّينَ، وهو يَرْوِي عن: أبيه، وأنس، وعنه: عبدُ الرَّحمن بنُ شُرَيح الإسْكَنْدَرَانِيُّ، وسَعِيدُ بنُ عبدِ الرَّحن بنِ أبي العَمْياءِ، وخالِدُ بنُ مُميدِ المَهْرِيُّ، وعيسى بنُ عُمرَ القاريّ، عبدِ الرَّحن بنِ أبي العَمْياءِ، وخالِدُ بنُ مُميدٍ المَهْرِيُّ، والعِجْلِيُّ (")، وابنُ عَبينِ (أنَّ والعِجْلِيُّ (")، وابنُ حِبَّانَ (")، ويَرْيدُدُ (")، والعِجْلِيُّ (")، وابنُ حِبَّانَ (")،

<sup>(</sup>١) (الوطأ) ٢/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات) ۱/ ۲۲۸ (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة) ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) « تاريخ خليفة » ٢٤٧، و «تهذيب الكهال» ١٢/ ١٧١، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>۷) (الطبقات) ۱/ ۲۲۳ (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: زيد، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٩) « تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>١٠) «مع فة الثقات» ٢/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>۱۱) (الثقات) ٤/ ٣٢٠.

وآخرونَ، وخَرَجَّ له مسلمٌ (۱) وغيرُه. مات بإسْكَنْدَرِيَّةَ في حُدُودِ العِشْرِينَ ومئة. ١٥٧٢ ـ سَهْلُ بنُ بَيْضاءَ (۱).

وهي أُمُّه، واسمُها: دَعْدُ ابنةُ جَحْدَمَ بنِ عَمْروِ بنِ عابِدِ، الفِهْرِيَّةُ، واسمُ أبيه: وَهْبُ (") بنُ رَبِيعَةَ بنِ هِلالِ بنِ مالِكِ بنِ ضَبَّةَ بنِ الحارِثِ بنِ فِهْرِ، القُرشِيُّ، الفَهْرِيُّ. ماتَ هو وأخوه سُهَيْلُ بالمدينةِ، وصلَّى عليها النَّبيُّ عَلَيْهُ في المَسْجِدِ، ويُقال: إنَّ سَهْلاً إنها ماتَ بعدَ النَّبيِّ عَلَيْهُ. وقيل: سَنَةَ ثَهَانٍ وثلاثينَ. والمُعْتَمَدُ الأَوْلُ، وأنّه تُوفِي مَرْجِعَ النَّبيِّ عَلَيْهُ مِنْ تَبوكَ. في «الإصابةِ» (")، و «الفاسِيِّ (").

١٥٧٣ - سَهْلُ بنُ حارِثَةَ بنِ سَهْلِ، الأنصاريُّ، المَدَنِيُّ (١).

يَرْوِي المراسِيلَ، وعنه: سَعْدُ بنُ إسحاقَ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثِقاتِه»(٧)، وهو في أوَّل «الإصابة»(٨)، فقال: ذَكَرَه ابنُ أبي عاصِمٍ في «الآحادِ»(٩)، ورَوَى مِنْ طريقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن سَعْدِ بنِ إسحاقَ بنِ كَعْبِ بنِ

<sup>(</sup>١) كتاب الإمارة، باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ٣/ ١٥ ٥ ١ (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) ((الاستيعاب) ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهيب، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) «العقد الثمين» ٤/ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٦) ((الاستيعاب) ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>V) «الثقات» ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>A) ((الإصابة) ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٩) «الآحاد والمثاني» ٤/ ١٧٩ ( ٦٤١).

عُجْرَةً، عنه قال: شَكَى قَوْمٌ إلى رسولِ الله ﷺ أنهم سكنوا داراً وهم ذوو عدد، فقلُوا. فقال: «فهلا تركتموها ذميمة». قالَ ابنُ مَنده: لا تصحُّ صحبته، وعدادُه في التابعين. وكذا ذكرَه في التَّابعين ابنُ حِبَّانَ (()، ونقل ابنُ الأثير () عن أبي عليِّ الغسَّانيِّ، عن ابن القدَّاحِ أنَّ حارثة بن سهلِ والدَهذا شهد أُحداً والمشاهد، وكذا ولدُه سهلٌ. وقال نحوَه ابنُ ماكولا (")، وزاد: ولسهلِ عقبٌ بالمدينةِ وبغدادَ.

وأخرَجَ الحديث المذكورَ أبو نُعَيْمٍ (١) مِن طريق أبي ضمرة، عن سعد بن إسحاق (٥)، فقال فيه: سلمة بن جارية. فاختلف في اسمه على سعد.

١٥٧٤ ـ سَهْلُ بنُ أَبِ حَثْمَة بنِ ساعدة بنِ عامرِ بنِ لُؤَيِّ بنِ عَدِيِّ بنِ جُسَمَ بن بَخْدَعة بنِ حارثة بنِ الحارثِ بنِ الخزرجِ، أبو عبدِ الرَّحن، وأبو محمَّدٍ، وأبو يحيى، الحارثيُّ، النَّجَاريُّ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، المَدَنُّ (١).

معدودٌ في أهلِها، واسمُ أبيه عبدُ الله، وقيل: عامر. وأمُّه أمُّ الرَّبيعِ ابنةُ أسلمَ بنِ حُرَيش، صحابيٌّ. قالَ أبو حَاتِمٍ (٧): كان دليلَ النَّبي ﷺ ليلةَ أُحدٍ، وشهدَ المشاهدَ كلَّها سوى بدرٍ، حدَّثني بذلك رجلٌ من ولده.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) «أسد الغانة» ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) «الإكال» ٢/ V.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٣١٨ ( ١١٩٣)، وفيه: سهل بن جارية.

<sup>(</sup>٥) قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٠٠: أبو ضمرة عن سعد بن إسحاق، مرسلٌ.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٢/ ٨٦.

<sup>(</sup>٧) « الجرح والتعديل» ٤/ ٢٠٠.

وأمَّا الواقديُّ فقال: توفي النَّبيُّ ﷺ وله ثماني سنين. والأوَّلُ غلط، ولذا قالَ ابنُ مَندهْ: قولُ الواقديِّ أصحُّ. وبه جزمَ ابنُ حِبَّانَ (')، وأبو جعفر الطَّبريُّ (')، وابنُ السَّكن، وأبو أحمدَ الحاكمُ وغيرهم.

ومنهم مَن عيَّنَ مولدَه سنة ثلاثٍ من الهجرة، والذي كانَ الدَّليلَ إلى أُحُدِ أبوه. روى عنه: من الصَّحابة: محمَّدُ بنُ مَسْلَمة، وأبو ليلى الأنصاريان، وابنه محمَّدُ، وابنُ أخيه محمَّدُ بنُ أخيه محمَّدُ بنُ شَلَيهان، وصالحُ بنُ خَوَّاتٍ، وبُشَير بن يَسَار، وعُروة بن الزُّبير، ونافع بن جُبير، وآخرون، وخرَّج له الستة، وذُكر في «التهذيب» (٣)، وتوفي ظنَّا في خلافة معاوية بالمدينة، وروايةُ الزُّهريِّ عنه مُرسَلةٌ. [١٦٩/ب]

١٥٧٥ ـ سَهْلُ بنُ حُنَيفِ بنِ واهبِ بنِ عُكَيمِ بنِ ثعلبةَ بنِ الحارثِ بنِ مَجْدعةَ بنِ عمروِ بنِ مالكِ بن عمروِ بنِ مالكِ بنِ أوسِ (''، أبو سعيدٍ، الأنصاريُّ، الأوسيُّ ('').

والدُ أبي أمامة، وأخو عثمان، له عقبٌ بالمدينة، لكنَّه مَّن سكنَ الكوفة، وذكرَه مسلمٌ (١) فيهم، وماتَ فيها بعدَ صِفِّين سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليُّ، فإنَّه

 <sup>(</sup>۱) (الثقات) ۳/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>۲) « تاريخ الطبري ۲/ ٤٠١، و ۳/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٢/ ١٧٧، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٤) يوجد اختلاف كبير بين المصادر في نسب سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ١٧٢ ( ٢٤٧).

كان معه، وكبَّر عليه أربعاً أو ستاً(١)، وقال لمن أنكر عليه كونها ستاً: إنَّه بدريٌّ.

وقالَ يومَ صِفِّينٍ (°): أيُّها النَّاسُ، اتَّهموا رأيَكم؛ فإنَّا والله ما وضعْنا سيوفَنا على عواتقِنا مع رسولِ الله لأمرِ يُفظعنا إلا أسهلنَ بنا إلى أمرِ نعرفُه إلا أمرَنا هذا.

١٥٧٦ - سَهْلُ بنُ رُوميِّ بنِ وَقشِ بنِ زُغبةَ، الأنصاريُّ، الأشهليُّ.

قُتلَ يومَ أُحُدٍ شهيداً. ذكره الواقديُّ (١) ثمَّ ابنُ عبدِ البرِّ (٧)، وشيخُنا في

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٦٤ (١١٥٥٣) عن عبد الله بن معقل بن مقرن، و «مصنف عبد الله بن معقل بن مقرن، و «مصنف عبد الله إزاق» ٣/ ٤٨١ ( ٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) (المستدرك على الصحيحين)، ذكر مناقب سهل بن حنيف، ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) "تهذيب الكمال" ١٢/ ١٨٤، و « تهذيب التهذيب "٢/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ AV.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في المغازي، باب: غزوة الحديبية (١٨٩)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية ٣/ ١٤١٢ (٩٥).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في «التمهيد» و «الإصابة»، ولم أقف عليه في المغازي.

<sup>(</sup>٧) (التمهيد) ٢/ ٢٦٤.

«الإصابة»(١).

١٥٧٧ - سَهْلُ بنُ سعدِ بنِ مالكِ بنِ خالدِ بنِ ثعلبةَ بنِ حارثةَ بنِ عمروِ بنِ الخزرجِ بنِ ساعدةَ بنِ كعبِ بنِ الخزرج، أبو العبَّاسِ، السَّاعديُّ، الأنصاريُّ (١).

صحابيًّ ابنُ صحابيًّ، ذكرَه مسلمٌ (أ) في المدنيين، وكانَ اسمه حَزْناً، فغيَّره النّبي على المنين، وكانَ اسمه حَزْناً، فغيَّره النّبي على النّبي على النّبي وعن النّبي وعن النّبي وعن النّبي وعن النّبي وعن الله وعنه الله والزّهريُّ، وأبو حازم الأعرجُ، وآخرون. ماتَ بالمدينةِ سنةَ إحدى وتسعين كما للجمهور، وقيل: ثمان وثمانين. وكانَ آخرَ الصّحابةِ بها موتاً، وقد قارب المئة، فإنّه شهدَ المتلاعنينِ عندَ رسولِ الله على وله خسَ عشرةَ سنةً، وتزوَّج خسَ عشرةَ امرأةً، بل رُوي أنّه حضرَ وليمةً فيها تسعةٌ مِن مُطلَقاتِه، فلمَّا خرجَ وقفن له، وقُلُن: كيف أنت يا أبا العباس؟. وخرَّج له الستة، وذُكر في «الإصابة» (أ)، وأوّلِ «الإصابة» (أ).

- سهلُ بنُ عبيدِ بنِ قيسٍ، الأنصاريُّ. يأتي قريباً في: سهلِ بنِ مالكِ. (١٥٨٤)

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲/ ۸۷.

<sup>(</sup>٢) " تاريخ خليفة "٣٠٣، والتاريخ الكبير " ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) «طبقات مسلم» ١/٥٥١ (١١٨).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) "تهذيب الكمال" ١٢/ ١٨٨، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٢/ ٨٨.

١٥٧٨ - سهلُ بنُ عَدِيِّ بنِ زيدِ بنِ عامرِ بنِ عَمروِ بنِ [جُشَمَ]() بنِ الحارثِ بنِ الخارثِ بنِ الخارثِ بنِ الخزرج، الأنصاريُّ().

قُتلَ يومَ أُحُدٍ شهيداً. قالَه ابنُ عبدِ البرِّ (").

١٥٧٩ - سَهْلُ بنُ عَمرو بن عبد شمس بن عبد وَدّ، العامريُّ (١٠).

أخو سهيلٍ الآتي، والسَّكرانِ الماضي، مِن مُسلمةِ الفتحِ، ماتَ في خلافةِ أبي بكرٍ، أو صدرِ خلافةٍ عمرَ. وقالَ الكاشْغَريُّ(): في آخرها، وله عقب بالمدينة ودارٌ. ذكرَه في «الإصابة»(١)، والفاسيُّ(١)، وزوجتُه صفيةُ ابنةُ عمروٍ.

١٥٨٠ ـ سَهْلُ بنُ عَمْرو، الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ.

له ذِكرٌ في حديثِ الهجرةِ.قالَ ابنُ إسحاقَ (^): وبركَتِ النَّاقةُ على بابِ المسجد، وهو يومئذٍ مِرْبَد (١) لغلامين يتيمين من بني النَّجَّارِ، يقال لهـما: سـهلُ وسُـهيلُ ابنــا

<sup>(</sup>١) في الأصل: جثيم.

<sup>(</sup>Y) ((الإصابة) ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ A٩.

<sup>(</sup>٥) إبراهيمُ بنُ عثمانَ الكاشغريُّ، الحنفيُّ، مسند العراق، درَّس بالمسنصرية ببغداد، طال عمره، وتكاثرت عليه الطلبة، وكان يحدِّث بالأجرة، توفي سنة ٦٤٥ هـ. «سير أعلام النبلاء» (١٤٨/٢٣، و «الوافي» ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) «الإصابة» ٢/ A٩.

<sup>(</sup>V) «العقد الثمين» ٤/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>٨) «السيرة النبوية» لابن هشام ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٩) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم. «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ١٨٢.

عمرو، في حَجْرِ معاذِ بنِ عفراءِ. وقالَ موسى بنُ عُقبةَ عن ابنِ شهابِ: في حَجرِ أسعدَ بنِ زُرارةَ. فلعلَّهما كانا تحتَ حَجرهما معاً. ووقع في «الصحيح»(١) قولُه ﷺ: «يا بنى النَّجَّارِ ثامنوني». ذكرَه في «الإصابة»(١).

١٥٨١ ـ سهلُ بنُ عَمروِ (")، أبو يزيدَ (١٠).

ماتَ بالمدينة (°).

١٥٨٢ ـ سَهْلُ بنُ قيسِ بنِ أبي كعبِ (') بنِ القَينِ بنِ كعبِ بنِ سوادِ بـنِ كعبِ بنِ سوادِ بـنِ كعبِ بن سَلِمةَ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، السَّلِميُّ.

بَدريٌّ، ذكرَه ابنُ إسحاق (٢) فيمن استُشهدَ بأُحُدٍ، وهو صاحبُ القبرِ المعروفِ به، وأمُّه نائلةُ ابنةُ سلامةَ بنِ وَقشٍ، الأشهلية. قالَ ابنُ سعدِ (١٠): وبقي مِن عقبِه رجلٌ وامرأةٌ. ذكرَه في «الإصابة» (٩).

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي على وأصحابه المدينة (٣٩٣٢)، ومسلم، باب ابتناء مسجد النبي على ١/٣٧٣(٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) بعد قوله: عمرو فراغٌ بمقدار ثلاث كلمات، وكلمة كذا.

<sup>(</sup>٤) بعد قوله زيد فراغٌ بمقدار كلمة، وكلمة: كذا.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بن أبي بن كعب، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٧) «السيرة النبوية» ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٩) «الإصابة» ٢/ ٩٠.

١٥٨٣ ـ سهلُ بنُ قيسٍ، الأنصاريُّ، المدنيُّ.

استُشهدَ يومَ أُحُدٍ، فكأنَ ضجيعَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ (()، وهو جدُّ طالبِ بنِ حبيبِ بنِ عمروِ بنِ سهلِ الآي، الذي يقالُ له لذلك: طالبُ ابنُ الضَّجيع. وهو في «الإصابة» (() حوالةً على عمروِ بنِ سهلِ (() بنِ قيسٍ، بل قال: وأظنَّه الذي قبلَه. [١٧٠/أ]

١٥٨٤ ـ سَهْلُ بنُ مالكِ بنِ عُبَيدِ بنِ قيسٍ، الأنصاريُّ، ويقال: بدون مالكِ. ذكرَه ابنُ عبدِ البرِّ<sup>(۱)</sup>، وقال: لا يصحُّ واحدٌ منهها.

قال: ويقال: إنَّه حجازيٌّ، سكنَ المدينةَ، ومدارُ حديثه على خالد بنِ عمرو، وهو متروكٌ. حكى هذا شيخُنا في سهل بنِ مالكِ بنِ أبي كعب بنِ القينِ الأنصاريِّ، أخي كعب الشَّاعرِ، وأطال في حكايةِ الخلافِ والإشارةِ لما وقع فيه من الغلطِ، بما يُراجع من « الإصابة» (٥).

\_سهلُ بنُ وهبِ بنِ ربيعةً.

مضى في: سهلِ بنِ بيضاءَ. (١٥٧٢)

١٥٨٥ ـ سَهْلٌ، أبو حَرِيزٍ، المَدَنُّ، مولى المغيرةِ بنِ أبي الغيثِ بنِ مُمَيدِ بنِ عبدِ

<sup>(</sup>١) ( أخبار المدينة) لابن شبة ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في «الإصابة»: سهيل.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) (الإصابة) ٢/ ٩٠.

الرَّحْنِ بنِ عوفٍ. ويُقَال له أيضاً: مولى الزُّهريِّ(١).

يروي عن: الزُّهريِّ العجائب، وعليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدْعانَ، ومحمَّدِ بن عمروِ بنِ علقمةَ، وآخرين، وعنه: عبدُ الغفَّارِ بنُ داودَ الحَرَّانيُّ، والعبَّاسُ بنُ طالب، وحسَّانُ بنُ غالب، وسعيدُ بنُ عُفير، ويحيى بن بُكير، ومُؤَمَّلُ بنُ عبد الرَّحمنِ الثَّقفيُّ، وغيرُهم. وفيه ضعفٌ، وهو في «الميزان»(٢).

١٥٨٦ - سهلُ بنُ فلانِ بنِ عُبادةَ، الأنصاريُّ، الخَزرجيُّ، ابنُ أخي سعدِ بنِ عُبادةَ.

منعَ عمَّه سعدَ بنَ عُبادةَ لَمَّا قال النَّبِيُّ ﷺ ": «خيرُ دورِ الأنصارِ بنو النَّجَّارِ». من معارضةِ النَّبِيِّ فِي مقالِه. ذكرَه شيخُنا في «الإصابة» (١٠).

١٥٨٧ ـ سهلٌ الأنصاريُّ.

روى ابنُ شبَّةَ في «أخبار المدينة»(٥) من طريقِ الوليدِ [بنِ](١) أبي سندرِ الأسلميِّ

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» ۱/ ۲۶۲، و «الضعفاء والمتروكون»، لابن الجوزي ۲/ ۲۷، و «لسان الميزان» ۲۰۸/٤.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب: فضل دور الأنصار (٣٧٨٩)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب: معجزات النبي على 3/ ١٧٨٥ (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) «أخبار المدينة» ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

عن يحيى بن سهل الأنصاري، عن أبيه أنَّ هذه الآية نزلتْ في أهلِ قُباء ؛ كانوا يغسلون أدبارَهم مِن الغائطِ ﴿ فِيهِ رِجَالً ﴾ الآية (١٠). ذكرَه في «الإصابة» (٢٠).

١٥٨٨ - سهم بنُ يزيدَ، الحمراويُّ، المِصريُّ (٣).

يروي عن: المدنيين، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، وعنه: حيوةُ بنُ شُريحٍ. قالمه ابنُ حِبَّانَ فِي ثالثة «ثقاته»(١)، وكتبتُه تخميناً.

ـ سهلُ بنُ بيضاءَ. (١٥٧١).

في: ابن وهب قريباً، وكذا ابنُ دعدٍ هو ابنُ بيضاء، والبيضاءُ لقبٌ لها.

١٥٨٩ - سُهيلُ بنُ أبي صالح ذكوانَ، أبو يزيدَ، المدَنيُّ (٥).

مِن أهلها، ويُعْرَف بالسَّمَّان، أخو صالح، ومحمَّدٍ، وعبدِ الله، وعبَّاد.

وهو مولى جويرية ابنة الأخمس الغطفانية. سمع: أباه، والحارث بنَ مُحَلَّد، وعبدَ الله بنَ دِينار، والزُّهريَّ، وسعيدَ بنَ يسارٍ، والنُّعْ َإنَ بنَ أبي عَيَّاشٍ، وعطاءَ بنَ يزيد، وجماعةً، كابنِ المُسيَّبِ. وعنه: ابنُ جُرَيجٍ، والسُّفيانان، ومالكُ، وفُلَيحٌ، والدَّرَاوَرْدِيُّ، وأبو عَوَانة، وأبو معاوية، وابنُ إدريس، وخالدُ بنُ عبد الله، وخلقٌ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠٨.

<sup>(</sup>Y) «الإصابة» ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٤/ ١٩٤، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٦/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبرى) ٦/ ٢٢٦، و(التاريخ الكبير) ٤/ ١٠٤، و(الميزان) ٢/ ٢٤٢.

وهو صدوقٌ، احتجَّ به مسلمٌ (١)، وروى له البخاريُّ مقروناً (١).

وقالَ النّسائيُّ: هو خيرٌ مِن كلِّ مِن فُلَيحٍ، وحُسَينِ المُعَلِّم، وابنِ اليَهان، وإسهاعيلَ بنِ أبي أُويسٍ، ويحيى بن بُكير. وقالَ أحمدُ أن عما أصلحَ حديثَه! هو أثبتُ مِن محمَّد بنِ عمرو. ولكن قالَ يحيى القطَّانُ: محمَّدٌ أحبُّ إلينا منه. وقالَ النّسائيُّ وغيره: ليس به بأس. ووثَّقه العِجليُّ فَعيره. وقالَ أبو حَاتِمٍ وابنُ مَعِينِ (فَ): لا يحتج به. وقالَ ابنُ حِبَّانَ (أن): يخطئ.

وذكره العُقيليُّ في «الضعفاء»(٧)، وقالَ بعضُ الحفَّاظِ: ما نقموا منه إلا أنَّه مرضَ، ونسيَ بعضَ حديثه. ماتَ سنةَ أربعين ومئةٍ، أو قبلها بيسيرٍ، في ولاية أبي جعفر. وهو في «التهذيب»(٨).

١٥٩٠ شَهَيلُ بنُ [أي] (١) سُهَيلِ، المَدَنيُّ، العابدُ (١٠).

<sup>(</sup>١) كتاب الإيبان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١/ ١٧٥ (١٨٨)، وغره.

<sup>(</sup>٢) كتاب العلم، باب: هل يُجعل لنساء يومٌ على حدة في العلم(١٠١)، وقرنه بأبي حازم.

<sup>(</sup>٣) «العلل» ٢/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ص٤٤.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين»، رواية الدوري ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٦/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٧) (الضعفاء) ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>A) «(تهذيب الكمال» ١٢/ ٢٢٣ و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۰) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٩٩.

عن: أبيه عن عائشة. وعنه: عمرو بن الحارث. قاله ابن حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(۱).

ـ سهيلُ بنُ أبي صالحٍ.

في: ابن ذكوان قريباً. (١٥٨٩)

١٥٩١ - سهيلُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، الزُّهريُّ، المَدَنيُّ (١).

أخِو إبراهيم ومصعب.

١٥٩٢ - سهيلُ بنُ عَمروِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عَبْدِ وُدِّ بنِ نصرِ بنِ مالكِ بنِ حِسْلِ بنِ عامرِ بنِ لُؤَيِّ، أبو يزيدَ، القرشيُّ (١٧٠ / ب]

والدُّ أبي جندلٍ، وأمُّه حُبَّى (١) ابنةُ قيسِ بن ضَبِيْس (١) بنِ تعلبةِ بنِ خُزَاعة.

مكيٌّ، انتقلَ إلى المدينةِ، وخرجَ مع النَّبيِّ ﷺ إلى حُنينِ وهو مشركٌ، وهو الذي مشى في صلحِ الحُديبية، ثمَّ أسلمَ بالجِعِرّانة، وكانَ من المؤلَّفةِ قلوبُهم، حَسُنَ إسلامُه، وقامَ خطيباً بمكَّةَ عندَ الوفاةِ النَّبويَّةِ بنحوِ خطبةِ أبي بكر الصِّدِّيق، فسكَّنَهم، وكانَ خطيبَ قريشٍ، وخرجَ إلى الشَّامِ في خلافةِ عمرَ غازياً، وماتَ بها

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٦/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة مستقلة، وله ذكر في ابنه الحسن وعبد المجيد.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٣/ ١٧١، و «الاستيعاب» ٢/ ١٠٨

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لبنا، والمثبت من «الطبقات» الكبرى ٤/ ٢٠٤، و «الثقات» ٣/ ١٧١، و «العقد الثمين» للفاسي ٤/ ٦٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (حبيس) والمثبت من المراجع السابقة.

في طاعونِ عَمُواس (') سنة ثهان عشرة. وقيل: بل استُشهدَ يومَ اليرموك، وإنَّه كان أميراً على كُرْ دُوسٍ (') يومَ اليرموك. وقيل: إنَّه ماتَ سنةَ خمسَ عشرةَ. وكانَ سَمحاً جواداً فصيحاً، كثيرَ الصَّلاةِ والصَّومِ والصَّدقة، كثيرَ البكاء عندَ قراءةِ القرآن، ويقال: إنَّه صامَ وقامَ حتَّى شحبَ وتغيَّر، وطوَّل في «الإصابة» ('') ترجمته.

١٥٩٣ ـ سهيلُ بنُ عَمرو، صاحبُ المِرْبد.

مضى مع أخيه سهل. وزعم ابنُ الكلبيِّ أنَّ هذا قُتلَ بصِفِّين مع عليٍّ. قالمه في «الإصابة»('').

١٥٩٤ سهيلُ بنُ قيسِ بنِ أبي كعبٍ، الأنصاريُّ (٥).

ابنُ عمِّ كعبٍ. ذكرَ ابنُ الكلبيِّ (١) أنَّه شهدَ بدراً. وقد مضى سهلٌ بالتكبير؛ فيحتملُ أنْ يكون أحدُهما تحرَّف، أو هما أخوان.

٥٩٥ ـ سُهَيلُ بنُ وَهْبِ بنِ ربيعةَ بنِ هلالِ بنِ مالكِ بنِ ضَبَّة بنِ الحارثِ بن

<sup>(</sup>١) قال في «العباب الزاخر»: عمواس\_بسكون الميم\_كورة من فلسطين، وأصحاب الحديث يحركون الميم، وإليها ينسب الطاعون. . . وضبطها في المغرب و «معجم ما استعجم» ٣/ ٩٧١ بفتح الميم.

<sup>(</sup>٢) الكُردوس: الخيل العظيمة، وقيل: القطعة من الخيل العظيمة. و الكراديس: الفرق منهم. «لسان العرب»: كردس.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) (نسب معد) ١/ ٤٣١.

فِهْرِ، القُرشيُّ، الفِهريُّ، ويقالُ له: سُهيلُ بنُ بيضاء (۱).

والبيضاءُ أمَّه، وهو لقبٌ لها، واسمها دعدٌ. صحابيٌّ، وهو أخو سهلِ الماضي. ووقع في بعض طرقِ حديثِه عند أحمد (٢) أنَّه عبدريٌّ. وفي «المسند» (٢) أيضاً مِن رواية محمَّدِ بنِ إبراهيمِ التَّيميِّ، عن سهيلِ بنِ بيضاءَ قال: نادى رسولُ الله ﷺ وأنا رديفُه: «يا سهلُ بنَ بيضاءَ، إنَّه مَنْ قال: لا إله إلا الله أوجبَ اللهُ له بها الجنَّة، وأعتقه من النَّار». وفي روايةٍ أُدْخلَ بين محمَّدِ بينِ إبراهيمِ وسهيلٍ (١) سعيدُ بينُ الصَّلتِ.

أسلمَ قديماً، وهاجرَ إلى الحبشة، ثمَّ رجعَ فهاجرَ مِن مكةَ إلى المدينةِ، وشهدَ بدراً، وغيرَها، ماتَ في عهدِ النَّبيِّ ﷺ بالمدينةِ سنةَ تسع، فصلَّى عليه في المسجد.

قالَ أنسٌ (°): كانَ مِن أسنِّ أصحابِ رسولِ الله ﷺ: أبو بكرِ الصِّدِّيقُ، وسهيلُ بنُ بيضاء. روى عنه: سعيدُ بن المُسيِّبِ مرسلاً. وله ذكرٌ في حديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ. وهو في «الإصابة»(١)، والفاسيِّ (٧).

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲/ ۹۱.

<sup>(</sup>۲) «المسند» ۳/ ۷۲3.

<sup>(</sup>۳) «المسند» ۳/ ۲۶۱، ح ۱۵۸۷۷.

<sup>(</sup>٤) يوجد في الأصل في قوله (سهيل) كلمة (بن) وهي مقحمة هنا.

<sup>(</sup>٥) ذكره في «الاستيعاب» ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٧) ((العقد الثمن) ٤/ ٦٣٠.

١٥٩٦ ـ سَوادُ بنُ غَزيَّةَ الأنصاريُّ (١).

مِن بني عَدِيِّ بنِ النَّجَّارِ، وقيل: سَوادةُ. وقيل: إنَّه بَلَويُّ، حليفُ الأنصار. والمشهورُ فيه التَّخفيفُ، وحكى السُّهيليُّ التَّشديد(''). شهدَ بدراً، وأمَّره النَّبيُّ عَلَيْهُ على خيبر، فقدمَ عليه بتمرٍ جَنِيبٍ. الحديثَ (''). وهو في «الصحيحين ('') غيرُ مسمَّى، ذكرَه شيخنا في «الإصابة»('').

١٥٩٧ - سُودُون، المحمَّديُّ (١).

رأيتُ مَن وصفَه بناظرِ الحرمينِ، وما علمتُ مستنَدهُ في المدينةِ خاصَّةً.

١٥٩٨ - سُوَيبِقُ بنُ حاطبِ بنِ الحارثِ بنِ حاطبِ بنِ هَيشةَ، الأنصاريُّ.

قُتلَ يومَ أُحُدٍ (٧)، ذكرَه ابن عبد البر (١٠)، ثم شيخُنا (١٠)، وقال: هو سبيع الماضي

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب) ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي في «الروض الأنف» ٣/ ٦٧: سواد هذا بتخفيف الواو، وكلُّ سَوادٍ في العرب فكذلك، بتخفيف الواو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدار قطني في «السنن»، كتاب البيوع ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب: إذا أراد بيع تمرِ بتمرِ خيرِ منه (٢٢٠١)، ومسلم في المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل ٣/ ١٢١٤(١٥٩٢).

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة) ٣/٢١٧.

<sup>(</sup>٦) «الدليل الشافي» ١/ ٣٢٩، وقال: ولي نيابة قلعة دمشق، وبها تـوفي سـنة خمـسين وثـمان مئـة في صفر، بعد أن ولي نظر مكة وعهارتها سنين.

<sup>(</sup>۷) «سيرة ابن هشام» ۳/ ۸۸.

<sup>(</sup>A) «الاستيعاب» ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٩) «الإصابة» ٢/ ٩٨.

(7371).

١٥٩٩ - سُويدُ بنُ عامرِ بنِ يزيدَ بنِ جاريةَ، الأنصاريُّ.

مِن أهلِ المدينةِ، يروي المراسيلَ، وقد سمعَ الشَّموسَ ابنةَ النُّعمانِ، ولها (١٠ صحبةٌ. روى عنه: ابنُه عاصمٌ، ومجمِّعُ بنُ يحيى الأنصاريان. قاله ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (٢٠)، وهو في رابع «الإصابة» (٢٠).

١٦٠٠ مُوَيدُ بنُ مُقَرِّنِ بنِ عائذٍ (١٠٠ أبو عَدِيِّ، المُزَنَّ (٥٠).

أخو النُّعانِ وإخوتِه، صحابيُّ، روى حديثه مسلمٌ، وأصحابُ السنن، ذكرَه مسلمٌ (۱) فيمَن نزلَ الكوفة. روى عنه: ابنُه معاوية، ومولاه أبو شُعْبة، وهلالُ بنُ يَسَاف، وغيرهم. وهو في «الإصابة»(۷)، و «التهذيب»(۸).

١٦٠١ - سُوَيدُ بنُ النُّعمانِ بنِ مالكِ بنِ عامرِ بنِ عَجْدَعةَ، أبو عُقْبةَ، الأوسيُّ، الأنصاريُّ، المَدَنُّ (').

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولهما، وما أثبته من «الثقات»، ولعله الصحيح إذ لم أقف على أنَّ لأبيها صحبة، كما أن المترجم له غير صحابي.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عايد، بالدال غير معجمة، والمثبت من «الإصابة» وغيرها.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٦) ((١٥١) ١٧٢ / ١٧١).

<sup>(</sup>V) ((الإصابة) ٢/ ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٨) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٢٧١، و " تهذيب التهذيب" ٣/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٩) «الإصابة» ٢/ ١٠٠٨.

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ ('' في المدنين. بايعَ تحتَ الشَّجرةِ، وشهدَ ـ فيها جزمَ بهِ ابنُ سعدِ ('' وغيرُ واحدٍ \_ أُحُداً وما بعدَها، روى عن: النَّبي ﷺ في المضمضة من السَّويق ('')، وعنه: بُشَيرُ بنُ يَسَار. يقال (''): إنَّه استُشهدَ يومَ القادسية. قالَ شيخُنا (''): وفيه نظرٌ. وهو في «التهذيب» ('').

١٦٠٢ ـ سُوَيد، أبو عُقْبة، الأنصاري، حليفٌ لهم، ويقال: الجُهَنيُّ. ويقال: الجُهنيُّ. ويقال: المُزنُّ (۲).

عِدَادُه فِي أَهْلِ المَدينةِ، له صحبةٌ وروايةٌ. قال: [لما] قفَلْنَا مع رسولِ الله ﷺ [مِنْ] غزوة خيبر...(^^ يـروي عنه: ابنُه عقبة، كـذلك هـو في «مـسند أحمـد»(١٠ ] من طريق الزُّهريِّ أخبرني عقبةُ بنُ سويدٍ أنَّ أباه حدَّثه، فذكرَه.

ولكن أخرجه البغويُّ (١٠) وغيره من وجهٍ آخرَ عن الزُّهريِّ، فقلبه، قال: عن

<sup>(</sup>١) ((الطبقات) ١/ ١٥٣ ( ٩٥).

<sup>(</sup>٢) نقله في «الإصابة»، ولم أقف عليه في «الطبقات الكبرى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، ولعل في الكلام سقطاً، قال الحافظ في «الإصابة» ٣/ ٢٢٩: وذكر العسكري أنه استشهد بالقادسية. وفيه نظر؛ لأن بشير بن يسار سمع منه، وهو لم يلحق ذلك الزمان.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٢/ ٢٧٤، و « تهذيب التهذيب» ٣/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٧) «الإصابة» ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>A) أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٩) «المسند» ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>١٠) «معرفة الصحابة» ٣/ ٢٢٥.

سويد بن عقبة، عن أبيه. وسيأتي.

١٦٠٣ ـ سويلًا(١). غير منسوب.

ذكره ابنُ قانع في «معجم الصحابة»(٢).

١٦٠٤ ـ سَلَّام بن سَلْم، أو سُلَيم، أو سليمان، والصواب: سَلْم، أو سليمان.
 وقيل: أبو أيُّوب، أو أبو عبد الله، وهو: سَلَّامٌ الطَّويلُ المَدَنيُّ، خراسانيُّ الأصل ".

يروي عن: حُمَيدِ الطَّويل، وتُورِ بن يزيد، ومنصورِ بنِ زَاذان، وزيدِ العَميِّ، وأكثرُ روايته عنه في آخرين، وعنه: عبدُ الرَّحنِ بنُ ثابتِ بنِ ثَوبان، وهو أكبرُ منه، وعبدُ الرَّحنِ بنُ عَقبة، وعليُّ بنُ الجَعْد، وأبو الرَّبيع وعبدُ الرَّحنِ بنُ محمَّدِ المُحَارِيُّ، وقَبِيصةُ بن عُقبة، وعليُّ بنُ الجَعْد، وأبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ، وجماعةٌ. قالَ أحمدُ: روى أحاديثَ مناكير. ونحوُه عن ابنِ مَعِينِ (1).

وقالَ ابنُ المديني وغيره: ضعيف. زاد البغويُّ: جداً. وابنُ عهَّارٍ (°): ليس بحجَّةٍ. والجُوزجانُّ ('`): ليس بثقة، والبخاريُّ ('`): تركوه. ومرَّةً: يتكلمون فيه، وأبو حَاتِم (^): ضعيفُ الحديث، تركوه، والنَّسائيُّ: متروكٌ. ومرَّةً: ليسَ بثقةٍ، ولا

<sup>(</sup>۱) ((الإصابة) ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ( الجرح والتعديل) ٤/ ٢٦٠، و (الكاشف) ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين»، ص: ٥٧٥ (٨٢٦).

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ محمَّدٍ، عالمُ الشِّيعة بالكوفة، له: «أخبار آباء النبي ﷺ»، توفي سنة ٣٤٦ هـ. «سير أعلام النبلاء» ١٥/ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٦) «أحوال الرجال»، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٧) (التاريخ الكبر) ٤/ ١٣٣.

<sup>(</sup>۸) « الجرح والتعديل» ٤/ ٢٦٠.

يُكتب حديثُه، وابنُ خراش: كنَّابٌ. ومرَّةً: متروكٌ، وابنُ حِبَّانَ (١): روى عن الثقات الموضوعات، كأنَّه المُتَعَمِّد لها، والحاكمُ: روى أحاديثَ موضوعة. وأبو نُعَيْم في ترجمة الشَّعبي: سلامُ بنُ سليم الخراسانيُّ متروكٌ باتفاق.

وُّقالَ إسحاقُ بنُ عيسى: ثنا سلاَّمٌ الطَّويلُ وكان ثقةً. قالَ الذَّهبيُّ (٢): قيل: إنَّه ماتَ في حدودِ سنةِ سبعِ وتسعين ومئةٍ. وهو في «التهذيب»(٢).

١٦٠٥ سيفُ بنُ مالكِ بنِ أبي الأَسْحَم (١).

أخو أبي تميم عبدِ الله الجيشاني. يأتي في أخيه من الكني (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ((المجروحين) ١/ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٢/ ٧٧٧، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٤) ترجمته مع أخيه في: «تهذيب الكمال» ١٥ / ٥٠٣ – ٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

## حَرْفُ الشِّينِ المُعْجَمَةِ

١٦٠٦ شَامةُ (١).

أميرٌ منْ أُمراءِ الشَّامِ، كانت لهُ في المسجِدِ بِركةٌ كبيرةٌ، يأتِي إِلَيها الماءُ مِنَ العَينِ، ولا تُعلاً إلاَّ في أيام الموْسم، أشارَ إليهَا ابنُ النَّجَّارِ ".

١٦٠٧ - شَاهُ شُجَاعُ بنُ محمَّد بنِ المُظفَّرِ، جَلالُ الدِّينِ، أبو الفَوارِسِ اليَزدِيُّ ("). سلطانُ بِلادِ فارس، لهُ كتبٌ موقُوفةٌ بالحرم النَّبويِّ.

ماتَ في سنةِ سبعِ وثمانين وسبع مئةٍ بعدَ أنْ ملكَ فارسَ.

قَالَ المَجْدُ ('): شاهُ شجاعُ، الملكُ المطاعُ، والسَّلطانُ الرَّوَّاعُ، والخَاقانُ (') المَّبُعُ المُلكِ المُوتِّدِ، والسُّلطانِ المُسدَّدِ، القَنَّاعُ ('): جلالُ الدِّينِ، أبو الفَوارسِ ابنُ الملكِ المؤيَّدِ، والسُّلطانِ المُسدَّدِ،

<sup>(</sup>١) عزُّ الدِّينُ شامةً، أميرٌ من أمراءِ الشَّامِ، في أواخرِ القرنِ السَّادسِ الهجريِّ، وفي سنة ٥٩٣ أخذت الفرنج بيروت، وهرب هو إلى صيدا. انظر «البداية والنهاية» ٧/ ١٣، و «شذرات الذهب» ٤/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) «الدرة الثمينة» لابن النجار، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٥/ ٣، و «الدرر الكامنة» ٢/ ١٨٧. وكان قد ملك في حياة والده شيراز وكرمان، ثمَّ اجتمع هو وأخوه محمودٌ على خلع أبيها، فخلعاه. «المهل الصافي» ٦/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) (المغانم المطابة) ٣/ ١٢١٤.

<sup>(</sup>٥) من أسماء الملوك عند الترك. «القاموس»: خقن.

<sup>(</sup>٦) القنَّاع: صيغةُ مبالغة من القنوع، والقناعة: الرِّضي باليسير . في إشارةٍ إلى أنَّ المترجَم لـ ه كـان متعفِّفا . ينظر «لسان العرب» : قنع.

والصِّنديدِ (') الأصيدِ ('')، مبارزِ الدِّينِ محمَّدِ ابنِ المُظفَّرِ، ومَنْ نصِيبُهِ مِنْ جِيعِ الفَضَائِلِ مُوفَّ موفَّر، وصَنادِيدُ الأرضِ في انفِساحاتِ ساحاتِهِ تفتَخِرُ بالعُنُقِ الخاضِع والخدِّ المُعَفَّرِ.

أحياً الله تعالى به دولة زهت بملكها على الأيّام (")، وتاهت بمَحاسنِه المجتمِعة فيه على مُلوكِ الأنام (")، وباهَت بِمَا أُوتِيَتُهُ مِنْ حكم (") كأنها استَلبَهُ (") الورى، فهم لديه بلا أحلام (")، ملّكه الله في البسيطة أزمّة البسط والقبض، والإعلاء (") والخفض، والإبرام والنّقض، فهو عَينُ الأنام، بل نورُ إنسانها، وزينة الأيّام، ومعدنُ إحسانها، ومدبّر فلكها (")، ومنيرُ حَلكها، وكوكبُ سَعدِها، وشَمسُ ضحاها، والشّهابُ الثّاقبُ لضِدّها، بل بَدْرُ دُجاها.

كَمْ لهُ مِنْ موقفٍ تَشيبُ لهُ الوِلدانُ، وثَباتٍ في مواقفَ فَرِقَها مَن عجزَ عَن

<sup>(</sup>١) الصِّنْديد: السيد الشجاع. «القاموس»: صند.

<sup>(</sup>٢) الأصيد: الملك . «القاموس» : صيد .

<sup>(</sup>٣) في «المغانم» ٣/ ١٢١٤: الأنام.

<sup>(</sup>٤) في «المغانم» ٣/ ١٢١٤: الأيام.

<sup>(</sup>٥) في "المغانم": حلم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كما استلبه ، والتصويب من «المغانم» .

<sup>(</sup>٧) الأحلام جمع: حُلم، وهو العقل. «القاموس»: حلم.

<sup>(</sup>A) في المخطوطة : الاء علام، والتصويب من «المغانم».

<sup>(</sup>٩) في عبارة المؤلف مبالغة زائدة، فالمدبِّر للأفلاكِ هو الله سبحانه وتعالى وحده.

نِطاحهِ الفَرقدان (۱) ، فشَرُفَتْ فيهِ بسيطةُ الشَّرَى، وافتخرتْ سَجاياهُ على ملوكِ الوَرَى، وتمكَّنَتْ محبتُهُ منَ القُلوبِ ؛ فكانتْ أحلى في القلوبِ منْ نيلِ المنى، وألذَّ في الأجْفانِ [١٧١/ب] مِن سِنةَ الكرَى، وصحتْ أسانيدُ المدح إلى صِفاتهِ الزَّكيةِ، فلمْ يكنْ حديثاً يُفترَى، ووطئ قواعدَ المجدِ في المالك، وخصَّ بهِ الحرمينِ الشَّريفينِ طَيبةَ وأمَّ القُرى، وانتشرَ فيهما مِنْ جميلِ آثارِهِ وأخْبارِهِ ما أشبهَ الرَّوضَ الأُنْفَ (٢) منظراً ومخبراً، جمع بينَ شرفِ الملوكِ وشرفِ العُلماءِ، فكادتْ أسرةُ الملكِ تشترَى لموطئِهِ وهي وَرِيْقَةٌ (٢) بقطرِ الماءِ. وكمْ لهُ منْ سعي أجملَ فيهِ لله رَواحاً وغُدوًا، وكمْ أغنى وأقنى (١) بسيبِهِ وسيفِهِ في طَوريّ الميعادِ والإيعادِ وَلِيّاً وعَدُوّاً.

شرَّف (°) الله به ممالك طالماً شرفت بأسلافه، وعلَّم أهلَها كيف يُستخرجُ ('') الدرُّ من أصدَافِه، وشَاهدُوا مِنْ عزَّتِه نضرة النَّعيم، وكادُوا يقولونَ عِندَ رُؤيتِه: ﴿مَا هَذَا مَنْ أَصدَافِهِ، وشَاهدُوا مِنْ عزَّتِهِ نضرة النَّعيم، وكادُوا يقولونَ عِندَ رُؤيتِهِ: ﴿مَا هَذَا مَنْ أَصِدَافِهِ، وآشارٌ مَنْ اللَّه مَلْكُ كُويمٌ ﴾ (٧)، لهُ في الحرم المدنيِّ آثارٌ أبرزَ بهَا خَوَافِي المحامِدِ، وآشارٌ

<sup>(</sup>١) الفَرقدان، تثنية فرقد، وهو النجم الذي يُهتدى به. «القاموس»: فرقد.

<sup>(</sup>٢) يقال: وطئت الإبل كلا أُنفا، أي: مرعى لم يسبق فيه الرَّعي، ومنـه الـرَّوضُ الأُنُـف: الـذي لم يستفاد منه. «اللسان» :أنف.

<sup>(</sup>٣) الوريقة: كثيرة الورق، والمراد النضوج والنضارة: ينظر: «القاموس» ورق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأفنى، والصواب ما أثبتناه من «المغانم». وأقنى: أكسبَ. «القاموس»: قنا.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أشرق ، والصواب ما أثبتناه من «المغانم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تستخرج ، والصواب ما أثبتناه من «المغانم».

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف الآية ٣١.

منها: الخزانةُ الشَّريفةُ المشتملةُ على محاسنِ الكتبِ ومفاخرِهَا، فما مِنْ طالبٍ مقْتَبِسِ إلاَّ وهوَ يستمدُّ مِنْ جواهِرِ زَوَاخِرِهَا.

ومنها: التّربةُ التي أمرَ بإنشائِهَا في صدرِ البقِيعِ؛ فافتخرَتْ بها على آخرِها، أخلص نياتِهِ قاصِداً أنْ تكونَ مدفنةُ بعدَ عمر طويلٍ، ويأوِي إليهِ لنيلِ شرفِ الجوارِ إذا نُودِي بالرَّحِيلِ، وللمنقطعِينَ بالمدينةِ مِنْ عوارِفِهِ رزقٌ دارٌّ، وعيشٌ الجوارِ إذا نُودِي بالرَّهِ وأملُهُم في مضاعفتِه بجَمِيلِ عاطفتِهِ حقيقٌ مديدٌ (۱)، وحبلُ رجائِهِمْ في مرادفَتِهِ ومكانَفَتِهِ (۱) وثيقٌ شديدٌ، وله بمكَّة رباطٌ بذكرِ الله مَعمورٌ، وله ولوقوعِهِ في لصقِ أمنِ الله وسِجاحِ (۱) نهي الله بالنُّورِ مغمورٌ، وله سجايا ملوكيةٌ تتَصِلُ بي أخبارُها، لكنْ أضرعُ إلى الله في تيسيرِ النظرِ إلى محيَّاهُ ؛لتغمرني أنوارُها ؛فأثبتُ حينئذِ جملةً صالحةً بأسنَّةِ البنانِ، وأُخبرُ عنِ النَّظرِ، فإنَّ البون كبيرٌ بين ؛فأثبتُ حينئذِ جملةً صالحةً بأسنَّةِ البنانِ، وأُخبرُ عنِ النَّظرِ، فإنَّ البون كبيرٌ بين المجدُّرُ.

١٦٠٨ - شَاهِينُ، الأميرُ شجاعُ الدِّينِ الرُّومِيُّ، ثُمَّ القَاهِرِيُّ، الجَماليُّ، الحَنفِيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (المغانم): عيش تار.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : مدير.

<sup>(</sup>٣) الكنف: الجانب والظل. «القاموس»: كنف.

<sup>(</sup>٤) كذا العبارة في الأصل. السِّجَاح: اللطف واللين، (القاموس): سَجَحَ.

<sup>(</sup>٥) «المغانم المطابة في معالم طابة» ٣/ ١٢١٤.

<sup>(</sup>٦) «إنباء الغمر» حوادث سنة ٨٤١ هـ ، ٩/ ٢ ،و «الضوء اللامع» ٣/ ٢٩٣.

أحدُ أمراء العشراتِ. الماضِي شقِيقُهُ سُنقرُ.

وُلدَ تقريباً في سنةِ ثمانٍ وثلاثينَ، وملكَهُ الجماليُّ(١) كما تقدِّم في سنةِ ثـلاثٍ وخسينَ، وقدْ بلَغَ، فتعلَّمَ الكِتابةَ وأجادَهَا، وحجَّ في سنةِ اثنتينِ وسـتينَ، وفهـمَ، وتطلَّعَ إلى التَّرقي.

فأخبرَ فِي أَنّهُ قرأً على: الزَّينِ قاسمِ بن قُطْلُوبُغَا<sup>(٬٬</sup> شرحهُ لمختصرِ المنادِ» في أصولِم (٬٬٬ وعليهِ وعلى: الصَّلاحِ الطَّرابُلييِّ (٬٬؛ «القُدُوريِّ»، وعلى النَّجمِ ابنِ قاضِي عجلُون (٬٬ في: الصَّرفِ والعربِيَّةِ، وكذا على البدرِ ابنِ خطيبِ الفخريَّةِ (٬٬ فيها، وعلى البدرِ الماردَانِيِّ في الفرائض والحساب.

(١) الجمالي: أحد أمراء الألوف للسلطنة، وكثير منهم لقبوا بهذا اللقب.

<sup>(</sup>٢) قاسمُ بنُ قُطلوبغا بنِ عبدِ اللهِ، الجمالُ المصريُّ، الحنفيُّ، فقيهٌ، محدِّث، تـوفي سـنة ٨٧٩هـ. «الضوء اللامع» ٦/ ١٨٤، و (شذرات الذهب» ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) «منار الأنوار» للنسفي ، ت ١٠٧هـ. متن في أصول الفقه الحنفي، شرحه قاسمٌ، وسماه : «شرح درر البحار». «كشف الظنون» ٢/ : ١٨٢٥

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ يوسفَ ، أبو عبدِ الله الطرابلسيُّ، الحنفيُّ، مولده سنة ٨٣٣، ووفاته بعـد ٩٠٠ هـ. «الضوء اللامع» ١٠/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥)نجم الدين، محمَّدٌ بنُ عبدِ اللهِ قاضي عجلون الزُّرعيُّ، الشافعيُّ، توفي سنة ٨٧٦ هـ.. «الـضوء اللامع» ٨/ ٩٦، و«القبس الحَاوي» ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، القاهريُّ، الشَّافعيُّ، ويعرف بابن خطيب الفخرية. ت ٨٩٣هـ. «الضوء اللامع» ٢٤/٩.

وتردَّدَ إليهِ كثيرونَ مِنْ فضلاءِ المذاهِبِ، كالسِّيدِ شيخِ القجماسيةِ (١)، وعباسِ المغربيِّ، وغيرهما، فكانَ يتدَّرَبُ بمُذاكرتِهمْ.

بلْ قراً على الفخر الدِّيمِي: «البُخاريّ»، وكذا: «الشفاء» غير مرة» وغير ذلك. وتميّز، وشارك في الفضائل، وظهرت براعته، وعمل شاديّة ((الشفائر)) بين بين بين بيل ندبَه السيُلطانُ للوقوفِ على عارتِهِ في: البندقانيين والخشَّابين ((القبر)) وقبلَ ذلكَ في مكَّةَ ونواجِيهَا، كإجراءِ عينِ عرفة، وعمارةِ مسجدَيْ نَمِرَةَ ، والخيفِ ((القبر)) بفشُكِر، وكانتُ له في كلِّهِ اليدُ البيضاء، وحُردت مُباشرتُ هُ بالنِّسبةِ لغيره ؛ لعقلِه، ورفقه، وفهمِه، وعدم هرجِه، وسكُونِه، وهو في كلِّ ذلك راغبٌ في لقاءِ الفُضلاء، عبُّ في الاستكثارِ وسكُونِه، وهو في كلِّ ذلك راغبٌ في لقاءِ الفُضلاء، عبُّ في الاستكثارِ مِن الفَضائِل، إلى أنْ استقرِّ بهِ [الأمر)] في مَشيخةِ الخُدَّامِ بالمَدِينةِ النَّبويِّةِ مِن الفَضلاء، عبُّ في المستكثارِ من الفَضائِل، إلى أنْ استقرِّ بهِ [الأمر)] في مَشيخةِ الخُدَّامِ بالمَدِينةِ النَّبويِّةِ

<sup>(</sup>۱) القاجماسية السجناء: باللغة التركية، فلعله شيخ السجن أو السجناء، وقد ورد هذا اللفظ في «شذرات الذهب» ۲۰۲/۸ وصف به الشمسي بن رمضان. وينظر: «أوقاف الحرمين الشريفين في العصر المملوكي» ۱۸۸

<sup>(</sup>٢) لعله: المفتش لدولة المهاليك في مدينة جدة آنذاك، وينظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» محمَّد دهمان: ٩٥

<sup>(</sup>٣)والبندقانيين سوق العبيد، وقد عرف بالقاهرة.

و الخشابين جمع خشَّاب: صانع الخشب. ينظر: «تـاريخ دمـشق» ٤٤/ ٢٢١، و «شــذرات الــذهب» حوادث سنة ٩١٣، و «إنباء الغمر» حوادث سنة ٨١٠هــ

<sup>(</sup>٤) مسجد نمرة بعرفات، و مسجد الخيف بمني .

مملوك أجان بلاط نائباً عنه، حتَّى ورَدَ هو في آخِرِ السَّنةِ مع الرَّكبِ، فباشرها، وقامَ بإعَادةِ المنارةِ الرَّئِيسيَّةِ بعدَ نقضِها حتى بَلغ الماءَ لميكلانِ كانَ بها، ونقضَ علوَّ القُبَّةِ الشَّرِيفَةِ ؛لشقوقِ كانَ بها، وإعَادتِها مع قُربِ عِهَارتِها، بلْ أضَافَ لضرِيحِ السَّيدِ حمزةَ مِنْ جهتِهِ اليُمنى رِحاباً واسِعةً بها، وأدْخلَ البئرَ.

وكذَا رَمَّمَ حِصنَ أَمِيرِ المَدِينَةِ، وبعضَ السُّورِ المُحيطِ؛ للاحْتِياجِ لِـذلكَ، وبعـدَ انتهاءِ هذهِ المآثرِ والقُربِ؛ رُسمَ بتوجِيهِهِ لنِيَابَةِ جُدَّةَ، وأضَافَ لَذلكَ في ثانيَ سِنيِّهَا عهارةً بالمسجِدِ المكِّيِّ كعلوِّ بئرِ زَمزمَ، ورَفرفِ المقام الحنفيِّ، ثُمَ سِـقايةِ العبَّاسِ، وساعدَهُ فيها أنحُوهُ، واجْتهَدَ بعدُ في إجراءِ عينِ حُنينٍ، ورَاسَلَ سنةَ خمسٍ في الاستعفاءِ منْ جُدّة، أَنفَةً مِنَ الجَمعِ بينَ الأمرَيْنِ المتنافِريْنِ، فعصُرفَ عنهُمَا معاً، ففي جدَّة بـقانم (۱).

ورسمَ لهُ بتدريبِهِ في مُبَاشَرَتِهَا، وفي المَشْيَخَةِ بالطَّوَاشِيِّ: إياسِ الأشرفيِّ الأبيضِ، وقدِمَ ، فبَاشَرَ، ولم يلبث أنْ ماتَ بالمدينةِ في رجَب سنةَ ستٍّ وتسعينَ.

وأُعيدَ صَاحِبُ التَّرجِةِ بعدَ شغورِهَا قليلاً إلى أَنْ عُيِّنَ لإمرَةِ الرَّكْبِ الأوِّلِ في السَّنَةِ المشَارِ إليْهَا، وتَعِبَ كثيراً مَنْ كانَ مَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَ بالرَّكِب، وتركَ مملُوكَهُ بالمَّدينَةِ، فبَاشَرَ سنةَ سبْعِ إلى أَنْ وَردَ مَولاهُ معَ الرَّكبِ في آخرِهَا، فبَاشَرَ على عَادَتِهِ، ورسَخَتْ قدَمُهُ، وابتَنَى بها داراً بلصقِ المدرسةِ الشهابيَّةِ، المقاربةِ لبابِ

<sup>(</sup>١) في النسخة: بتنم، والصواب ما أثبتناه .

جبريلَ - أحدِ أبوابِ المسجِدِ النَّبويِّ -، ثُمَّ رغبَ عنهَ الصَاحبِ الحِجازِ، ثُمَّ عوضَ عنها لِصَاحبِ الحِجازِ، ثُمَّ عوضَ عنها بقُربِهَا داراً لسُكناهُ، وجَعلها متَّصِلَةً بدارِ المَشيخةِ القَدِيمَةِ.

وفي سنة ثمانٍ وتسعين حَصلتْ صاعقةٌ، رمتْ جِانباً مِنْ المنارةِ الرَّئِيسيَّةِ، فسقَطَ على سطحِ المسجِدِ بعضُ أحجَارِهَا، بحيثُ خسفَ بعضُ المباني (التي عُلُو (التي عُلُو (التي عُلُو) موقف الزَّائرينَ ، فبَادرَ لتنظيفِهَا، مباشراً ذلك بِنفسِهِ، وأصْلحَ بعضَهُ، ثُمَّ رسمَ بإصلاحِ المنارةِ ، فأصلَحَ ما أمْكنَهُ مِنْ ذلكَ، وتركَ البَاقي إلى بجيء مُهندسِها أو غيرِه، وأصلَحَ بعلو سطح مسجدِ قباءَ ساترَ الكُرسيِّ [الذي ]جدَّدَهُ ابنُ الزّمِنِ، غيرِه، وأصلَحَ بعلو سطح مسجدِ قباءَ ساترَ الكُرسيِّ [الذي ]جدَّدةُ ابنُ الزّمِنِ، والمسجِدَ القِبلتينِ، والمسجِدَ الذي جمَّعَ فيه ﷺ، ومحلَّ عتبانَ بنِ مالكِ، ومسجِدَ بنِي قُريظةً مِنَ العَوالي.

وفي سنة اثنتين وتسعين ـ حِينَ جاءَ على وِلايةِ المشْيخةِ ـ عيّنَ في مدرسةِ السُّلطانِ غالبَ صُوفيتِهَا، وفُوِّضَ إليهِ فيهَا النَّظُرُ في القبَّةِ التي على الحجرةِ النَّبويَّةِ حينَ تشقَّقَتْ مِن أَعالِيهَا، وفي المَنارةِ الرَّئيسِيَّةِ، فأحكمَ الأمرَ في ذلك. ونمَتْ أمواللهُ بحدَائِقَ اشترَاهَا، كبئرِ بُضاعةَ أَحَدِ الآبار النَّبويَّةِ، وجَلَّ بها النَّفعُ سِوى ما يَستأْجِرُهُ مِنْهَا، ومَا هو تحتَ نظرِهِ، وتفرَّسَ في هذا ونحوه بعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، كاتبِ الحرم.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: المقالي، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

وعظُم شأنُهُ بالأقطارِ الجِجازِيَّةِ عندَ أَمَرائِها وأَشْرَافِهَا، وقُضاتِهَا وعَربِهَا وقَبائِلِهَا، بحيثُ كاد الانفِراد بذلك معَ إِمساكِهِ ، ولكنَّهُ في الجُملةِ أبسَطُ من أخِيهِ، وصارَ يَعمَلُ المولدَ<sup>(۱)</sup> في ليلتِه بالروضةِ النَّبويةِ بينَ العِشائين، ثُمَّ بمنزِله بعدَ العشاءِ، ويقرأُ الشَّمسُ المسكينُ بينَ يديهِ مِنْ محلِّ جلُوسِهِ بصحنِ المسجِدِ الشَّريفِ في السِّيرَ والحدِيثِ والتَّفسِيرِ، ونحوِ ذلك، ويحضرُ ذلك مَن شاءَ الله مِنَ القضاةِ في السِّيرَ والحدِيثِ والتَّفسِيرِ، ونحوِ ذلك، ويحضرُ ذلك مَن شاءَ الله مِنَ القضاةِ وغيرِهِم، ولا يَخْلُو غالبُ أوقاتِهِ عنْ تِلاوَةٍ أو مُطالعةٍ ،معَ سُبُعٍ يقْرقُهُ كلَّ ليلةٍ في جماعةٍ، بعدَ صلاةِ العِشاءِ.

وكانَ قبْلَ ذلك يتذاكَرُ في «شرحِ الهدَايةِ» [١٧٢/ب] مع الشَّمسِيِّ ابنِ جـلالٍ، وقبلَهُ قليلاً مع عـثمانَ الطَّرابلسِيِّ، ويجـوِّدُ القـرآنَ قبلـهُ، وبعـدَهُ مع الـشَّمسِ البَسْكريِّ، ويَتخاصمُ ـ بِمجلسِهِ أو بِحضرتِهِ \_ الطَّلبةُ بالكلماتِ الفاحشةِ المنكرةِ، والمشافهاتِ القبيحةِ، ولا يُنكِرُ عليهمْ.

ولما كنتُ بالحضرةِ الشَّريفةِ تكرَّرَ بينَ الخطيبِ الوزيريِّ، والشَّريفِ السَّمهوديِّ مِنْ ذلك ما لولم يكنْ يرضِيهِ ما جسرَ الخطيبُ عليهِ.

وكان يُرغِّبنِي في الزِّيارةِ النَّبويَّةِ، ويُفهمُ تلقُّنه للأخذِ، فلمَّ قدمتُها في أثناءِ سنةِ ثمانٍ وتسعينَ، كانتْ معاملةُ قانم معي أحسنَ، بل لا نسبةَ لهذا بهِ. نعم عندهُ مِنْ تصانِيفِي أشياء. واللهُ يحسنُ العاقبةَ.

وتزوَّجَ ابنةَ أستاذِهِ بعدَ موتِ زَوجِهَا الأميرِ خيرِ بـكَ الظاهريِّ خـشقدم، ثُـمَّ

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على ذلك في ١/ ٢٧٤.

فارقهَا بعدَ أَنْ أَوْلدَهَا مَا أَثكلاهُ، وبعدَ مدةٍ تزوَّجَ ابنَـةَ أَخِيهَـا الكَـماليِّ بعـدَ مـوتِ والدِهَا، وكذَا زَوَّجَ ابنتَهُ من مُستولَدةٍ له بمملوكِهِ جام بلاط، وكَانَ العقدُ في ثامن شعبانَ سنةَ ثمانٍ وتسعينَ بسكن أبيها.

[أقولُ('': ، وذكرَه المؤلفُ في «تاريخه» '' باختصارٍ ممَّا تَقَدَّمَ معَ عظمتِهِ، وذكرَ وظائفَهُ وعَهائرَهُ بالحرمَينِ الشَّريفَينِ ، وهوَ كفوٌ في كلِّ ما [كان] '' يُفوَّضُ إليهِ، حسنُ النَّظِرِ والتَّامُّلِ، وإنفاذِ أوقاتِهِ بالعِبادةِ والتِّلاوةِ، وسَهاعِ الحديثِ والمُطالعَةِ، والتَّطلُّعِ إلى التَّرقِّي في الفضائِلِ، وعِندَهُ مِنْ تصانِيفِي '' عدَّةٌ [ مضافةً] لما حواهُ مِنْ كتبِ العلمِ، وبالجملةِ فهو نادرةٌ في أبناءِ جنسهِ، حسنةٌ من حسناتِ الدَّهرِ، ومُحاضَرَتُهُ جيِّدةٌ، وأدبُهُ كثِيرٌ، وعَقْلُهُ شَهيرٌ، وأهلُ طيبةَ مشرُورُونَ بهِ]. انتهى.

وقد عاشَ بعدَ المؤلِّفِ نحوَ عشرينَ سنةً حتَّى جَاوزَ عمرُهُ ثهانِينَ سنةً، وضَعُفَتْ بِنيتُهُ، وقلَّتْ حركتُهُ، ومعهَا كانَ يحُبُّ في كلِّ عَامٍ، ويباشِرُ وظيفتَهُ مع جميعِ الإنْعَامِ، حتَّى عُزلَ عنهَا في موسمِ سنةِ ثلاثَ عشرةً (٥) وتسعِ مئةٍ بقانصوه القيم الجاركسيِّ ونوبِهِ (١)، في موسمِهِ بالقاهرةِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات تقريبا ، «الضوء اللامع» ٣/ ٢٣٩-٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في كل ما يفوض، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من مصانيفي، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: سنة ثلاثة عشر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا ورد في المخطوطة.

## ١٦٠٩ شَاهِينٌ المَنْصُورِيُّ().

شَيخُ الخُدَّامِ الكِرَامِ بالحرمِ النَّبويِّ، ويُلقَّبُ فارسَ الدِّينِ، سَمِعَ على ابنِ الجُزَرِيِّ: «الشفاء»، وتَمَّ في ربيعِ الآخرِ سنةَ ثلاثٍ وعِشرينَ وثهانِ مئةِ بالرَّوضةِ، بل قَرأَهُ بنفسِهِ تاماً أيضاً على طاهرِ ابنِ جلالٍ الخُجنديِّ الحنفيِّ، ورأيتُ فيمَنْ سَمِعَ على الزَّينِ المراغي سنةَ خمسَ عشرةَ: شاهين المنصوريَّ، ووصفة بشيخِ الخدّام، والظَّاهرُ أنَّه هَذَا.

١٦١٠ - شَبَث ، أو شَبيب - وهو الصحيح - ابنُ رِبْعيِّ بـنِ حُـصَينِ التَّمِيمِيُّ، اليَّربُوعِيُّ، من بني يربوع بنِ حنظلةَ الكُوفيُّ (٢).

ت ابعيٌّ، أحدُ الأشرافِ، يَروِي عنْ: عليٌّ، وحذيفةَ، وعنه: أنسُ بنُ مالكِ، ومحمَّدُ بنُ كعبِ القُرَظِي، وسليمانُ التَّيمِيُّ، وكمانَ مِنْ كِبَارِ الحَرورِيَّةِ، وأولُ مَنْ أعَانَ على قَتلِ عُثمانَ، وكذَا على قَتْلِ عُثمانَ، وكذَا على قَتْلِ المُسَينِ بنِ عليٌّ.

قَامَ رجلٌ مِنْ مُرادٍ لما قُتلَ عليٌّ، فقالَ: هذَا الرَّجلُ الذِي قَتلَ أَميرَ الْمؤمنينَ يَنْبغي أَنْ يُقتلَ هُوَ، وسبَّهُ وأَهلَ بَيْتِهِ، فأخبرُوهُ أَنَّهُ مِنْ مُراد، فَقَالَ: قدَّرَ الله تَعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وكَانَ عِثن خَرجَ على عليٍّ، ثُمَّ إِنَّهُ أَنَابَ

<sup>(</sup>١)في الأصل: المنصور. «الضوء اللامع» ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٢٦٦/٤ ، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٨٨ ، و«سير أعلام النبلاء» ١٥٠/٤

وتَابَ، ورَجعَ.

قالَ حفصُ بنُ غِياثِ: سَمِعْتُ الأَعمشَ يقولُ: شَهِدْتُ جنازةَ شَهِدْتُ جنازةَ شَهِدْتُ جنازةَ شَهِدِ، فأقامُوا العبيدَ على حِدة، والجَواري على حدة، والخيلَ على حِدة، والجمال على حِدة، وذكرَ الأصناف، ورأيتُهُم يَنُوحُون عليهِ يلتدمون (١٠).

ذَكَرَهُ ابنُ سعدِ (٢) ، وكذا ابنُ حِبَّان في «الثقات» (٢)، وكذا العِجْلِيُّ (١)، وهُو في «التهذيب» (٥) لِتخريج أبي دَاودَ (١) لهُ، وفي ثَالثِ «الإصابة» (٧).

١٦١١ ـ شِبلُ الدَّولَةِ.

ثلاثةٌ كلٌّ مِنْهُمْ اسمُهُ كافور (^). [١٧٣/أ]

١٦١٢ فيبلُ بنُ العلاءِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ يعقوبَ (١٠).

<sup>(</sup>١) اللَّذُمُ: الضَّرْبُ واللَّطمُ. «لسان العرب» لدم.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات الكبرى) ٦/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات) ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» للعجلي ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) (تهذيب الكمال) ٢١/ ٢٥١ ، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>٦) كتاب الأدب، أبواب النوم، باب: التسبيح عند النوم (٥٠٢٥).

<sup>(</sup>٧) (الإصابة) ٢/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٨) ذكر الذهبي في «معجم الشيوخ» ١/٥٦: كافور بن عبد الله الخضري المتوفى بعد ٢٧٠هـ، والثاني: كافور المظفري: ينظر: «نصيحة المشاور» ٤٢، والثالث هو: كافور الجلدكي: ذكره ابن فرحون في «نصيحة المشاور» ٦٣.

<sup>(</sup>٩) (التاريخ الكبير) ٤/ ٢٥٧، و (لسان الميزان) ٤/ ٢٣٠.

الآتي أبوهُ، وجدُّهُ. يروِي عَنْ: أبِيهِ عنْ جدِّهِ.

قَالَ ابنُ عَدِيِّ ('): [رَوَى] أحاديثَ مناكيرَ ليستْ بِمحفوظَة، وذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في «الثقات» (')، وقالَ: رَوَى عنهُ: ابنُ أبي فُديك «نُسخةً» مُستقيمةً، حدَّثَنَا بِهَا الفضلُ بنُ

محمَّدِ العطارُ بأنطاكيةَ، ثنا أحمدُ بنُ الوليدِ بنِ بردٍ [عنهُ]. كنيتُهُ أَبُو المفضَّلِ. انتهى.

ورَوَى عنهُ أيضاً: عبدُ العَزِيزِ بنُ عمرانَ المدني، وهو في «الميزان»(٣).

- شَبِيب بنُ رِبعي بنِ حُصين.

ذُكرَ قريباً في: شَبث (١٦١٠)

١٦١٣ - شُجاعٌ، أبو العبَّاسِ التَّوزَرِيُّ (١).

قَالَ ابنُ صالح: الشَّيخُ الصَّالحُ، هَاجَرَ إلى المَدِينَةِ، وتَرَكَ أَمَوَالَـهُ ووَلَـدَهُ، وهـوَ فَاضُلُ يُفيدُ هناك، وانقَطَعَ بها، وذلكَ قبلَ السِّتينَ وسبع مئةٍ، واستمرَّ بِهَا.

١٦١٤ - شَدَّادُ بِنُ أَسِيد - بفتحِ أَوَّلِهِ على الأشهَرِ، وحُكيَ ضمَّه - أَبُو سُليمانَ السُّلَمِيُّ (°).

<sup>(</sup>١) (الكامل في ضعفاء الرجال) ٥/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۸/ ۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) في «لب الألباب إلى تحرير الأنساب» ١/ ١٨٠: التَّوزري بفتحِ أُوَّله، والزَّاي، ثمَّ راء: نسبة إلى توزر مدينة بأفريقية. قلتُ: هي اليوم في تونس.

<sup>(</sup>٥) ((أسد الغابة) ٢/ ١٥٤

صحابيٌ، ذكرهُ مسلمٌ (() في الطّبقةِ الأولى مِنَ المَدَنِيّنَ، وكذَا قَالَ ابنُ السّكن: معدودٌ في المَدَنِيّنَ، وقالَ البَغويُ ((): سكنَ البَادِيةَ، وقالَ أَبُو حَاتِم (()، وابنُ مَاكُولا ((): لهُ صُحبةٌ، ورَوَى البَزّارُ، والبغويُّ، والبخاريُّ في «التاريخ» (()، والطبرانيُّ (()، وابنُ قانع (() مِنْ طريقِ عمروِ بنِ قَيظِي بنِ عامرِ بنِ شدّاد بن أسيد السلمي: حدَّثني أبي، عن جدِّه شداد أنَّه قدم على النبيِّ الله المالت عن المرتث من ماء بطاح (()؛ لبرئتُ، قال: «فا مراك يا شدّاد؟» قال: اشتكيتُ، ولو شربتُ من ماء بطاح (()؛ لبرئتُ، قال أبو يمنعُكَ؟» قال: هجرتي، قال: «فاذهبْ فأنتَ مهاجرٌ حيثها كنتَ». قالَ أبو عمر ((): تفرَّدَ به زيدُ بنُ الحُباب.

ووقع في رواية ابن منده: عن عمرو بن قيظي: حدَّثني جدي، عن أبيه، قَلَبَه. ووقع عند ابن قانع (۱۰۰): عن أبيه، عن جـدِّه، عـن شـدَّادٍ، زاد فيـه: عـن ، قبـلَ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۱۲۱ (۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) «معجم الصحابة» للبغوى ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) (الإكمال) ١/٨٥.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» ٧/ ٣٢٧، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٥٤: فيه جماعة لم أعرفهم .

<sup>(</sup>٧) «معجم الصحابة» ، لابن قانع ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: بُطحان، وهو خطأ، والتصحيح من "تهذيب الكهال"، وهو ماءٌ في ديار بني أسد بن خزيمة. ينظر: « الأماكن » للحافظ الحازمي ١٢٨، وأمَّا وبطحانُ: فأحدُ أوديةِ المدينةِ المنورةِ، فالذهاب إليه لا يمنع الهجرة.

<sup>(</sup>a) «الاستيعاب» ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>١٠) عنده: حدثنا أبي. عن جدِّي عن جدِّه شداد، ١/٣٣٣.

شدًّاد، وهو وهَمٌّ.

وعند ابنِ أبي حاتم روى عنه: [ابنُ] ابنِهِ قيظِيُّ بنِ عمرهِ بنِ شَدَّادٍ .كذا قال . ذكرَه شيخُنا في «الإصابة»(١) دون كونه في «طبقات مسلم».

١٦١٥ ـ شَدُّادُ بنُ أوسِ بنِ ثابتٍ، أبو يَعلى، وقيل: أبو عبدِ الرَّحمنِ الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ، المدنُّ(٢٠).

ذكره فيهم مسلمٌ ""، روى عن: النّبي ﷺ، وكعب الأحبار ، وعنه: ابناه يعلى ، ومحمّدٌ "، و بُشيرُ بنُ كعبٍ العدويُّ، ومحمودُ بنُ الرَّبيعِ، ومحمودُ بنُ البيدِ، وأبو أسهاء الرَّحبيُّ، وجماعة.

قالَ عبادة بنُ الصَّامت: هو من الذين أوتوا العلم والحلم. مات ببغدادَ سنة أربع وستين، وقيل: سنة أربع وستين، وقيل: سنة إحدى وأربعين. قالَ ابنُ حِبَّان (٥): قبرُه ببيت المقدس.

وقالَ أبو نُعيمٍ في «الصحابة»(١٠): تـوفي بفلسطين أيام معاوية، وعَقِبُهُ ببيت المقدس. وذكر غيرُه أنَّ أبا طلحة تصدَّق بهاله، فدفعه رسولُ الله ﷺ لأقاربه أبيِّ بـنِ

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) (الطبقات) ١٩٠/١ (٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تداخل واضطراب وتقديم وتأخير في الأسهاء.

<sup>(</sup>٥) (الثقات) ٣/ ١٨٥

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٤٥٩.

كعب، وحسّانَ بنِ ثابتٍ، وشدَّادِ بنِ أوسِ بنِ ثابتٍ، أو ابنِه أوسٍ، ونبُيطِ بنِ جابرِ (۱) ، فتقاوموه ، فصار لحسّانَ، فباعه لمعاوية، وهو في «التهذيب»(۱) .

١٦١٦ - شدَّادُ بنُ أبي عمرو بن حِماس بن عمرو الليثيُّ، المدَنيُّ (٣)

يروي عن: أبيه، وعنه: أبو اليهان الرَّحَالُ المدَنيُّ، قالمه ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته»(1).

وقالَ الدَّارقطنيُّ في «العلل»: لا يُعرف فيمن يروي الحديث، وأبوه معروف. وقالَ الذَّهبيُّ (°): لا يُعرف هو، ولا الرَّاوي عنه، وهو في «التهذيب» (١٠). 171٧ ـ شدَّادُ بنُ الهادِ اللَّيثيُّ، المَدنيُّ (٧).

يقال: اسمُه أسامةُ، وشدًّادٌ لقبُّ [له]، واسمُ أبيه عمرو.

وقالَ خليفة (١٠): بل أسامة بنُ عمرو بنِ عبدِ اللهِ بنِ جابرِ بنِ بشرِ بنِ عتوارة بنِ عامرِ بنِ مالكِ بنِ ليثِ بنِ بكرٍ. روى عن النبي عليه، وعن

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: بن فائد، وهو خطأ. انظر: «الإصابة» ٣/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٨٣ ، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٤/ ٢٢٧، و (الجرح والتعديل) ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٠١ ، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٦٠٧.

<sup>(</sup>V) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣١١، و «ثقات ابن حِبَّان» ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>A) «طبقات خليفة» ٢٥٦.

ابن مسعود، وعنه: ابنه عبدُ الله، وعبدُ الرَّحِنِ بنُ عبدِ الله بنِ أبي عمَّادٍ، وإبراهيمُ بنُ محمَّد بنِ طلحةَ.

قالَ أبو داود: قدروى عن النّبيِّ ﷺ، وما أدري، وجزم البخاريُّ(١) بصُحبته، و[ذكره] ابنُ سعدٍ فيمن شهدَ الخندق.

وقالَ غيرُه: كان سِلْفاً (٢) لرسولِ الله ﷺ، ولأبي بكر، كانتْ تحتَه سلمى ابنة عُميس (٢)، وهي أختُ ميمونة ابنة الحارثِ [١٧٣/ب] لأمِّها ، سكنَ المدينةَ، ثمَّ تحوَّلَ إلى الكوفةِ، وهو في «التهذيب» (١٠).

١٦١٨ - شُرَحْبيلُ بنُ حَسَنةً (٥).

كانت له دارٌ بالمدينة، وهبتْها له أمُّ حبيبة إحدى أمَّهاتِ المؤمنين، ولم تزل لبنيه حتَّى باعوا صدرَها للمهديِّ، فزادَها حينَ زادَ في المسجدِ سنةَ إحدى وستين ومئةٍ، بل هو ممَّن أرسلَه أبو بكرٍ معَ خالدِ بنِ الوليدِ في قتالِ أهل الرِّدَّةِ، ونحوِهم(1).

 <sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير)) ٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) السِّلْف من الرجل: زوج أخت امرأته . (القاموس): سلف.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٨/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٢/ ٥٠٥ ، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) ((الطبقات الكرى) ٤/ ٢١٢، و ((الإصابة) ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) شاركَ في فتوحِ الشَّامِ زمنَ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وكانَ أحَدَ أمراءِ الجنودِ آنداك. «تهذيب الكسال» ٢٩١/٧

١٦١٩ ـ شُرَحْبِيلُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ.

يروي عن: أبيه، وعنه: أهل المدينة، وعِدادُه في أهلها. قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته»(١).

١٦٢٠ فُرَحْبِيلُ بنُ سعدٍ، أبو سعدٍ الخَطْميُّ، المدَنيُّ، مولى الأنصار (١٠).

تابعي، يروي عن: زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عبّاس، وأبي سعيد الخُدْري، وجابر، وعنه: زيد بن أبي أُنيسة، وابن إسحاق، وفطر بن خليفة، والضّحّاك بن عثمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعاصم الأحول ("، وموسى والضّحّاك بن عثمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعاصم الأحول (المحتول ومالك، بن عقبة، وابن أبي ذئب، وقال: كان متّها، وعبد الرّحن ابن الغسيل، ومالك، بل قيل: إنّه لم يروعنه شيئا، وقيل: إنّه كنّى عن اسمِه، وهو الذي يروي عنه يزيد بن عبد الله الهلائي. قال ابن عُيينة: إنّه كان يُفتي، ولم يكن أحد أعلم بالمغازي منه، ثمّ احتاج، فكأنهم اتهموه، وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرّجل يطلب منه، فلم يعطه أنْ يقول له: لم يشهد أبوك بدراً. رواه ابن المديني عن ابن عُيينة.

ولفظُه عند العُقيلي (١٠): لم يكن بالمدينة أحدٌ أعلمَ بالتدريسِ منه ، وأصابته حاجةٌ ، فكانوا يخافون إذا جاءَ الرَّجلُ يطلبُ منه شيئاً ، فلم يُعطه أن يقولَ : لم

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٤/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٣١٠، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في المخطوطة إلى: الأحوال.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبر » ٢/ ١٨٧.

يشهد أبوه بدراً، وضعّفه أبو حاتم (''). وقالَ الدَّارقطنيُّ: يُعتبرُ به ، وقالَ ابنُ عديِّ (''): هو إلى الضَّعفِ أقربُ، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (''). وخرَّجَ له أبو داود ('')، والترمذيُّ ('')، وابنُ ماجه ('')، وهو في «التهذيب» ('')، و «ضعفاء العقيلي» ('')، وأورد: أنَّ رجلاً جاءَ إلى القاسمِ بنِ محمَّدٍ، فقال: أخبرني عن طرائف العلم، فقال: عليكم بشُرَحبيل وأصحابه. ماتَ سنةَ ثلاثٍ وعشرين ومئةٍ.

١٦٢١ - شُرَحْبِيلُ بنُ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةَ الأنصاريُّ، الخَزرجيُّ (٠٠).

مِن أهلِ المدينة، ذكرَه مسلمٌ في ثالثةِ تابعي المدنيين، وقالَ ابنُ سعدٍ النهُ أبو سعيدٍ يروي عن أبيه عن جدِّه، وعنه: ابنُه عمروٌ، وعبدُ اللهِ بنُ محمَّد بنِ عقيلٍ.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات)) ٤/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب الوصايا، باب: في كراهية الإضرار في الوصية (٢٨٥٨)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) لم يخرِّج له الترمذيُّ شيئا .

<sup>(</sup>٦) كتاب الطهارة ، باب: في الجنب يأكل ويشرب(٩٢).

<sup>(</sup>٧) "تهذيب الكمال" ١٢/ ١٣ ٤، و "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٨) تقدَّم .

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>١٠) الذي عند مسلم هو شرحبيل بن سعد، أبو سعد ١/ ٢٥٧ (٩٧٢) المترجم قبله لا هذا .

<sup>(</sup>۱۱) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢١٠.

ذكرَه ابنُ حِبَّان في الثانية والثالثة معا(١)، وهو في «التهذيب»(٢).

١٦٢٢ مشريكُ بنُ سَحْماءَ (٣).

المذكورُ في «الصحيحين» (1) من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ هـ لالَ بـنَ أُميَّةَ قـذفَ امرأته بشريكِ بنِ سحهاء، وهي أمُّه، واسمُ أبيه: عبـدةُ بـنُ مغيـثِ بـنِ الجَـدِّ بـنِ عجلانَ البلويُّ، العجلانُيُّ.

قيل: إنَّ أبا بكر أرسلَه إلى خالدِ بنِ الوليدِ، وهو باليهامة. بل قيل: إنَّه شهدَ مع أَجُداً، وهو في «الإصابة»(٥) مطولاً.

١٦٢٣ ـ شَريكُ بنُ أبي نَمِرٍ، وهو ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي نَمِرٍ، أبو عبدِ اللهِ القُـرَشيُّ، المَدنُّنُ ''.

مِن أهلِها، ذكره مسلمٌ (٧) في رابعةِ تابعي المدنيين، وهو ممَّن شهِدَ جدُّه بدراً، ولكن قد ذكرَه ابنُ سعدٍ (٨) في مُسلِمة الفتح، يروي عن: أنس، وسعيدِ بنِ المسَيَّبِ،

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٤/ ٣٦٤، و٦/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) (تهذيب الكمال) ١٢/ ٤١٧ ، و (تهذيب التهذيب) ٣/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري في التفسير، سورة النور (٤٧٤٧)، ومسلم في اللعان ٢/ ١٣٤ (١٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) (تهذيب الكمال) ١٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٧) (الطبقات) ١/ ٢٦٣ (١٠٣٥).

<sup>(</sup>۸) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٣٩.

وكُرَيبٍ، وعطاء بنِ يسارٍ، وعدَّةٍ، وعنه: مالكٌ، وسليهانُ بنُ بلالٍ، والـدَّراورديُّ، وإسهاعيلُ بنُ جعفرٍ، وغيرُهم، وخرَّج له الشَّيخان(١٠).

وقالَ ابنُ مَعِينِ (') والنَّسائيُّ وابنُ الجارودِ: ليسَ به بأسٌ، وفي روايةٍ عنهم: ليس بالقويِّ، ووثَّقه أبو داود، والعجليُّ (') ، وابنُ حِبَّان (') ، وقال: ربَّا أخطأ. انتهى.

وكان يحيى بنُ سعيدٍ لا يحدِّثُ عنه، وقالَ السَّاجيُّ: كانَ يرى القَدَر، وهو راوي حديثِ المعراج، وانفردَ فيه بألفاظِ غريبةٍ، بحيثُ بالغَ ابنُ حزم، فاتَهمَه بالوضع، ورُدَّ عليه بتخريجِ الشيخين (٥) له، وروايةُ سعيدِ [٤٧٧/ أ] المقبريُّ عنه في «البخاري»، وهي من راويةِ الأكابر عن الأصاغر، وبالجملةِ فغيرُه أوثقُ منه، ويقال: إنَّه صحبَ أبا حنيفةَ، وأخذَ عنه، و[كانَ] يقولُ: إنَّه كبيرُ العقلِ. مات بعدَ الأربعين ومئة، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ (١): سنةَ أربع وأربعين.

<sup>(</sup>١) البخاري في فضائل الصحابة، بـابٌ (٣٦٧٤)، ومسلم في صلاة المسافرين وقـصرها، بـاب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٠(١٩٠).

<sup>(</sup>٢) (تاريخ ابن مَعِينِ)، برواية الدوري ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ١/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٤/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري في كتاب المناقب، باب: كان النبي على تنام عيناه ولاينام قلبه (٣٥٧٠)، ومسلم في الإيمان، باب: الإسراء برسول الله على إلى السموات ١/ ٢٦٢ (٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) (التمهيد) ٢٢/ ٢١.

١٦٢٤ معبانُ بنُ حسينِ ابنِ النَّاصرِ محمَّدِ بنِ قَـلاوونَ، الأشرفُ الـصَّالحيُّ، النَّجميُّ (١).

صاحبُ الدِّيارِ المِصريةِ والشَّاميةِ، وغيرِها مِن البلادِ الإسلاميةِ، وَلِيَها بعدَ خلعِ ابنِ عمَّه المنصورِ محمَّد ابنِ المظفَّرِ حاجي ابنِ النَّاصرِ في شعبانَ سنةَ أربعِ وستين وسبع مئةٍ، وولَّى لصِغرِه تدبيرَ الدولة يَلبُغا الخاسكِيّ " إلى ربيع الآخرِ سنةَ ثان وستين؛ لشورانِ عماليكه عليه، وانتموا إلى الأشرف، وتمكَّنَ الأشرف، إلى أن خُلعَ ، وهو غائبٌ؛ فإنَّه توجَّهَ للحجِّ في ذي القعدةِ سنةَ ثان وسبعين وسبع مئةٍ بولدِه عليَّ الملقَّبِ بالمنصور، في ذي القعدةِ سنةَ ثان وسبعين وسبع مئةٍ بولدِه عليَّ الملقَّبِ بالمنصور، وكانَ ثارَ عليه جماعةٌ، وهو بالعقبةِ ، فعادَ إلى القاهرةِ ، فوجدَ الأمرَ كذلك، فاختفى بها إلى أنْ قُبِضَ عليه، وآلَ أمرُه إلى أنْ خُنِفَ في هذا الشَّهر، وكانَ قد فعلَ بالحرمينِ مآثرَ حسنةً ، فقرَّرَ دروساً في المذاهبِ الأربعة، ودرساً في الحديث، وتصادير"، وقُرَّاء ومؤذّين، وغيرَهم، الأربعة، ودرساً في الحديث، وتصادير"، وقُرَّاء ومؤذّين، وغيرَهم، ومكتباً للأيتام بإشارةِ كبيرِ دولته يَلبُغا المشار إليه.

ذكرَه الفاسيُّ (١) مطوَّلاً، وأحكمَ القُبَّةَ التي على الضَّريحِ النَّبويِّ في سنةِ خمسٍ

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي ٦/ ٢٣٣، و«الدرر الكامنة» ٢/ ١٩٠، و«النجوم الزاهرة» ١١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) يلبغا بنُ عبدِ الله الخاصكيُّ، - بالسين والساد - الأمير الكبير. قتل سنة ٧٦٨ هـ. «الدرر الكامنة» ٤/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) التصادير جمع تصدير، وهي وظيفة كانت في الدولة.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٥/٧.

وستين وسبع مئة، وجُدِّدتْ في أيَّامِه سنةَ سبعٍ وستين للمسجدِ شُرُفاتُ. ١٦٢٥ شُعبةُ بنُ دينارٍ، أبو عبدِ الله، أو أبو يحيى الهاشميُّ، المدَنيُّ، مولى ابنِ عبَّاس(١).

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثة تابعي المدنيين، وهو يروي عن: مولاه، وعنه: ابنُ أبي ذئب، وبُكيرُ ابنُ الأشَجِّ، وداودُ بنُ الحُصين، وغيرُهم. قالَ أحمدُ: ما أرى به بأساً، وقالَ ابنُ مَعِينٍ (٣): ليس به بأسٌ، هو أحبُّ إليَّ مِن صالح مَولى التَّواَمةِ.

وكانَ مالكُ (١٠) يقول فيه: ليس مِن القُرَّاءِ، وعن ابنِ مَعِينِ أيضا: لا يُكتبُ حديثُه، وعن مالكُ، ويُحْتَمل منه. عني من شعبة، كما قاله أبو الحسن ابنُ القطَّانِ (١٠)، وليسَ هو ممَّن يُتركُ حديثُه.

قال: ومالكٌ لم يُضعِّفُه، وإنَّما شحَّ عليه بلفظِ ثقةٍ.

قالَ شيخُنا(): وهذا التَّأويلُ غيرُ سائغٍ، بل لفظة: ليس بثقةٍ في الاصطلاح

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۲/ ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» ١/ ٥٥٧ (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن مَعِينٍ)، برواية الدوي ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٥/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) « بيان الوهم والإيهام » ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۷) (تهذیب التهذیب) ۳/ ۱۳۳۳.

توجبُ الضَّعفَ الشَّديد، وقد قالَ ابنُ حِبَّان ('): روى عن ابنِ عبَّاسٍ ما لا أصلَ له، حتَّى كأنَّه ابنُ عبَّاسِ آخر. انتهى.

وعن الجُوزجانيِّ(١) والنَّسائيِّ(١) وأبي حاتم (١): ليس بقويٍّ.

وقالَ ابنُ سعدٍ (°): لا يُحتجُّ به، وقالَ أبو زُرعةَ والسَّاجيُّ: ضعيفٌ، وقالَ ابنُ عَدِيٍّ (°): أرجو أنَّه لا بأسَ به، وقالَ العجليُّ (′): جائزُ الحديث.

١٦٢٦ عبد الرَّحنِ المَدنيُّ (^).

[يروي] عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وعنه: سعيدُ بنُ أبي أَيُّوبَ، واللَّيثُ. قاله ابنُ حِبَّان في ثَالثة «ثقاته»(١).

١٦٢٧ ـ شعيبُ بنُ طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحْنِ بنِ أبي بكرٍ الصِّدِيقِ التَّيميُّ، المَدَنُّ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) (المجروحين » ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال» (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكون»، للنسائي ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) (الجرح والتعديل) ٤/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦)(الكامل) ٥/٣٩.

<sup>(</sup>٧) «معرفة الثقات» ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» ٦/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>١٠) «الطبقات الكبري» القسم المتمم ٤٦٠، و«التاريخ الكبير» ٤/٢٢٢.

أخو محمَّدِ الآتي أبوهما. يروي عن: أبيه، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، وعنه: معنُ بنُ عسى، وأبو مصعبِ الزُّهريُّ. قالَ ابنُ مَعِينِ ((): لا أعرفه، وقالَ أبو حاتمِ ((): لا أعرفه، وقالَ الضِّياءُ: هو الذي قالَ فيه الدَّارقطنيُّ: متروكٌ.

وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثِّقات»(٣)، وهو في «الميزان»(<sup>١)</sup>.

١٦٢٨ شُفَيٌّ الهُّذَكِّ (°).

والدُ النَّضِر. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (١٠): يُعدُّ في أهل المدينة، وذكرَه بعضُهم في الصحابة، ولا يصحُّ. انتهى.

ومالَ شيخُنا لكونِه صحابيا. أورده في «الإصابة»(٧٠).

١٦٢٩ - شفيعٌ الطَّواشي، شمسُ الدِّين الكرمونيُّ.

أحدُ الخدَّامِ، كانَ مِن أحسنِهم شِكالةً وطولاً، وأعدلهِم بِنيةً، ومِن أقدرِهم على مخالطةِ النَّاسِ، وله صَولةٌ عظيمةٌ في المسجدِ على مَن يُرى منه أدنى مخالفة، خُصوصاً مَن يراه يخالطُ أهلَ الشَّرِّ، وكانَ قد بنى هو والشَّيخُ عطاءُ الله نصرٌ

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن مَعِينِ»، برواية الدارمي (١٣٢) .

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٦/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) ( أسد الغابة » ٢٦/٢٥.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب) ٢/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة) ٢/ ١٥٣.

دارين عظيمتين، غَرِما عليهما مالاً عظيها، وتعبا فيهما تعباً كثيراً، فلم يسكنا فيهما، ولم يتمتعا بهما، حتَّى ماتا. قاله ابنُ فرحون (١٠).

وقالَ: إنَّه كانَ عظيمَ الموالاةِ والخدمةِ للشيخ محمَّد العُصيَّاتِ، كما سيأتي.

وله ذِكرٌ أيضاً في محمَّدِ السَّبتيِّ، وأثنى عليه ابنُ صالحٍ.

وذكرَه المجدُ، فقال ("): كانَ خادماً شَكِلاً " طُوالاً [٧٤٧/ ب] أعظمَ أبناءِ جِلدتِه هَيبة وصِيالاً، يسطو على كلِّ مَن رأى منه أدنى مخالفة، ويبطشُ ببأسِه مَن خالطَ أحداً من المبتدعة وآلَفَه، كانَ قد بنى داراً رفيعةً جليلة، وغرِمَ عليها أموالاً جزيلة، فليًا بناها وسوَّاها، انتقلَ إلى الآخرةِ قبلَ سُكناها.

١٦٣٠ عَشُفُرانُ، مولى رسولِ الله ﷺ (١٠).

قالَ البخاريُّ (°)، وابنُ أبي داود، وغيرُهما: إنَّه لقبٌ، وقيل: اسمُه صالحُ بنُ عديِّ، ذكرَه مسلمٌ (۱) في المدنيين، روى عن: النبيِّ ، وعنه: عبيدُ اللهِ بنُ أبي رافع، ويحيى بنُ عمارةَ المزنيُّ، وأبو جعفرٍ محمَّدُ بنُ عليٌّ.

قَالَ مصعبٌ الزُّبيريُّ: كانَ عبداً حبشياً لعبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، فوهبَ لرسولِ

<sup>(</sup>١) «نصيحة المشاور» ٥٦.

<sup>(</sup>۲) (المغانم) ۳/ ۱۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) الشَّكِلُ: الحسنُ الشَّكْل . «القاموس» : شكل .

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/ ٢٦٦ ، و«الإصابة» ٢/ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير ) ٢٦٨/٤.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/۲۰۱ (۱۳۱).

الله عَيْكِين، وقيل: اشتراه [رسولُ الله]، فأعتقه.

وقالَ عبدُ اللهِ الْخريبيُّ وغيرُه: كانَ [رسولُ اللهِ] قد وَرِثَه مَن أبيه، فأعتقهُ يـومَ بدرٍ، وبه جزمَ ابنُ قتيبةَ (١) وغيرُه.

وقالَ أبو معشرِ المَدَنيُّ: إنَّه شهدَ بدراً، وهو عبدٌ ، فلم يُسهمْ له رسولُ الله ﷺ. وقالَ أبو حاتم ('': يقالُ: إنَّه كانَ على الأسرى يومَ بدرٍ.

وقالَ أبو القاسم البغويُّ ("): إنَّه سكنَ المدينةَ.

قالَ خليفةُ (١): لا أدري دخلَ البصرة، أو أين مات، وهو في «التهذيب» (٥).

١٦٣١ - شكرُ بنُ أبي الفتوحِ محمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ جعفرِ بنِ محمَّد بنِ الحسنِ بنِ محمَّد بنِ الحسنِ بنِ عليِّ محمَّدِ بنِ موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أبو هاشم الحسنيُّ (٢).

أميرُ مكَّة، وليها بعدَ أبيه، وجرتْ له معَ أهلِ المدينةِ حروبٌ، ملكَ في بعضِها المدينةَ الشَّريفة، وجمُعَ له بين الحرمين، وماتَ في رمضانَ سنةَ ثـلاثٍ وخمسين وأربع مئة، ومن نظمِه:

<sup>(</sup>١) «المعارف»، لابن قتيبة، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) (طبقات خليفة» V .

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٢/ ٤٤، وتهذيب التهذيب» ٣/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) «الوافي بالوفيات» ١٦/ ١٧٥، و «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» ١/ ٤٩٧.

وصلَتْني الهمومُ وَصلَ هَواكِ وَجَفَانِ الرُّقَادُ مثلَ جَفاكِ وحكى لِي الرَّسولُ أَنَّكِ غَضبى يا كفى اللهُ شرَّ ما هـ وَ حَاكِي

أنشدهما الباخرزيُّ في «الدُّمية»(١)، والعمادُ الكاتبُ في «الخريدة»(١).

وكانَ أبو جعفرِ محمَّدُ بنُ أبي هاشمِ الحسنيُّ، أميرُ مكَّةَ صهرَه على ابنتِه. ذكره الفاسيُّ بأطول (٣).

١٦٣٢\_شَكَلٌ.

مِن أهلِ السوايفة. كانَ مِن الكبارِ المُعتبرين، وخلَّفَ أولاداً أكبرُهم منصورٌ، الآتي<sup>(١)</sup>. ذكرَه ابنُ صالح.

٦٣٣ ـ شَمَّاسٌ، واسمُه: عثمانُ بنُ الشَّريدِ بنِ سُويدِ بنِ هرميِّ بـنِ عــامرِ بـنِ مخزوم القُرَشيُّ، المخزوميُّ (°).

وشَّمَّاسٌ لقبُه ؛ لأنَّه مِن الشَّمامسة (١٠). هاجرَ إلى الحبشة، وشهدَ بدراً وأُحُداً،

<sup>(</sup>۱) «دمية القصر» ص: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) «خريدة القصر » ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبرى) ٣/ ١٧٩، و (الاستيعاب) ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) وتعليل ذلك ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ١٥٥ في ترجمة عثمان بن عثمان.

و الشهامسة جمع الشهاس وهو: رأس النصاري الذي يحلق وسط رأسه لازما للبيعة. «القاموس المحيط»: شمس.

وأبلى فيهما بلاءً حسنا، وبالغَ في الذَّبِّ عن رسولِ الله ﷺ بحيثُ رمى بنفسِه دونَه حين غُشيَ عليه حتَّى أُرْتُثَّ(')، فحُمِلَ وبه رَمَقٌ إِلَى المدينةِ، فهاتَ بعدَ يومٍ وليلةٍ إلَّا أَنّه لم يأكل، ولم يشرب، فأمرَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يُردَّ إلى أُحُدِ، فدُفِنَ هناكَ في ثيابِه، ولم يُعسَّلُ ولم يُصلَّ عليه، وله أربعٌ وثلاثون.

والقولُ بأنَّ اسمَه عثمانُ، وشمَّاسٌ لقبُه قالَه ابنُ إسحاقَ، وأمَّا ابنُ هـشامٍ ('' فقال: شماسُ بنُ عثمانَ، وقالَه الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ، ونسبَه إلى ابنِ هشامٍ وغيرِه.

١٦٣٤ ـ شَمْعُون.

وقيل: إنَّه بالمهملةِ أوَّله (")، وقيل: بإعجامِ ثالثته أيضا. قالَ ابنُ يـونسَ ("): وهـو أصحُّ عندي، ابنُ زيدِ بنِ خُنافَةَ (")، أبو رَيحانة الأَزديُّ، حليفُ الأنصار، ويقال له: مولى رسول الله (") عَلَيْهُ.

له صحبة ، وشهد فتح دمشق، وكان يُرابطُ بعسقلانَ، ويقال: إنَّه والدُ رَيحانـةَ سُرِّيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وقيل: اسمُه عبدُ اللهِ بنُ النَّـضرِ، والأوَّلُ أصحُّ، وهـو حليـفُ حضرموت، وقالَ [١٧٥/ أ] ابنُ عبدِ البرِّ (٧): كانَ من بني قريظة. آنتهي.

<sup>(</sup>١) أُرتُثَّ: مُمل من المعركة رثيثاً، أي: جريجا . «القاموس»: رثث .

<sup>(</sup>٢) «السيرة النبوية» ١/ ٣٣٩، و٢/ ٣٧٨، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) أي: سمعون .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن يونس» ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: حذافة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) «الإصابة» ٢/ ١٥٦ ، و «تهذيب الكمال» ١٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٧) (الاستيعاب) ٢٦٨/٢.

وهو بكنيته أشهر، روى عن: النبي ﷺ، وعنه: أبو الحُصين الهيشمُ بنُ شُفَيًّ الحَجْريُّ، ومجاهدُ بنُ جبر، وشهرُ بنُ حوشب، وغيرُهم.

وقالَ ابنُ البرقيِّ: كانَ يسكنُ بيتَ المقدس، وذكرَه ابنُ يونسَ فيمَنْ قدمَ مصر، وقالَ ضمرةُ بنُ ربيعةَ عن فروةَ الأعمى، مولى سعدِ بنِ أُميَّةَ: ركبَ أبو ريانةَ البحرَ، وكان يخيطُ فيه بإبرةٍ ، فسقطتْ إبرتُه فيه ؛ فقالَ: عزمتُ عليكَ يا ربِّ إلا رددتَ عليَّ إبرتي ، فظهرتْ حتَّى أخذَها.

قالَ: واشتدَّ عليهم البحرُ ذاتَ يومٍ وهاجَ، فقالَ: اسكنْ أيُّها البحرُ، فإنَّما أنتَ عبدٌ حبشيُّ، قالَ: فسكنَ حتَّى صارَ كالزَّيتِ.

١٦٣٥ ـ شَندُ الأسودُ().

أحدُ الحُدَّامِ الطَّواشيةِ بالمدينة، ومِن جملةِ بوَّابي الحُجرةِ ، بل خازندار (٢) نائب الحرمِ، أُصيبَ في الحريقِ الكائنِ بالمدينةِ، في رمضانَ سنةَ ستِّ وثهانين وثهان مئة. 1٣٦ ـ شَوْذَبُ المَدَنيُّ (٢).

مولى زيدِ بنِ ثابت. عن: زيدٍ، وعنه: قُدامةُ بنُ موسى، قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية (ثقاته)(١٠).

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» ٣/٧٠٣.

<sup>(</sup>٢) الخازندار: من الوظائف كان يسمى بها القائم على الخزانة بيت المال.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٧٧، و«التاريخ الكبير» ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٤/ ٣٦٩.

١٦٣٧ - شَيْبةُ بنُ نِصاح بنِ سَرْجِسَ بنِ يعقوبَ القارئ (١).

مِن أهلِ المدينة، وأبوه كما سيأت "، مولى أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة، وأحدُ مشيخةِ نافعٍ في القراءات، ذكر بعضُ القُرَّاءِ أنَّه تلاعلى أبي هريرةِ، وابنِ عبَّاسٍ، واستبعدَ النَّهبيُّ " ذلك، وقال: لا يُعلمُ له روايةُ حديث عن أبي هريرة، ولا عن ابنِ عبَّاسٍ، ولو أخذَ القرآنَ عنها لكانَ بالأولى أنْ يسمعَ منها، لكنْ قد مسحتْ أمُّ سلمة برأسِه، ودعَتْ له. ويقال: إنَّه سمعَ منها، وكذا أدركَ عائشة، وأخذ القراءة عرضاً عن عبدِ اللهِ بنِ أبي ربيعة، كما قاله الدَّانيُّ "، وروى عن: أبيه.

قالَ ابنُ حِبَّان (°): ولا نعلمُ مَن روى عنه غيرَه، و[روى] عن: خالب بنِ مُغيث، والقاسمِ بنِ محمَّد، وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، وأبي جعفر الباقرِ، وسعيدِ بنِ المسيِّبِ. روى عنه: ابنُ جُريجٍ، وابنُ إسحاق، وإسهاعيلُ بنُ جعفرٍ، ويحيى بنُ محمَّدِ بنِ قيسٍ، وأبو ضَمْرةَ أنسُ بنُ عِياضٍ، وآخرون منهم: ابنُ أبي الموالِ.

وقالَ قالونُ: كانَ نافعٌ أكثرَ اتِّباعاً لشيبةَ منه لأبي جعفرٍ.

<sup>(</sup>١) (اتاريخ خليفة ١٥٠٥، و (غاية النهاية) ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) ترجمة أبيه في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «معرفة القرَّاء الكبار» ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) «التيسير»، ص: ٨.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ه/ ٤٨٣.

وقد خرَّجَ له النَّسائيُّ (١) حديثاً واحداً، ووثَّقه. ذُكِرَ في «التهذيب» (١).

وقالَ العِجليُّ (٢): إنَّه أسنُّ مِن نافع، وعدَدُ الآي لأهلِ المدينةِ عن شيبة، ولأهلِ البصرةِ عن عاصم، ولأهلِ الكوفةِ عن عليٍّ.

وقالَ ابنُ حِبَّان ''': روى عنه: أهلُ المدينةِ، وكانَ قاضياً بها، إمامَ أهلها في القراءاتِ، ماتَ سنةَ ثلاثين ومئةٍ، في ولايةٍ مروانَ بن محمَّدٍ.

١٦٣٨ مسة الكاتث<sup>(٥)</sup>.

[يروي] عن: المدنيين، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعنه: إياسُ بنُ دغفلَ. قالـه ابـنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته»(١٠).

١٦٣٩ ـ شِيحةُ بنُ هاشمِ بنِ قاسمِ بنِ مهنّا الأعرجِ بنِ حسينِ بنِ مُهنّا الأكبرِ، أبو عيسى الحسينيُ (٧).

والدُّ جَمَّازِ الماضي مع سياقِ نسبه، وله مِن الولد: عيسى المُكُنَّى به ، ومنيفٌ ، وهما أميران، وهاشمٌ، وبرجسُ، ومحمَّدٌ، وسالمُ:

<sup>(</sup>١) كتاب الطهارة. باب: صفة الوضوء ١/ ٦٩ (٩٥).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٨٠٨ ، و "تهذيب التهذيب الكمال" ٢١/ ٨٠٨ ، و

<sup>(</sup>٣) « معرفة الثقات) ١/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٤/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) (الجرح والتعديل) ٤/ ٣٣٦، و (التاريخ الكبير) ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٦/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» ١/ ٦٢٦.

ثمَّ إِنَّه وُلِدَ لعيسى \_ وهو جدُّ العياسا(') \_: مسهر، ومخدم، وحسن، وحسين، وتوبة، وشدَّادٌ، ومنصورٌ، وماجدٌ، وقاسمٌ، وغيرُهم.

[و] لمنيف: حسينٌ المكنى به، وأبو هاشم مالكٌ أميرٌ، ومُنيفٌ باسمه، وقاسم، وحديثة ولهاشم: حجي، وعميرٌ، وهوجل. ولبرجس: إدريسُ. ولمحمَّد: أبو كعيب، وخليفة ، وأبو مغامس. ولسالم: أبو رديني، وسالمٌ باسمه، وماجدٌ، ثمَّ إنَّ للجدِ سالمًا. وجمعتُ هذا هنا للفائدة، وأكثرُهم لم يُترجم.

وشيحة صاحبُ التَّرجةِ عَنْ وَلِيَ إمرةَ المدينةِ، انتزعها من الجمامزةِ في سنةِ أربعٍ وعشرين وستِّ مئةٍ، وطريقُ وصولِه إليها: أنَّ صاحبَ المدينةِ المتولِّي لها في أيَّامِ المستضيء بالله ابنِ المستنجدِ بالله العباسيِّ هو: الأميرُ عنُّ الدِّينِ، أبو فُليتةَ قاسمٌ جدُّه، ثمَّ ابنُه جمّازٌ جدُّ الجمامزة، ثمَّ ابنُه قاسمُ بنُ جمَّازٍ إلى أنْ قتلَه بنو قاسمٌ جدُّه، ثمَّ ابنُه جمّازٌ جدُّ الجمامزة، ثمَّ ابنُه قاسمُ بنُ جمَّازٍ إلى أنْ قتلَه بنو لام، وكانَ [١٧٥/ب] صاحبُ التَّرجةِ نازلاً في عزبةٍ قريباً منه، فلمَّا بلغه قتلُه توجّه مُسرعاً إلى المدينةِ حتَّى دخلَها وملكها، وذلك في السَّنةِ المذكورة، ولم يتمكن الجمامزةُ من نزعِها منه، ولا مِن ذُرِّيتِه إلى الآنَ.

وأقامَ شيحةً في الولايةِ مدَّةً طويلةً، وكانَ يستنيبُ في غيبتِه ابنه عيسى المكنى به، وقُدِّرَ أنَّه توجَّهَ إلى العراقِ، فظفرَ به بنو لام أيضا فقتلوه، فطمعَ الجهامزةُ في المدينةِ مع كونِ عيسى بها، وجاءَ منهم جماعةٌ على حينِ غَفلةٍ للاستيلاءِ عليها، ففطنَ بهم عيسى، فقبضَ عليهم،

<sup>(</sup>١) لعله أراد المنسوبين إلى عيسى.

ويقال: إنَّه قتلَهم، فاللهُ أعلمُ.

ذكرَه ابنُ فَرحونِ ('') وتعقّبه الفاسيُّ ('' بأنَّ الذي في «ذيل المنتظم» لابن البُزوريِّ ('' أنَّ عميرَ بنَ قاسمِ بنِ جمَّازِ انضمَّ إليه في صفرَ سنةَ تسعِ وثلاثين جمعٌ عديدٌ، وأخرجوا شيحة من المدينة، ولم يزلُ هارباً حتَّى تحصَّنَ في بعضِ التَّلالِ، أو الجبالِ، ثمَّ عادَ لإمرةِ المدينة، ولم أدرِ متَّى كانَ عودُه، وتوفي سنةَ سبعِ وأربعين وستِّ مئةٍ، كما ذكرَه ابنُ البزوريِّ في «تاريخه» قتلاً مِن بني لام.

وقالَ الفاسيُّ ('): إنَّه وجدَ في «تاريخِ بعضِ العصريين» أنَّ الملكَ الكاملَ صاحبَ مصرَ أمرَه أنْ يكونَ معَ العسكرِ الذي جهَّزَه لمكَّةَ لإخراجِ راجحِ بنِ قتادة الحسنيِّ، وعسكرِ المنصورِ صاحبِ اليمنِ في سنةِ تسع وعشرين وستُّ مئةٍ.

وذكر أيضاً أنّه وصلَ إلى مكّة في ألفِ فارسٍ، جهّزَهم الصّالحُ ابنُ الكاملِ صاحبُ مصرَ في سنةِ سبعٍ وثلاثين وستِ مئةٍ، وأخذَها من نُوّابِ صاحبِ اليمنِ، ولزمَهم شيحةُ ونهبَهم، ولم يقتلُ منهم أحداً، ولزمَ وزيرَ ابنِ التّعزي، ثمّ خرجوا منها لمّا سمعوا بوصولِ العسكرِ الذي جهّزَه صاحبُ اليمنِ معَ راجحِ بنِ قتادةً، وابن النّصيري، ولا أدري هل كانَ شيحةُ في سنةِ تسعٍ وثلاثين أميراً

<sup>(</sup>١) «نصيحة المشاور» ص: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) «العقد الثمين» ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أبو بكرٍ محفوظُ بنُ معتوق ابنِ البزوري . «الإعلان بالتوبيخ» ،ص:١٤٦، و«شذرات الذهب» ٥/ ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٥/ ٢٢.

على مكَّةَ مع العسكر أو مُؤازِراً لهم فقط؟.

وكانت ولايتُه للمدينةِ بعدَ قتلِ قاسمِ بنِ جمَّازِ بنِ مهنَّا الحسينيِّ، جدِّ الجمامزة. وقالَ المجدُ(۱): ولي الأميرُ شيحةُ المدينةَ سنةَ أربعِ وعشرين وستَّ مئةٍ، انتزعها من الجمامزة ببأسِه وسطوته، وحدَّةِ شوكته، وذلك أنَّ الأميرَ قاسمَ بنَ مهنَّا كانَ منفرداً بولايةِ المدينةِ مِن غيرِ مُشارِكٍ ولا مُنازع، فلمَّا تُوفي تولَّى مكانَه أكبرُ أولاده جمَّازٌ جدُّ الجمامزة، واستمرَّ في ولايتِه إلى أنْ تُوفِّي، ثمَّ استقرَّ في موضعه ولدُه قاسمُ بنُ جمَّازِ بنِ مهنَّا، واستقرَّ فيه إلى أنْ قتلَه بنو لام، وركِبُوا مِن قبلِه صهوةَ الملام، وكانَ الأميرُ شيحةُ نازلاً في عزبة قريباً منه، فلمَّا بلغَه قتلُ قاسمِ افترَّ من مُحيًّا شأنه المباسم، فركبَ سيلَ الفرصةِ وسلكَها، ولم ين شمية، فاستقرَّ فيها دخلَ المدينةَ وملكَها، وذلك في سنةِ أربع وعشرين وستِّ مئةٍ، فاستقرَّ فيها منه ومن ذريته استقرار العَانِ (۱)، الشامخ الأعيان، ولم يتمكن الجمامزةُ من نزعِها منه ومن ذريته المناق.

وأقامَ الأميرُ شيحةُ في ولايتِه مدَّةً طويلة، وبُرهةً من الزَّمان حَفيلة، وكانَ مِن عادتِه إذا غابَ أَنْ يستنيبَ ولدَه عيسَى في المدينة، وكانَ مُجتباه وحِبَّه، وعلى الملكِ أمينه، فقُدِّرَ أَنَّ شيحةَ سافرَ إلى العراق، وصفاً لأعاديه من بني لام الوقتُ وَرَاق، وعارضوه في الطَّريق وختلوه، فظفِرُوا به في بعض الأماكن وقتلوه.

<sup>(</sup>١) (المغانم) ٣/ ١٢١١.

<sup>(</sup>٢) العاني: المهتمُّ، قال في « القاموس»: عنى: عناه الأمرُ: أهمَّه .

## ١٦٤٠ شيخُ المؤيَّدُ (١).

صاحبُ مصرَ. أرسلَ مِنبراً سنة اثنتين وعشرين وثهان مئة، صُنِعَ بالشَّامِ ليكونَ لمدرستِه [بالقاهرة]، فوُجِدَ قد عُملَ لها غيرُه، فجهَّزَه للمدينة، وأُزيلَ مِنبرُ الظَّاهر برقوق [١٧٦/أ]

١٦٤١ ـ شِيرَكوه بنُ شادي بنِ مروانَ، الملكُ أسدُ الدِّين (١).

أخو النَّجمِ أيُّوبَ أبي الملكِ النَّاصرِ صلاحِ الدِّينِ يوسفَ بنِ أيوبِ، وإخوتِه، فهو عمُّ الصَّلاحِ يوسفَ، ماتَ صاحبُ الترجمة أولاً الله فدُفِنَ في بيتِ بالدَّالِ السلطانية، ثمَّ ماتَ أخوه في ليلةِ الثّلاثاءِ سابع عشر ذي الحجَّةِ سنةَ ثهان وستين وخمس مئةٍ، فدُفِنَ بجانبه، ثمَّ نُقلا بعد مدَّةٍ إلى المدينةِ النّبوية، فدُفِنا في دارٍ قِبالةَ الشُّباكِ مِن المسجدِ النّبويِ شرقيَّ حُجرتِه الشَّريفةِ، قبالةَ رِجلي ضَجِيعَيه رضي الله عنها، إلى جانبِ الوزيرِ جمالِ الدِّينِ الجوادِ الأصبهانيِّ، في دارٍ شُريتُ لها في سنةِ ستَّ وسبعين وخمس مئة رحمها الله، ومَن قال: إنّها دُفِنا بالبقيع كالنَّهبيِّ المُقد وهِمَ.

<sup>(</sup>۱) وهو رابع ملوك الجراكسة، والثامن والعشرون من ملوك الـترك. تـوفي سـنة ۸۲۶ هـ. «المنهـل الصافى» ٦/ ٢٦٣، و «إنباء الغمر» ٢/ ٢٥٦، و «الضوء اللامع» ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲) «الو افي بالو فيات» ۲۱٦/۱٦.

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٥٦٤هـ. ينظر «تاريخ دمشق» ٢٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) "سير أعلام النبلاء" ١٥/٢٧٢.

## حَرْفُ الصَّادِ اللهُمَلَةِ

١٦٤٢ - صالحُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، وأبو عمرانَ، الزُّهـريُّ، القُرَشيُّ، المَدَنُّ (۱).

أخو سعدٍ، وأمُّه كلثومُ ابنةُ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، تابعيُّ، وثَّقه العِجليُّ (٢) وغيرُه. روى عن: أبيه، وأخيه سعدٍ، وأنسِ.

قالَ ابنُ حِبَّان ("): [روى عن: أنسٍ] إنْ كان سمع منه (')، ومحمودِ بنِ لبيدٍ الأشهليِّ، والأُعرِجِ، وعنه: ابناه سالم وصالحٌ، وعَمروُ بنُ دينارٍ، والزُّهريُّ، وهما أكبرُ منه، وابنُ إسحاقَ، ويوسفُ ابنُ الماجشون.

وخرَّجَ له الشيخان (°). ماتَ وعلى المدينةِ إبراهيمُ بنُ هشامِ بنِ إسهاعيلَ المخزوميُّ. وقالَ ابن قانع: ماتَ سعدٌ سنةَ سبعٍ وعشرين ومئةٍ، وماتَ أخوه

<sup>(</sup>۱) «طبقات خليفة» ٢٦٠، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٧٣ ، و «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» ١/ ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) (الثقات ١٤/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» أنه سمع منه .

<sup>(</sup>٥) البخاري في فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمسس (٣١٤١)، ومسلم في الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٢ (١٧٥٢).

صالحٌ قبلَه، وقال حسنُ بنُ زيدِ بنِ حسنِ بنِ عليِّ: كانَ أفضلَ النَّاس.

وذكرَ الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ في ترجمةِ جدِّه عبدِ الرَّحنِ قصَّةً، فيها: أَنَّه كَانَ كَثيرَ الطَّلاَةِ باللَّيلِ والنَّهار، وكَانَ مُنقطعاً في مالٍ له، وذكرَ عنه فضلاً كثيراً، وهو في «التهذيب»(۱)، وثانية «ثقات ابن حِبَّان»(۲) وثالثتها.

١٦٤٣ ـ صالح بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ التَّيميُّ، القُرَشيُّ ").

مِن أهلِ المدينة. يروي عن: أبيه عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وعنه: طلحةُ بنُ صالحٍ. ذكرَه ابن حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته» (أ). وقالَ يحيى (أ): ليس بشيءٍ. قاله في «الميزان» (أ)، وما قيل من أنَّ يحيى لم يقله إلاّ في صالحِ بنِ موسى مردودٌ، فقد قاله في كلِّ منها، أفاده شيخُنا (٧).

١٦٤٤ - صالحُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الكِنانيُّ، المدنيُّ، والدُ بيتِ ابنِ صالحٍ.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۱۲/۱۳ ، و «تهذیب التهذیب» ۲/۴.

<sup>(</sup>۲) «انثقات» ٤/ ٣٧٣، ٦/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٤/ ٢٧٣، و (الجرح والتعديل) ٤/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٦/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) هو ابن مَعِين، كما في «اللسان».

<sup>(</sup>٦) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) «لسان الميزان» ٤/ ٢٧٧.

قالَ فيه ابنُ فرحون ((): إنّه كانَ كاسمِه، وممّن شهدَ له بالصّلاحِ أيضاً أبو عبد الله القصريُّ، كمّا سيأتي في ولده الشَّمسِ محمَّدٍ. قالَ ابنُ فرحونٍ: وكانَ صانعاً مُبيِّضاً ، متقنا ناصحا، يشتغلُ بالتبييضِ في الحرَمِ الشَّريفِ، وذكرَ ولدُه أنّه حجَّ ثهاني عشرةَ حجَّةً، وأنّه أعتى نحو ثلاثين مملوكاً، وأنّه سألَ الله يوماً أنْ يرزقه ولداً صالحاً قارئاً لكتاب الله، ثمَّ تزوَّجَ، فرُزِقَ ولديه، وأعطيَ فوقَ ما سألَه في محمَّدٍ، وماتَ في سنةِ سبعٍ وسبع مئةٍ، وقد قاربَ السَّبعين، رحمَه الله وإيَّانا.

١٦٤٥\_صالحُ بنُ أبي أُمامةَ، واسمُه عبدُ الرَّحن<sup>(٢)</sup>.

عِدادُه في أهلِ المدينة. يروي عن: أنسٍ، وعنه: ابنُ إسحقَ. قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته»(٣).

١٦٤٦ - صالحُ بنُ جَميلِ المدينيُّ، الزَّيَّاتُ (١).

روى عن: سعدِ<sup>(٥)</sup> بنِ سعيدٍ، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه<sup>(١)</sup>: «ما

<sup>(</sup>١) «نصيحة المشاور» ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٩٤

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) "لسان الميزان" ٤/ ٢٨٣ .وذكر الخطيب في "تاريخ بغداد" ٦/ ١٨٢ أنَّ هارونَ بن عيسى، المعروف بابن بُريه حدَّثَ عن صالح بنِ جميل الزَّيَّات.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: بشير، وهو خطأ، والتصويب من «الكامل»، لابن عدي، و «لسان الميزان».

<sup>(</sup>٦) قال ابنُ عديِّ: هذا الحديثُ منكر.

جاءً مِن الله فهو حتٌّ، وما جاءً منِّي فَسُنَّةٌ، وما جاءً مِن أصحابي فَسَعةٌ»(١).

قالَ ابنُ عديِّ (٢): ثنا به ابنُ ناجية، ثنا صالحٌ به، وصالحٌ ليس بالمعروف.

ذكرَ ذلك في ترجمة الحسنِ بنِ عليِّ العدويِّ، وذكرَه النَّهبيُّ في «الميزان» (١٠) والظاهرُ أنَّ المدينيَّ نسبةٌ إلى المدينة، وأنَّ سعداً (١) هو: ابنُ سعيدِ المقبرُيُّ، وأخوه هو (٥) . [١٧٦/ب]

١٦٤٧ ـ صالحُ بنُ حبيبِ بنِ صالحِ السَّوَّاقُ، المدينيُّ (١).

يروي عن أبيه، وعنه: إسماعيلُ بنُ أبي أويس، وهارونُ بنُ عبدِ اللهِ الحمَّالُ، ومحمَّدُ بنُ عوفِ الطَّائيُّ، وهم مدنيون، وأبوه يروي عن: جَناح. قالَ أبو حاتم (": وهو وأبوه [عن] جناح مجهولون، وأعاد بعضَ ذلك في: صالح بنِ حسينِ بنِ صالح السَّوَّاق، وتبعَه الذَّهبيُّ في «الميزان» ("، ويشبه أنْ يكونَ تَحَرَّفَ.

١٦٤٨ ـ صالحُ بنُ حديثةَ.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: فسنة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) ((الكامل) ۳/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) ليس المترجم في «ميزان الاعتدال» ، وإنها فيه ترجمة الحسن بن علي العدوي ١/ ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: بشيرا.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «ذيل الميزان» ٢٨٣، و «لسان الميزان» ٤/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ٣/ ١٠٤ ، وعبارته: روى عن أبيه، وأبوه عن جناح، وكلهم مجهولون .

<sup>(</sup>۸) «ميزان الاعتدال» ۲/ ۲۹۲.

مِن آل فضلٍ، استنجدَ به طُفيلٌ \_أميرُ المدينة ِ\_في نـصرتِه سـنةَ تـسع وعـشرين وسبع مئة (١).

١٦٤٩ مالحُ بنُ حسَّانَ، أبو الحارثِ الأنصاريُّ، النَّضْريُّ (١).

مِن أهلِها، ونزلَ العراق. يروي عن: سعيدِ بنِ المسيَّب، وأبي سلمة، وعروة، ومحمَّدِ بنِ كعبٍ، وغيرِهم، وعنه: أبو حمزة، وأبو عاصم، والهيثمُ بنُ عديِّ، وأبو داودَ الحَفَريُّ، وبكيرُ ابنُ الأشَحِّ، ويزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، وكانَ شريفاً نبيلاً، لكنَّه كان صاحبَ قِيانِ<sup>(٦)</sup> وسماع؛ ولذا ضُعِّف، فقالَ أبو حاتم (٤): ضعيفُ الحديث، وقالَ البخاريُّ (٤): منكرُ الحديث، وقالَ ابنُ مَعِينِ (٢): ليسَ حديثُه بشيءٍ، وقيل: إنَّه بقي إلى خلافةِ المَهديِّ، خرَّجَ له الترمذيُّ (٧)، وابنُ ماجه (٨)، وهو في «التهذيب» (٤)

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الحادثة المجد في «المغانم» ٣/ ١٢٢٣، وصالح هذا هو: صالحُ بنُ حديثة بـن سـيف، أمير آل فضل. ينظر: «إنباء الغمر بأبناء العمر»: حوادث سنة ٨٢٠هـ.

<sup>(</sup>۲) (الطبقات الكبرى) ٢/ ٥٢٧، و (ميزان الاعتدال) ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) القِيان جمعُ قَينة، وهو المغنّية . « القاموس»: قنا .

<sup>(</sup>٤) (الجرح والتعديل) ٤/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير) ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) (تاريخ ابن مَعِينٍ ) برواية الدوري ٢/ ٢٦٢ ، و رواية الدارمي ١/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>٧) كتاب اللباس، باب: ما جاء في ترقيع الثوب(١٧٨٠)، وقال: هذا حديث غريب، وقال: صالحُ بنُ حسانَ منكرُ الحديث.

<sup>(</sup>٨) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من رفع يديه في الـدعاء ومسح بهم وجهه (١١٨١)، وصالحٌ ضعيف.

<sup>(</sup>٩) "تهذيب الكمال" ١٣/ ٢٨، و "تهذيب التهذيب" ٤/٨.

، و «الضعفاء» لابن حِبَّان (۱)، وقالَ: روى عنه: أهـلُ المدينـة، يـروي الموضـوعاتِ عن الأثباتِ.

١٦٥٠ ـ صالح بنُ أبي حسَّانَ المَدَنُّ (١).

يروي عن: عبد الله بنِ حنظلةَ الغَسيلِ، وسعيدِ بنِ المسيَّب، وأبي سلمةَ، وعنه: خالدُ بنُ إياسٍ، وبُكيرُ ابنُ الأشَبِّ، وابنُ أبي ذئبٍ. وثَقه البخاريُّ (")، وقالَ النَّسائيُّ: مجهولٌ، ومرَّةً: ثقةٌ، مستقيمُ الجديث، وأبو حاتم ("): ضعيفُ الحديث، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (")، وخرَّجَ له التِّرمذيُّ (")، والنَّسائيُّ (")، وجرى ذكرُه في مقدِّمة «مسلم» ((۱)، وذكر في «التهذيب» (۱). ماتَ بعدَ سنةِ خسين ومئة.

١٦٥١ ـ صالحُ بنُ حصينِ بنِ صالحِ المَدَنيُّ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) «كتاب المجروحين» ١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٧٥

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٦/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) كتاب الأدب، باب: ما جاء في النظافة (٢٧٩٩)، وقال: هذا حديث غريب، وخالد بـن إليـاس يضعف .

<sup>(</sup>٧) (السنن الكبرى)، كتاب الصيام، القبلة للصائمين، والاختلاف على ابن أبي ذئب ٣/ ٢٩٦ (٣٠٤٧).

<sup>(</sup>٨) مقدمة مسلم، ص:٣٢.

<sup>(</sup>٩) «تهذيب الكمال» ٦٢/ ٣٢، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٩.

<sup>(</sup>۱۰) «لسان الميزان» ٤/ ٢٨٤ .

عن: أبيه، وعنه: إسهاعيلُ بنُ أبي أويسٍ قاله ابنُ حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (۱٬۰ وذكرَه الذَّهبيُّ في «الميزان» (۱٬۰ وسمَّى والده حسينا لا حصينا، وأحدهما تصحيفٌ ، بل أجوِّزُ أنْ يكونَ هو ابنَ حبيبِ الماضي قريبا (۱۲٤٧).

١٦٥٢ ـ صالح بن خُبيب، أبو موسى المدَنيُّ.

سكنَ الشَّامَ، يروي عن: رجلٍ من الصَّحابة، وعنه: لقمانُ بنُ عـامرٍ. قالَـه ابـنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (''

١٦٥٣ - صالحُ بنُ خَوَّاتِ بنِ جُبيرِ بنِ النُّعمانِ الأنصاريُّ، المَدَنيُّ (٥).

[يروي] عن: أبيه، وخالِه عمر، وسهلِ بنِ أبي حَثْمة، وعنه: ابنُه خَوَّاتٌ، والقاسمُ، ويزيدُ بنُ رُومانَ، وعامرُ بنُ عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ، وثَقه النَّسائيُّ، ثمَّ ابنُ جبًان (٢)، وقالَ ابنُ سعدِ (٧): قليلُ الحديث، وخرَّجَ له السِّتةُ [حديثَ صلاة الخوف] (١)، وذُكرَ في (التهذيب) (١).

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) وكذا ذكره العراقي في «ذيل الميزان» ٢٨٣، وعند الذهبي وابن حجر : سمَّيا والده حسينا .

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) «طبقات خليفة» ٢٥٠، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٧٦، و «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٨/ ٣١٦.

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>۸) الحديث رواه البخاري، باب :غــزوة ذات الرقـاع ( ۱۳۱ ٤ ) ، ومــسلم ۱/ ٥٧٥ (٨٤١)، وأبــو داود ( ۱۲۳۲)، و(۱۲۳۹) والترمذي ( ٥٦٦ ) ، والنسائي: ٣/ ١٧٠ ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير)) ٤/ ٢٧٦، و ((الجرح والتعديل)) ٤/ ٣٩٩.

١٦٥٤ - صالحُ بنُ خَوَّاتِ بنِ صالحِ بنِ خوَّاتِ بنِ جبيرِ الأنصاريُّ، المَذنُّ (۱).

مِن أهلِها، حفيدُ الذي قبلَه. يروي عن: أبيه، وشعبةَ مولى ابنِ عبَّاس، وأبي طُوالة، ويزيد بن رومان، وعنه: ابن المبارك، وفُضيلُ بن سليمان، والواقديُّ.

روى له البخاريُّ [في] كتابه «الأدب»(۱)، ووثَّقه ابن ُ حِبَّان (۱)، وهو في «التهذيب»(۱)، وقالَ الذَّهبيُّ (۱۰): ما علمتُ به بأساً.

١٦٥٥ ـ صالح بنُ دينارِ التَّاارُ، المدَنُّ، مولى الأنصارِ (١).

ووالدُ داودَ.

ذكرَه مسلمٌ (٧) في ثالثة تابعي المدنيين. يروي عن: أبي سعيد الخدري، وعنه: ابنُه. قاله ابن حِبَّان في ثانية «ثقاته» (٨)، ووثَّقه النَّسائيُّ أيضاً، وهو

<sup>(</sup>١) "تهذيب الكيال" ٣٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) (الأدب المفرد »، باب: حسن الخلق إذا فقهوا ، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٣٥، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ الإسلام»،ص:٤٣٥، وفيات ١٤١\_١٦٠.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير ٤/ ٢٩١، و«الجرح والتعديل» ٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) (الطبقات) ١/ ٢٤٩ (٨٦٨).

<sup>(</sup>٨) ((الثقات) ٤/ ٢٧٤.

في «التهذيب» (١) .

\_ صالحُ بنُ ذكوانَ .

في: ابنِ أبي صالح، [يأتي] قريبا. (١٦٥٨)

١٦٥٦ - صالحُ بن ربيعة بنِ الهُديرِ القُرَشيُّ، التَّيميُّ، المَدنيُّ ('').

أخو عثمان الآتي. ذكرَه مسلمٌ أن في ثالثةِ تابعي المدنيين. وهو يروي عن: عائشة، وعنه: هشامُ بنُ عروة، قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (أ). وهو في «التهذيب» (أ) [ /١٧٧ ]

١٦٥٧ - صالح بنُ سعيدٍ (١).

حجازيٌّ، صدوقٌ. يروي عن المدنيين، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ونافعِ بنِ جبيرِ بنِ مُطعمٍ، وسليهانَ بنِ يسارٍ، وعنه: سعيدُ بنُ السَّائبِ الطَّائفيُّ، وابنُ جُريجٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ وهبٍ. وثَقه ابنُ حِبَّان (٧)، وخرَّجَ له النَّسائي (٨)، وهو في

<sup>(</sup>١) «تهذيب الكمال» ٣/ ٣٤١، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير)) ٤/ ٢٨٠ ، و ((الجرح والتعديل)) ٤/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٤٨ (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) ((الثقات) ٤/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٣/٦٣، و «تهذيب التهذيب» ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) (التاريخ الكبير) ٤/ ٢٨١، و(إكمال الإكمال) ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>V) «الثقات» ٦/ ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٨) «السنن الكبرى» ، عمل اليوم والليلة، أفضل الذكر وأفضل الدعاء ٩/ ٣٠٦ (٢٠٦٠).

«التهذيب» (۱).

١٦٥٨ ـ صالح بنُ أبي صالح ذكوانَ، أبو عبدِ الرَّحْنِ المَدَنُّ، السَّمَّانُ، مولى جويريةَ ابنة الأحمسِ الغطفانيّ (٢).

وأخو سُهيلٍ وعبَّادٍ. سمع: أباه - وموتُها متقارب -، وأنساً، وعنه: هشامُ بنُ عُروةَ، وبُكيرُ ابنُ الأشجِّ، وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، وابنُ أبي ذئبٍ، وثَّقه ابنُ مَعِينِ<sup>(7)</sup>، والبزّار، وابنُ حِبَّان<sup>(1)</sup>، وخَرَّجَ له مسلمٌ<sup>(0)</sup>، وغيرُه، وهو مُقِلُّ، استغربَ الترمذيُّ حديثه، وحسَّنه (1). ذُكرَ في «التهذيب» (٧).

- صالحُ بنُ أبي صالحٍ نبهانَ، مولى التَّوْأَمةِ.

هو : ابن نبهان، يأتي .(١٦٧١).

١٦٥٩ ـ صالح بن عبد الله بن صالح العامري، مولاهم المدَنيُّ (١٠٠).

عن: يعقوبَ بنِ يحيى بنِ عبَّادِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبير، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۱۳/ ۵۲، و «تهذیب التهذیب» ۱٦/۶.

<sup>(</sup>۲) ((تاریخ واسط) ۱۹۳) و ((الکاشف) ۱/۶۹۶).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن مَعِينِ) برواية الدوري ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) كتاب الحج، باب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها ٢/ ١٠٠٥ .

<sup>(</sup>٦) كتاب المناقب، باب: في فضل المدينة (٣٩١٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٥٧، و «تهذيب التهذيب» ١٧/٤.

<sup>(</sup>٨) «تاريخ أبي زرعة الرازي» ٦٢٧، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٩٦.

الحِزاميُّ. قالَ البخاريُّ (١) فيها نقلَه ابنُ عدِيِّ (١): مُنكرُ الحديثِ، [وهو] في «التهذيب» (٢).

١٦٦٠ صالح بنُ عبدِ اللهِ بنِ عروةَ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ (١).

مَّن قُتلَ بالمدينةِ سنةَ ثلاثين في جماعةٍ من بني أسدِ بنِ عبدِ العزَّى، على يد الخارجيِّ أبي حزة المختار (°).

١٦٦١ - صالحُ بنُ عبدِ اللهِ بـنِ أبي فـروةَ، أبـو عـروةَ، وأبـو عفـراءَ، القُـرشيُّ، الأُمويُّ، مولى عثمان (٢).

مِن أهلِ المدينةِ، وأخو عبدِ الأعلى، وعبدِ الكريم، وعمارٍ، وإسحاق.

يروي عن: عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وعنه: الزُّهريُّ. قالَ ابنُ مَعِينٍ (''): هـو وإخوتُه إلاَّ إسحاقَ ثقاتُ، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (' '. وقالَ: ماتَ سنةَ أربعٍ وعشرين ومئة.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) «الكامل في الضعفاء» ٥/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٦٤/١٣ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) المذكور في كتب التراجم ابنه عامر بن صالح. ينظر: «تهذيب الكمال» ٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) ذكرت هذه الحادثة في «البداية والنهاية» ٥/ ٣٥، في حوادث سنة ١٣٠هـ.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٨٥ ، و((الكاشف) ١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٧) «تاريخ ابن مَعِينٍ»، برواية الدوري ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٦/ ٢٦٤.

وقالَ أبو جعفرِ الطبريُّ في «تهذيبه»: ليس بمعروفٍ في أهلِ النَّقلِ عندَهم، وهو في «التهذيب»(١).

١٦٦٢ ـ صالحُ بنُ عبدِ الرَّحن بن المِسْوَرِ المَدَنيُّ (١).

عن: عائشةَ ابنةِ سعدٍ، وعنه: مزاحمُ بنُ زُفرَ. قاله ابن حِبَّان في ثالثة «ثقاته» (٣٠).

- صالحُ بنُ عبدِ الرَّحن.

في: ابن أبي أُمامةَ. (١٦٤٥) .

١٦٦٣ ـ صالحُ بنُ علِّي.

قتلَ عبدَ الواحدِ بنَ سليمانَ، الآتي في سنةِ اثنتين وثلاثين ومئةٍ.

١٦٦٤ - صالحُ بنُ عمرَ الحَاجانيُّ، المغربُّ، المالكيُّ.

قالَ ابنُ فرحون ('': إنَّه كانَ من إخوانِنا وأصحابِنا القدماءِ، مَنْ توسَّط حالُه بين التَّصرُّ فِ في أمورِ الدُّنيا والآخرة، وكانَ سعيُه في معيشتِه بتعفُّ في وديانةٍ، مِن أحسنِ النَّاس خُلقاً، وأرعاهم صحبةً، كثيرَ التِّلاوةِ، تُوفي عن عقبٍ صالحين منهم: عبدُ الرَّحْنِ، وعمرُ في طريقِ مكَّة مُحْرِماً بالحجِّ، في المفازةِ التي بين بدرٍ ورابغ، سنة أربع وأربعين وسبع مئةٍ.

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۱۳/ ۲۰، و «تهذیب التهذیب» ۶/۲۰.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير ٤)/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) (ثقات ابن حِبَّان) ٦/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) «نصيحة المشاور» ١٨٠.

١٦٦٥ - صالحُ بنُ قُدامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ حاطبٍ الجُمَحيُّ، القُرشيُّ، المدَنيُّ(١).

أخو عبدِ الملك. صدوقٌ، وتَّقه ابنُ حِبَّان (٢). وقالَ النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ. وقالَ النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ. وقالَ الأزديُّ: فيه لين، انتهى. والأزديُّ لا عبرةَ بقوله إذا انفرد، وهو في «التهذيب» (٢).

روى عن: أبيه، وعبد الله بن دينار، وعنه: يعقوبُ بنُ محمَّدِ الزُّهريُّ، والحُميديُّ، وإسحاقُ بنُ راهويه، وابنُ كاسبٍ، ونُعيمُ بنُ حَّادٍ، وأبو مصعبٍ.

١٦٦٦ - صالحُ بنُ كيسان، أبو محمَّدٍ، وأبو الحارثِ المدَنيُّ (١).

مِن أهلِها. المؤدِّبُ، مولى بني غِفار، أو دوس [١٧٧/ب]. ذكرَه مسلمٌ في رابعة تابعي المدنيين، وقد أدَّب أو لادَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ زمانَ إمرتِه على المدينة. تابعيُّ، رأى ابنَ عمر، وسمعَ منه كما لابنِ مَعِينِ (١).

وقولُ ابن حِبَّان (٢٠٠٠ : ما أُرى ذلك بمحفوظٍ، فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>١) (الجرح والتعديل) ٤/٠١٤ ، والتاريخ الكبير) ٤/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٧٧، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» القسم المتمم ص:٣٢٨، و (طبقات خليفة) ٢٦٣، و (سير أعلام النبلاء) ٥/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ٢٦١ (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن مَعِين»، برواية الدوري ٢/ ٢٦٤، و«سؤالات ابن الجنيد»، ص ٢٩٠(٧٠).

<sup>(</sup>٧) (الثقات) ٦/ ٤٥٤.

وسمع: عروة، وعبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عتبة، ونافعَ بنَ جبيرٍ، وسالمًا، ونافعً، ونافعًا مولى أبي قتادة، والأعرَجَ، والزُّهرَيَّ، وطائفةً، وعنه: ابنُ جُريجٍ، ومَعمرٌ، وعمروُ بنُ دينارٍ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، وأنسُ بنُ عِياضٍ، ومالكُ، وسليهانُ بنُ بلالٍ، وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، وابنُ عُيينةَ، وخَلقٌ، وكانَ أسنَّ مِن الزُّهريِّ، بل كانَ مؤدَّبه بحيثُ كانَ يقولُ له إذا ردَّ عليه: تُكلِّمني ؛ وأنا أقمتُ أودَ<sup>(۱)</sup> لسانك؟!.

وعن بعضهم أنَّه تلقَّنَ من الزُّهري العلم، وهو ابنُ تِسعين. ماتَ بعدَ الأربعين ومئة. ويقالُ: إنَّه عاشَ مئةَ سنةٍ، وإنَّما طلبَ العلمَ كهلاً.

قالَ فيه أَحمدُ: بخِ بخِ الله وقالَ مصعبُ النُّبيريُّ: كانَ جامعاً بين الفقه والحديثِ والمروءة، وتبِعَهُ ابنُ حِبَّان فقالَ: كانَ مِن فقهاءِ أهلِ المدينةِ والجَّاعين للحديث والفقه، من ذوي الهيئة والمروءة. روى عنه: أهلُ المدينة.

قلتُ: ودلَّ عمروُ بنُ دينارِ سفيانَ بنَ عُينةَ وغيرَه مِن أصحابِه المكيين على السَّماعِ مِن صالحٍ هذا حين قدِمَها عليهم، كما وقعت الإشارةُ لذلك في الحجِّ من «صحيح البخاري»(٣). هذا بعد لُقِيِّ عمرو لصالحٍ، وأخذه عنه، مع كونِ عمرو أقدمَ منه، فكانَ فيه دلالةٌ على استحبابِ الإعلامِ بمن يؤخذُ عنه، كما بيَّناه في علوم الحديث(١).

<sup>(</sup>١) أي: اعوجاج. «القاموس»: أود.

<sup>(</sup>٢) كلمةٌ تقالُ عندَ الرِّضي والإعجاب بالشِّيءِ . «القاموس المحيط» : بخخ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الحج، باب: لايعين المحرم الحلال في قتل الصيد.

<sup>(</sup>٤) «فتح المغيث» ، آداب طالب الحديث ٣/ ٢٩٢ ، عند قول الحافظ العراقي:

<sup>.....</sup>واجتنب كتم السماع فهو لؤم واكتب

وقالَ يعقوبُ بنُ شيبةَ: ثقةٌ ثَبْتٌ، وهو في «التهذيب»(١) ، وثالثِ «الإصابة»(١) . ١٦٦٧ صالحُ بنُ محمَّدِ بنِ زائدةَ، أبو واقدِ اللَّيثيُّ، المدَنيُّ (١).

مِن أهلِها، ذكرَه مسلمٌ في رابعة تابعي المدنيين، وهو يروي عن: أنس، وأبي أروى الدَّوسيِّ، وسعيدِ بنِ المسيَّب، وأبي سلمة بنِ عبدِ الرَّحنِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وسالمٍ، و[عامر] بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وجماعةٍ، وعنه: أبو إسحاقَ الفزاريُّ، وسعيدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ الجُمَحيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ دينارٍ مع تقدُّمِه، ووُهيبُ بنُ خالدٍ، وحاتمُ بنُ إسهاعيلَ، والدَّراورديُّ.

قالَ النَّسائيُّ والعِجليُّ (°): ليس بالقويِّ. وقالَ ابنُ مَعِينٍ ('`): ضعيفٌ، وقالَ البخاريُّ ('`): مُنكرُ الحديث، تركه سليانُ بنُ حربِ. وقال أحمدُ (^): ما أرى به بأساً.

وخرَّج له أبو داود (٩)، والترمذيُّ (١١)، وابنُ ماجه (١١).

<sup>(</sup>١) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٧٩ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٣.

<sup>(</sup>Y) «الإصابة» ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٤٢٦، و «الضعفاء والمتروكون» ، للنسائي (٢٩٧) .

<sup>(</sup>٤) (الطبقات) ١/ ٢٦٥ (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» ١/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن مَعِينِ» ، برواية الدوري ١/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٧) (التاريخ الكبير) ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٨) ((العلل، ٣٤ / ٤٣.

<sup>(</sup>٩) كتاب الجهاد، باب: في عقوبة الغال(٢٧٠٦).

<sup>(</sup>١٠) كتاب الحدود، باب: ما جاء في الغالِّ ما يصنع به (١٤٦١)، وقال: روى هذا صالحُ بُن محمَّدِ بن زائدة، وهو أبو واقدِ اللَّيثيُّ، وهو منكر الحديث.

<sup>(</sup>١١) كتاب الجهاد، باب: فضل الحرس والتكبير في سبيل الله (٢٧٦٩)، وهو ضعيف.

وذُكرَ في «التهذيب»(١) ، و «ثقات العجلي»(١) ، و «ضعفاء العقيلي»(١) ، وابن حِبًان . قيل: مات سنة خمس وأربعين ومئة.

١٦٦٨ - صالحُ بنُ محمَّدِ بنِ موسى بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ الجبَّارِ بنِ تميمِ بنِ هرمةَ بنِ حاتمِ بنِ قصيِّ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ الجبَّارِ بنِ تميمِ بنِ هرمةَ بنِ حاتمِ بنِ قصيِّ بنِ يوسفَ بنِ يوسفَ بنِ يوسفَ بنِ يوسفَ بنِ عبدِ الجبَّدُ أبو محمَّدِ الحسنيُّ، المغربيُّ، الزَّواويُّ الأصل، ثمَّ القاهريُّ، المالكيُّنُ،

وُلِدَ فِي أُوَّلِ عَشِرِ السَّبِعِينِ وسبِعِ مئةٍ، وحبَّ، وجاورَ بالمدينةِ مدَّةً، وسمعَ بها من الزَّينِ أبي بكر المَراغيِّ، ورُقيَّةَ ابنةِ يحيى بنِ مزروع، ثمَّ قدمَ القاهرة، وسكنَ تربة الظَّاهرِ بالصَّحراء، وسمعَ بها مِن السَّرفِ ابنِ الكُويكِ (٥)، والنُّور الفوّي (١)، وأبي هريرة ابنِ النَّقَاش (٧)، والشَّمسِ محمد الكُويكِ (٥)، والنُّور الفوّي (١)، وأبي هريرة ابنِ النَّقَاش (٧)، والشَّمسِ محمد

<sup>(</sup>١) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٨٤ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) ((الضعفاء) ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) (الضوء اللامع) ٣/ ٣١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٥) شرفُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ عبدِ اللَّطيفِ، عالمِّ بالحديث، مولده سنة ٧٣٧، ووفاته سنة ٨٢١ هـ. « إنباء الغمر» ٧/ ٣٤١، و«الضوء اللامع» ٩/ ١١١.

<sup>(</sup>٦) نورُ الدِّينِ عليُّ بنُ أحمدَ ، تأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٧) عبدُ الرَّحنِ بنُ محمَّدِ ،ابن النَّقَاشِ، عالمٌ، واعـظٌ، مولـده سـنة ٧٤٧، ووفاتـه سـنة ٨١٩ هـ. «النجوم الزاهرة» ١٤/٤٤، و«الضوء اللامع» ٤/ ١٤٠ .

بن قاسم السيوطيِّ ('') والجمالِ عبدِ الله بنِ عليٌّ الكِنانيُّ ('')، وغيرِهم، ولبسَ الجِرقة الصوفية مِن: النَّينِ أبي بكر ابن السَّطي ('')، وجماعة، وينزُلُ في المحدِّثين بالمؤيَّدية (')، ورُتِّبَ له في الجَوالي (')، وحَسسُنَ ظنُّ كشيرين فيه، ودخلَ في وصايا كثيرة، ولم يُسمع عنه فيها إلاّ الخيرُ، وكانَ يصلُ إليه بِرُّه [۱۷۸/ أ] مِن سلطانِ المغربِ كلَّ سنةٍ، وحصلَتْ له جَذْبةٌ ('').

وك ان ذاكراً لكثيرٍ مِن الفقه، مُلازماً لحضورِ مجالسِ العلمِ، شَهاً يقومُ في الحقِّ عند الظَّلَمَة، ولا يبالي بهم. أجازَ لجهاعةٍ، وك انَ مِن أخصًاء شيخِنا الزَّينِ رضوانَ المستملي(٧)، أثنى عليه شيخُنا في "إنبائه"(١)، وغيرِه،

<sup>(</sup>١) الشمَّسُ محمَّدُ بنُ قاسمِ السُّيوطيُّ، عالم بالحديث، توفي سنة ٨٢٤ هـ. ((النضوء اللامع)) ٨/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) جمالُ الدِّينِ، عبدُ الله بنُ عليِّ الكنانيُّ، العسقلانيُّ، الحنبليُّ، عالم بالحديث، مولده سنة ٧٥١، ووفاته سنة ٨١٩هـ. «درر العقود الفريدة» ٢/ ٣٥٨، و (الضوء اللامع) ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) لم يعثر على ترجمة له

<sup>(</sup>٤) أنشأها الملك المؤيد بالقاهرة تحت القلعة المؤيدية سنة • ٨٢ه... ينظر: «الدارس في تاريخ المدارس» ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) هي الضَّرائب التي كانت تفرض على أهل الذِّمَّة. «العين»: باب الجيم واللام.

<sup>(</sup>٦) الجَذْبَةُ: حالةٌ عند بعضِ أهل التَّصوُّف تجعلُ صاحبَها يفقد الإحساس بها حوله جزئياً أو كلياً ، وتجعله يرتكب أفعالاً تخالف الشَّرع والآداب ،ويزعمون أنه انجذاب السُّوح عن المخلوق إلى الخالق و هو عندهم كمالُ المحبة و الانجذاب إلى الله ، والله المستعان.

<sup>(</sup>٧) رضوانُ بنٌ محمَّدِ العُقبي، مقرئٌ، محدِّثٌ ، مولده سنة ٧٦٩، وتوفي سنة ٨٥٢هـ. «درر العقـود الفريدة »٢/ ٨٧، و «الضوء اللامع» ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>A) (إنباء الغمر بأبناء العمر) ٨/ ٣٩٧.

ماتَ في يومِ الثَّلاثاءِ سادسَ عشرِ رجبٍ سنةَ تسع وثلاثين وثمان مئة بالقاهرة، ودُفِنَ مِن الغدِ بجوارِ الزَّينِ العراقيِّ من الصَّحراءِ خارجَ باب البرقية (١) مِن القاهرة، رحمَه اللهُ، ونفعَنا به

١٦٦٩ صالحُ بنُ مسعودِ بنِ محمَّدٍ، التَّقيُّ ابنُ الشَّيخِ سعدِ الـدِّين التميميُّ، الشَّافعيُّ.

المؤدِّبُ بالمدينةِ، سمعَ في سنة سبعٍ وستين وسبعِ مئة على: البدرِ ابـنِ فرحـون، ووصفَه بالفقيهِ.

١٦٧٠ صالح بنُ موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ إسحاقَ " بنِ طلحة بنِ عبيدِ اللهِ اللهِ

عِدادُه في أهلِ المدينة. يروي عن: عبدِ العزيزِ بنِ رُفيعٍ، وسهيلِ بنِ أبي صالحٍ، ومعاوية بنِ إسحاق، وهشامِ بنِ عروة، وعاصمِ بنِ بهدلة، ومنصورٍ، وعبدِ الملكِ بنِ عميرٍ، وعِدَّةٍ، وعنه: سعيدُ بنُ منصورٍ، وقُتيبةُ، وسويدُ بنُ سعيدٍ، ومحمَّدُ بنُ عميدٍ المُحاربي، ومِنْجابُ بنُ الحارثِ، وداودُ بنُ عمروِ الضَّبيُّ، وطائفةٌ.

<sup>(</sup>١) باب من أبواب القاهرة بناه المضرغام بـن سـوار سـنة ٥٨٥هــ. ينظـر: «المـواعظ والاعتبـار» ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : صالحُ بنُ موسى بن عبد الله بن إسحاق، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٤٢، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ٤٧٦، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٠١.

خرَّجَ له الترمذيُّ (۱)، وابنُ ماجه (۲)، وذُكِرَ في «التهذيب» (۲)، وهو ضعيف.

قَالَ البخاريُّ (1): مُنكرُ الحديث. وقالَ ابنُ مَعِينِ (0): ليس بشيءٍ، وقالَ ابنُ مَعِينِ (1): ليس بشيءٍ، وقالَ الجُوزجانيُّ (1): ضعيفُ الحديثِ على حُسْنِه، وقالَ ابنُ حِبَّان في «الضعفاء» (٧): عدادُه في أهل المدينة، روى عنه: أهلُها.

١٦٧١ \_ صالحُ بنُ نبهانَ، أبو محمَّدِ ابنُ أبي صالح المدَنيُّ (^).

عِدادُه في أهلِها، وهو مولى التَّوْأَمة، والتَّوْأَمَةُ ابنةُ أُميَّةَ بنِ خَلفٍ القُرَشيُّ.

تابعيٌّ يأتي أبوه (٩).

ذكرَهما مسلمٌ (۱۰) في ثالثة تابعي المدنيين. وهو يمروي عن: أبي هريمة، وابنِ عبّاسٍ، وعائشة، وزيدِ بنِ خالد، وأنسٍ، وعنه: موسى بن عُقبة، والسُّفيانان، وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي الزِّنادِ، وآخرون مِن أكابر أهل المدينة.

<sup>(</sup>١) كتاب المناقب، باب: مناقب طلحة بن عبيد الله (٣٧٣٩)، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد، باب: البغى (٢١٢٤)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ۱۲/ ۹۰، و «تهذیب التهذیب» ۱۸/۶.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) «سؤالات بن الجنيد» ١٤٢ ، وتاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) «أحوال الرجال» (٩١).

<sup>(</sup>V) «كتاب المجروحين» ١/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٨) «تاريخ خليفة» ٣٦٢، و «المعرفة والتاريخ» ٣/ ٣٣، و «الجرح والتعديل» ٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٩) ترجمة أبيه نبهان في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>۱۰) «الطبقات» ۱/ ۲۵۲ (۹۳۲).

ضُعِّفَ ؛ لاختلاطه، ومشَّاه ابنُ عدِيِّ (۱)، بل وثَّقه العِجلِيُّ (۱) وقالَ ابنُ عُيينةَ: سمعتُ منه، ولُعابُه يسيلُ من الكِبَر، وقد لقيه الثَّوريُّ بعدي.

فَمِمَّنْ سمعَ منه قبل أَنْ يَحْرَفَ: ابنُ أَبِي ذِئبٍ، وحرَّجَ له أبو داود ("، والترمذيُّ (ن)، وابنُ ماجه (٥)، وذُكرَ في «التهذيب» (١)، و «ضعفاء ابن حِبَّان» (٧)، والعُقيلي (٨). وروى عن: ابن عيينةَ أنَّه لقِيَه سنةَ خسٍ أو ستِّ وعشرين ومئةٍ، أو نحوها، وقد تغيَّر، فلقيه الثوريُّ بعدى.

وأرَّخَ بعضُهم وفاتَه سنةَ خمسِ وعشرين ومئةٍ.

\_صالحٌ، أبو داودَ التَّارُ.

في: ابن دينار . (١٦٥٥)

١٦٧٢ ـ صالحٌ، أبو عبدِ الله، مولى الجُنْدَعِيين (١).

<sup>(</sup>١) قالَ ابنُ عديٌّ: لا بأس برواياته وأحاديثه. ينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» ١/٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد (٣١٨٤)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أبواب الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع (٣٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) كتاب الطهارة، باب: تخليل الأصابع (٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٩٩ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>V) «كتاب المجروحين» ١/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>A) «الضعفاء الكبر » ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل» ٩/ ٤٠٠ .

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: أبي هريرة، وعنه: أبو الأسودِ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ نوفلِ، وسعيدُ بنُ أبي هلالٍ، قاله ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته»(١).

## ١٦٧٣ ـ صالحٌ القِبطيُّ (٢).

روى أبو نعيمٍ في ترجمة مارية من «المعرفة» (") مِن طريقِ مجاشعِ [١٧٨/ب] بنِ عمروٍ، عن اللَّيثِ، عن الزُّهريِّ: حدَّثني أنسٌ: أنَّ صالحاً خرجَ معَ مارية. يعني: مِن مصرَ إلى المدينةِ، ولم يُهدِهِ المقوقسُ، وإنَّما كانَ اتَّبعَها من قريتِها، وذكرَه ابنُ الأثير (١) لذلك في الصَّحابة، وكتبتُه هنا ؟ لتجويز إقامته بها.

## ١٦٧٤ ـ صامتٌ الأنصاريُّ.

ذكرَه مسلمٌ في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين، وهو في «الإصابة» أن لشيخِنا بها نصُّه: صامتٌ مولى حبيبِ بنِ خراشٍ، حليفُ الأنصار. زعمَ ابنُ الكلبيِّ أنَّه شهدَ بدراً هو ومولاه، استدركه ابنُ فتحونٍ، وابنُ (١) الأثير. انتهى.

١٦٧٥ صباح"، مولى العبَّاس بن عبدِ المطَّلب(^).

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٤/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) «الأصابة» ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في ترجمة مارية في «معرفة الصحابة» ٦ / ٣٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٣/ ٦، وفيه: صالح القرظي، وذكر ابن حجر أنه خطأ.

<sup>(</sup>o) «الطبقات» ١/ ١٦٠ (١٨١).

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٣/ ٣٢٦، وفيها: صائب، وهو خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>V) «أسد الغابة» ٣/ V.

<sup>(</sup>٨) ((الطبقات الكبرى) ٣/ ٣٢٦.

روى عمرُ بنُ شبَّةَ من طريقِ صالحِ بنِ أبي الأخضر، عن: عمرَ بنِ عبدِ العزينِ أَنَّ النَّبَيِّ ﷺ استعمله، وأعطاه عُمالته (١)، وذكرَ غيرُه عن عمرَ أيضا: أنَّه هو الذي عملَ المنبر. ذكرَه شيخُنا في «الإصابة» (١).

١٦٧٦ - صبيحُ بنُ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ الهاشميُّ (٣).

معدودٌ في بنيه. وقالَ ابن عبدِ البَرِّ: لكلِّهم صحبةٌ، وهو في ثاني «الإصابة»(1).

١٦٧٧ ـ صُبيحٌ مولى أُسيدٍ.

ذكرَ يعقوبُ بنُ شيبةَ في «مسنده»، من طريقِ ابنِ جريجٍ عن: عكرمةَ أنه أحدُ مَن نزل فيهم آية: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ﴾ (٥).

و كذا أخرجه سنيد (٢) بن داود (٧) في «تفسيره» عن حجاج، عن ابن جُريج، وفيه: أنَّهم ثلاثةٌ: عمَّارُ بن ياسرٍ، وسالم مولى أبي حذيفة، وصُبيحٌ. ذكرَه في

<sup>(</sup>١) العُمالة: أجر العمل. «القاموس المحيط»: عمل.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الكلبي في «جمهرة نسب قريش»، ص:٣١ أو لاذ العبَّاسِ كلَّهم، وليس فيهم من اسمه صبيح .

<sup>(</sup>٤) في ((الإصابة) ٢/ ١٩٧: صباح.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المخطوطة و «الإصابة» إلى : سعد .

<sup>(</sup>٧) سُنيدُ بنُ داودَ المصيصيُّ، محدِّثُ الثغر، له « التفسير الكبير»، قال الذهبيُّ: مشَّاه الناس، وحملوا عنه، وما هو بالمتقن، تـوفي سنة ٢٢٦ هـ. (تـاريخ بغـداد » ٨/ ٤٢، و (سـير أعـلام النبلاء) ٢٧ / ١٠.

«الإصابة»(١).

١٦٧٨ ـ صُبيحٌ العلائيُّ، الطواشيُّ.

من المباركين الأخيار، ذكرَه ابنُ صالح.

١٦٧٩ - صَبيحٌ، أبو المليح المدَنيُّ (١).

عن: أبي صالح، وعنه: مروانُ بنُ معاويةَ، وأبو صالحٍ، قاله ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته»(٢)، وسيأتي في الكني.

١٦٨٠ - صخرُ بنُ حربِ بنِ أُميَّةَ بن عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصيِّ بنِ كُلبِ، أبو سفيانَ القُرشيُّ ،الأمويُّ، المكيُّ (١٠).

وهو بكنيته أشهرُ. ذكرَه مسلمٌ (°) في المدنيين. أسلم يوم فتحِ مكَّة ، وآمَنَ النَّبيُّ من دخلَ دارَه يومه، وشهِدَ معَه الطائفَ وحُنيناً، وأعطاه النَّبيُّ عَلَيْهُ من عنائمِها مئة بعير ، وأربعين أوقية ، واستعمله فيها قيل على نجرانَ ، فليًا ماتَ النَّبيُّ وحني نجرانَ ، فليًا ماتَ النّبيُّ رجعَ إلى مكَّة وسكنها ، ثمَّ عادَ إلى المدينة ، وبها ماتَ لتسع مضينَ مِن خلافةِ عثهانَ بعدَ أن كُفَّ [بصرُه]. قيل: سنة إحدى وثلاثين، وقيل: اثنتين، وقيل: وثيل: البقيع وسبعين، ودُفنَ بالبقيع ثلاث، وقيل: أربع، وهو ابن ثهان وثهانين. وقيل: بضع وسبعين، ودُفنَ بالبقيع

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٦/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) (تهذیب الکمال) ۱۳/ ۱۱۹، و ((الإصابة) ۲/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>o) «الطبقات» ١/ ١٥١ (٧٨).

بعدَ أن صلَّى عليه ابنه، وقيل: عثمانُ [في] موضع الجنائز.

ومولدُه يومَ الفيل، وكانَ رَبْعةً، دحداحاً (١)، ذا هامةٍ عظيمة، وفُقِئتْ عينُه يـومَ الطَّائف، والأخرى يومَ اليرموك، فعَمِيَ، وكانَ من أشرافِ قريشٍ في الجاهلية، ومِن أجودِها رأياً، فلمَّا جاءَ الإسلامُ انحلَّ رأيّه. [١٧٩/أ].

روى عنه: ابنُه معاويةُ، وابنُ عبَّاسٍ، وقيسُ بنُ أبي حازمٍ، والمسيَّب بـنُ حَـزْن، وترجمتُه تحتملُ التَّطويل.

١٦٨١ ـ صَدَقةُ بنُ بَشيرٍ، أبو محمَّدِ المدَنُّ، مولى العُمَريِّين، وقيل: مولى ابنِ عمرَ (').

يروي عن: قُدامة بن إبراهيم الجُمحيّ، عن ابن عمر في الحَمدِ ("، وعنه: إبراهيم بن محمّد بن عَرعَرة، وكنّاه، وعنه بن مُعمّد بن عَرعَرة، وكنّاه، وإسراهيم بن مُعمّد بن عَرعَرة، وكنّاه، وإسماعيلُ بن أبي أويس، وغيرُهم، وهو في «التهذيب»(،).

١٦٨٢ - صَدَقَةُ بنُ يَسارٍ الجَزريُّ (°).

سكنَ مكَّةَ. يروي عن: ابنِ عمرَ، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، والمغيرةِ بنِ حكيمٍ

<sup>(</sup>١) الرَّبعة: الرَّجل بين الطول والقِصَر. «القاموس»: ربع.

الدَّحْدَاحُ: القصير، «القاموس»: دحح.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٣٥ ، و« الكاشف» ١/ ٥٠١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب: باب فضل الحامدين ٢/ ١٢٤٩ (٣٨٠١).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکیال» ۱۲۷/۱۳ ، و «تهذیب التهذیب» ۶/ ۳۹.

<sup>(</sup>٥) «طبقات خليفة» ٢٨٢، و« المعرفة والتاريخ» ١/ ٤٣٧، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ٥١١.

الصَّنعانيِّ، ومالكِ بنِ أوسِ بنِ الحَدَثانِ، وسعيدِ بنِ جبير ، وطاووسٍ، والزُّهريِّ، وهو مِن أقرانه، وغيرهم، وعنه: شُعبةُ، وابنُ جريج، ومالكُ، وابنُ إسحاق، وهو مِن أقرانه، وغيرهم، وعنة: شُعبةُ، وابنُ جريج، ومالكُ، وابنُ مَعِينِ (") ومَعْمَرُّ، والسُّفيانان، وعِدَّةٌ. قالَ أحمدُ ((): ثقةٌ من الثَّقات، وكذا وثَّقة ابنُ مَعِينِ (") وأبو داود، والنَّسائيُّ، ويعقوبُ بنُ سفيان، وقالَ أبو حاتم ("): صالحٌ، وقالَ أبو داود: قيل له: أمِن أهلِ مكَّة ؛ إنّه مِن أهلِ الجزيرةِ، سكنَ مكَّة .

قال له سفيانُ: بلغَني أنَّكَ من الخوارج!! قال: كنتُ منهم؛ فعافاني الله.

قَالَ أبو داود: وكانَ متوحِّشاً يصلِّي بمكَّةَ جمعةً، وبالمدينة جمعةً.

وقالَ ابنُ سعد (1): توفي في أوَّلِ خلافةِ بني العبَّاسِ. يعني السَّفَّاح، وكانَ ثقةً، قليلَ الحديث، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (٥)، وقالَ بعضُهم: إنَّه عمُّ محمَّدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ، وهو وهمٌ. وهو في «التهذيب» (١)، والفاسي (٧).

١٦٨٣ ـ صِدِّيقُ بنُ محمَّدِ بن خليفةَ بن المنتصر بن محمَّدِ المَدنيُّ.

الآتي أبوه، والماضي أخوه أحمد، ممَّن سمعَ على الـزَّينِ المراغـي في سنةِ اثنتـين

<sup>(</sup>١) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢)«تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٣/ ١٥٥ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) «العقد الثمين» ٥/ ٣٧.

وثهان مئة، وسمع مع أبيه: «الموطأ» على البرهان ابنِ فرحونِ سنةَ ثمان وتسعين وسبع مئةٍ.

١٦٨٤ موسى بن عبدِ الله بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ الأسديُّ، النُّبيرِيُّ، النُّبيرِيُّ، النُّبيريُّ، المَدنُّ(').

يروي عن رجلٍ صحابيً، وعن المدنيين، وعنه: حفيدُه: عتيقُ بنُ يعقوبَ، وعثهانُ بنُ أبي سليهان. قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (۱)، وهو في «الميزان» (۱)، وها و في «الميزان» وقال: حدَّثَ عنه ابنُ جُريج، وليس بالحجَّةِ. قالَ ابنُ عُيينةً: كانَ شريفاً هاهنا (۱)، وساقَ قولَ ابنِ حِبَّان بلفظه، روى عنه: الوليدُ بنُ أبي سليهان، لا عثهان ، فيحرَّر، واد غيرُه في الرُّواةِ عنه حِفصَ بنَ ميسرة، ولم يذكرْ فيه ابنُ أبي حاتم (۱) جرحا.

١٦٨٥ عير ذلك، أبس، وقيل: ابنُ أبي أنس، وقيل: غير ذلك، أبو قيس الأوسيُّ الخزرجيُّ (١).

مشهورٌ بكنيته. أسلمَ حينَ قدمَ النَّبيُّ ﷺ، وكانَ مُعظَّماً في قومه، له شِعرٌ حسنٌ، و[كان] لا يدخلُ بيتاً فيه جُنبٌ، ولا حائضٌ، وعُمِّرَ نحوَ مئةٍ وعشرين

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٦/ ٢٧، و «لسان الميزان» ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٤/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) « ميزان الاعتدال» ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى مهنأ . ووقع في «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٣٠: كان شُوَيبًّا ها هنا ، تصغير شابٍّ.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) (أسد الغابة) ٣/ ١٧، و ((معرفة الصحابة) ٣/ ١٥٢٤.

ألاما استطعْتُم مِن زمانيَ فافعلوا

وإنْ كنتمُ أهلَ الرّياسةِ فاعدلوا

وإنْ كانَ فضلُ الخير" فيكم فافعلوا

سنة، ومن نظمِه [١٧٩/ب]:

يقولُ أبو قيسٍ وأصبحَ غاديا() أوصيكمُ بالخيرِ والبرِّ والتُّقى وإنْ أنستمُ أمعرْ تُمُ() فتعفَّفُوا

وهو في «الإصابة» مطوَّلُ (1).

١٦٨٦ - صَعْصَعةُ بنُ مالكِ (٥).

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

١٦٨٧ - صفوانُ بنُ سُليم، أبو عبدِ الله، أو أبو الحارثِ المدَنيُّ (٧).

مِن أهلِها، التَّابعيُّ، مولى مُميدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفِ الزُّه ريِّ، وأحدُ الفقهاءِ. يروي عن: مولاه، وابنِ عمرَ، وجابرٍ، وأنسٍ، وسعيدِ بنِ المسيَّب، وعطاءِ بنِ يسارٍ، ونافع بنِ جبيرٍ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ غَنْمٍ، وطائفةٍ، وعنه: ابنُ جُريجٍ، ومالكُ والسفيانان، والإبراهيان: ابنُ طَهْمَان، وابنُ سعدٍ، والدَّرَاورْديُّ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: غازيا والتصويب من «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: ذا معرتم، وفوقها: كذا . أُمْعَرَ: افتقر، وفني زادُه. «القاموس»: معر.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: وإن كان فضل لكم فيكم فافعلوا . والتصويب من «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكهال» ١٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ٢٤٤ (٨١٥).

<sup>(</sup>٧) " تاريخ خليفة " ٤٠٤، و " المعرفة والتاريخ " ١/ ٤١٠، و "حلية الأولياء " ٣/ ١٥٨ .

وأنسُ بنُ عِياضٍ، وخَلتُّ. وكانَ رأساً في العلمِ والعملِ، يصلِّي في الشِّتاءِ بالسَّطحِ، وفي الصَّيفِ ببطنِ البيتِ، يتيقَّظُ بالحرِّ والبردِ حتَّى يُصبحَ، ويأتي المقابر، فيجلس [عندها]، ويبكي حتى يرحمَه مَن يراه، وحلفَ أن لا يضعَ جنبَه على الأرضِ حتَّى يلقى اللهَ، فمكثَ على ذلك أكثرَ مِن ثلاثين عاماً حتَّى ماتَ، وإنَّه لجالسٌ.

ويقولُ أهلُ المدينةِ: إنَّه نَقِبت جبهتُه مِن كثرةِ السُّجودِ، ولو قيل له: السَّاعةُ عُداً ما كانَ عندَه مزيدُ عملٍ. قالَ أحمدُ ((): ثقةٌ مِن خيارِ عبادِ الله، يُستنزلُ بذكرِه القَطرُ، وقالَ غيرُه: إذا رأيتَه علمتَ أنَّه يخشى الله، خرَّج له السِّتةُ، وهو في «التهذيب» (()، و «قات العجلي» (())، و «ابن حِبَّان» (() ، وقالَ: مِن عُبَّادِ أهلِ المدينةِ وزُهَادِهم. ماتَ سنةَ اثنتين وثلاثين ومئة.

١٦٨٨ - صَفْوانُ بنُ قُدامةَ التَّميميُّ، المرئيُّ (°).

والدُّ عبدِ الرَّحمنِ، وعبدِ الله، صحابةٌ، هاجر وهما معه، فقال نصر (١٠):

<sup>(</sup>١) ((العلل ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) "تهذیب الکمال" ۱۸۲/۱۳، و "تهذیب التهذیب" ۱۸۶، ۵۰.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات) ٦/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥)ووقع في المخطوطة: المزني، وهو تحريف، انظر: «معرفة الصحابة» ٣/ ١٥٠٢، فالمرئي نسبة لامرئ القيس.

<sup>(</sup>٦) نصرُ بنُ نصرِ بنِ قدامةَ، ابنُ أخي المترجم له. ينظر «الإصابة» ٣/ ٣٤٩.

بأبنائِــه عَمــداً وخــلَّى الموَالِيــا قضى اللهُ في الأشياءِ ما كـانَ قاضـيا

تحمَّــلَ صــفوانٌ فأصــبحَ غاديــا فيــا ليتنــي يــومَ الحنــينِ اتَّبَعْــتُهم

فأجابه صفوان:

مَنْ مُبلِيغٌ نصراً رسالةَ عاتب بأنَّكَ بالتَّقصيرِ أصبحتَ راضيا

وأقامَ بالمدينةِ حتَّى ماتَ، فرثاه ابنُه عبدُ الرَّحنِ بأبياتٍ منها [١٨٠/أ]: وأنا ابنُ صفوانَ الذي سبقتْ له عندَ النَّبِيِّ سوابقُ الإسلام

ذكره في «الإصابة» بأطولَ (١).

١٦٨٩ - صفوان بن المُعطَّلِ السُّلَميُّ، ثمَّ الذَّكوانيُّ (٢).

صحابيٌّ، جرى ذكرُه في حديث الإفكِ في «الصَّحيحين»، وفيه يقولُ النبيُّ (٣) عَلَيْةِ: «ما علمتُ عليه إلاّ خيراً».

قالَ البغويُّ (1): سكنَ المدينةَ، وترجمتُه طويلةٌ في «الإصابة» (٥) وغيرها.

قُتلَ في خلافةِ عمرَ في غزوةِ أرمينيةَ شهيداً، في سنة: تسع عشرة، وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) ((الإصابة) ۲/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري في كتاب التفسير، سورة المؤمنون (٤٧٥٠)، ومسلم في كتاب التوبة، باب: في حديث الإفك ٤/ ٢٣٧٤ (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) «معجم الصحابة » ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) (الإصابة) ٢/ ١٩٠.

• ١٦٩ - صفوانُ بنُ وَهبٍ، أو: وُهيبٍ، أبو عمرَ القُرَشيُّ، الفِهريُّ (١).

صحابيٌّ، أخو سهلٍ وسهيلٍ الماضيينِ. أمُّهم بيضاءُ. قيل: إنَّه الأخُ المشارُ إليه في حديث عائشة (''): ما صلَّى رسولُ الله ﷺ على سهيلِ بن بيضاءَ وأخيه إلاّ في المسجد. ولكن قيل: إنَّه استُشهدَ ببدرٍ. بل قيل: إنَّه بقي إلى عامِ الفتح، فاللهُ أعلمُ.

١٦٩١ - صَفُوانُ بنُ أَبِي يزيدَ ، وقيل: ابنُ يزيدَ، ويقال: ابنُ سُليم المدَيُّ (٢).

تابعيًّ. وثقه ابنُ حِبَّان ''، وخرَّج له البخاري في «الأدَّب المفرد» ''، والنسائيُّ ''، وذُكر في «التهذيب» ''. يروي عن: أبي سعيد الخُدريِّ، وابنِ اللَّجلاجِ المختلفِ في اسمه ''، وعنه: سهيلُ بنُ أبي صالح، وعبيدُ اللهِ بنُ أبي جعفر المصريُّ، وعمَّدُ بنُ عَمروِ بنِ علقمةَ، وصفوانُ بنُ سُليمٍ.

<sup>(</sup>١) «الاستيعاب» ٢/ ٢٧٨ ، و «الإصابة» ٢/ ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد ٢/ ٦٦٩ (١٠١).

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٤/ ٣٠٧، و (الكاشف) ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٦/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد»، باب: الشح، ص:٤٢٧ (٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) كتاب الصوم، باب: ثواب من صام يوما في سبيل الله عزَّ وجلَّ ٤/ ١٧٣ (٢٢٤٧) .

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ١٦/١٣، و «تهذيب التهذيب» ٤/٥٠.

<sup>(</sup>٨) اختلف في اسم أبي اللجلاج، فقيل: هو حصين وقيل: بل خالد، وقيل: إنها هو القعقاع، وقيل: أبو العلاء، ينظر: "تهذيب الكمال" ٢١٦/٢١٠.

179٢ - الصَّلْتُ بنُ زُينيد، بضمِّ أوَّلِه، وكسرِه، ثمَّ مثَّناتين تحتانيتين، ابنِ الصَّلْتِ بنِ مَعْدِ يكرِبَ الكِنديُّ(۱).

مِن أهلِ المدينة، يروي عن: سليهانَ بنِ يسارٍ، وعنه: عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشون. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(٢).

وقالَ غيرُه: إنَّه كانَ قاضيَ المدينةِ، ووَهِمَ ابنُ الحَذَاءِ " حيثُ زعمَ أنَّ القاضيَ هو أبوه، وذلكَ في زمنِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ، ولذا قالَ شيخُنا ": إنَّه بعيدٌ، وأظنُ ذلكَ ولدَه. يعني هذا، وجزمَ شيخُه العراقيُّ بتوهُّمِ ابنِ الحذَّاءِ في ذلك، وبكونِ الصلت هو القاضى.

١٦٩٣ - الصَّلتُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشمٍ المُطَّلبِ بنِ هاشمٍ المُطاشميُّ (°).

أخو إسحاقَ، وابنُ عمِّ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بَبَّةَ. يروي عن: أبيه، وابنِ عبَّاسٍ، وعنه: الزُّهريُّ، وابنُ إسحاقَ، ويوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ حاطبٍ. وثَّقه ابنُ حِيَّان (١).

<sup>(</sup>١) «أسد الغابة» ٢/ ٣٢، و«الإكمال» ١/ ٣٢٦، و«توضيح المشتبه» ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) لابن حبَّان ٦/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ((التعريف بمن ذكر في الموطأ » ص: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) «تعجيل المنفعة» ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٤/ ٣٧٩.

وخرّجَ له أبو داود(۱)، والترمذيُ (۱)، وذُكرَ في «التهذيب»(۱). وخرّجَ له أبو داود(۱)، والترمذيُ البيرة وقالَ الزُّبيرُ: كانَ فقيهاً عابداً، وَلِيَ أبوهُ وكانَ يُشبَّهُ بالنَّبيِّ ﷺ \_قضاءَ المدينةِ زمنَ معاويةً.

وفي الثانية من «ثقات ابن حِبَّان»(1):

١٦٩٤ - الصَّلتُ بنُ عبدِ الله المخزوميُّ (٠٠).

عن: ابن عمرَ، وعنه: الأوزاعيُّ، وكأنَّه هذا. [١٨٠/ب]

١٦٩٥ الصَّلتُ بنُ مَحرمةَ بنِ المطَّلبِ بنِ عبدِ مَنافٍ، أبو قيسِ المطَّلبيُّ (١).

ذكرَه ابنُ إسحاقَ فيمَنْ أطعمَ النَّبيُّ ﷺ مِن خيبر.

١٦٩٦ - الصَّلتُ بنُ مَعدِ يكرب بنِ معاويةَ الكِنديُّ.

والد كثير، وزُييدٍ (١) ، وعبدِ الرَّحمنِ، استعملَه النَّبيُّ ﷺ على الخَرْصِ، وهاجرَ بنوه إلى المدينة، فسكنوها. طوَّله شيخُنا في «الإصابة» (١).

<sup>(</sup>١) كتاب الخاتم، باب: في التختم في اليمين واليسار (٤٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين (١٧٤٢)، وقال: حديث حسن صحيح. ووقع في المخطوطة: النسائي، بدل الترمذي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٢٦ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٦/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٥)في «ثقات ابن حِبَّان» ٦/ ١٨٦ الحكم بن أبي الصلت المخزومي، وذكر بأنه يروي عن أبيه.

<sup>(</sup>٦) ((الإصانة) ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) بيائين، كما ضبطه في «الإصابة»، وترجمته في «الطبقات الكبرى» القسم المتمم ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ١٩٢.

١٦٩٧ - صَندلُ، بهاءُ الدِّينِ الطَّواشيُّ (١).

كَانَ خيِّراً ، شفوقاً على المساكين، يجمعهم في رمضان، ويُفطرُ معهم. ذكره ابن صالح. ١٦٩٨ ـ صَندلُ البغداديُّ.

أحدُ الخُدَّامِ بالمسجدِ النَّبويِّ. أثنى عليه ابنُ فَرحونٍ.

١٦٩٩ - صَنْدَلُ الهنديُّ، الخَشقدميُّ (١.).

أحدُ الطَّواشيةِ الذين أرسل لهم مولاهم خشقدمُ الزِّمامُ (")؛ ليكونوا خَدَمةً بالمسجد النَّبويِّ، فترقَّى هذا إلى الخازندارية. وفيه عقلٌ وأدبٌ، مع حُسنِ خَطًّ ومباشرة، باشرَ الخازندارية إلى أنْ صُرفَ برفيقه أحد الأربعة أيدمر (١) الرومي.

١٧٠٠ صَندلُ الهنديُّ، الأشرفيُّ قايتباي ابن شاهين.

أرسل به الأشرفُ هو وابن أخته هلال صحبة أبي البقاءِ سنة تسع وثهانين ؟ ليكون هو شادّاً ( على مدرسته ، وجعل لهما خبزاً كالحُدّام ، ثمّ توجُّه في سنة إحدى وتسع مئة ، وعاد في آخرها ، وقد استقرّ في نيابة المشيخة بعد وفاة

<sup>(</sup>١) الطَّواشيُّ: الخصيُّ. «المعجم الوسيط» ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) المتوفى سنة ٨٣٩ هـ. «المنهل الصافي» ٥/ ٢٠٧.

والزِّمام، لَقبٌ يطلق على الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أوالأمير، وعادة يكون من الخدَّام الخصيان. «صبح الأعشى» ٥/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: أيد الرومي.

<sup>(</sup>٥) وظيفة الشادّ تكون لأمير من أكابر أمراء المئين. «صبح الأعشى» ٤/ ١٠، والمراد مُشْرفاً.

مُتولِّيها، ولمولاه الأصليِّ به مماراةٌ (١٠ لفجوره وإقدامه. وبينه وبين الذي قبلَـه بَـونٌ كبرٌ.

#### ١٧٠١\_ صَندلُ.

أحدُ خَدَمةِ المسجدِ النَّبويِّ، كانَ من الأكابرِ القدماء، الرُّؤساءِ المتعفِّفين الدَّيِّنين، كثيرَ الصَّدقةِ والبِرِّ والخير، وقفَ وأعتق، وآثرَ آثاراً حسنة، مع كونِه مِن أحسنِ النَّاسِ خَلْقاً وخُلُقاً، ومحبَّةً في المجاورين، وشفقةً على أولادهم، وسلامة النَّاس من يدِه ولسانِه. قاله ابنُ فرحون (٢).

١٧٠٢ صُهيب بنُ سنانِ بنِ مالكِ بنِ عبدِ عمروٍ، أبو يحيى الرُّوميُّ (٣).

سَبَتْهُ الرُّومُ من نِينوى بالموصل، وكانَ أبوه أو عمُّه عاملاً بها لكسرى، وأمُّه سلمى ابنهُ مَعبدٍ، وهو مِن النَّمرِ بنِ قاسطٍ، جُلبَ إلى مكةً، فاشتراه عبدُ الله بن جُدعانَ التَّيميُّ. وقيل: بل هربَ مِن الرُّومِ، فقدمَ مكَّةَ، وحالفَ ابنَ جُدعان، وصارَ مِن السَّابقينَ الأوَّلينَ، وهاجرَ قبلَه اللهُ اللهُ الدرا، والمشاهدَ [كلَّها].

وقال النَّبيُّ ﷺ (°): «صهيبٌ سابقُ الرُّوم» . وقيل: فيه نزلَتْ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: مساراة.

<sup>(</sup>٢) «نصيحة المشاور» ٦٢، والذي يبدو أنه هو نفسه صندل الطواشي الذي تقدم.

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) قال المزيُّ: هاجر إلى المدينة، وأدرك رسول الله بقباء قبـل أن يـدخل المدينـة . «تهـذيب الكـمال» ٢٣٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤٣٨/٤، وفيه ضعف.

### مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْيَغَاآءَ مَهْسَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

روى عنه مِن أو لادِه: حبيبٌ، وزيادٌ، وحمزةٌ، وسعيدُ بنُ المسيَّب، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي ليلي، وكعبُ الأحبارُ، وغيرُهم من الصَّحابةِ والتَّابعين.

ومِن مناقبِه أنَّه حينَ رامَ الهجرةَ إلى المدينةِ ، قالَ له أهلُ مكَّةَ: أتيتنا صُعلوكاً " حقيراً، فتنطلقُ بنفسِكَ ومالك !؟ والله لا يكونُ ذلكَ أبداً. قال: أرأيتُم إنْ تركتُ [لكم] مالي، أَنْحُلُون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم [١٨١/ أ] فتركَ لهم مالَه أجمعَ، ولما بلغَ ذلك النبيَّ عَلَيْقِقال ": «ربحَ صهيبٌ، ربحَ صهيبٌ!»

ورُويَ أَنَّهُم أُدركوه ؛ وقد سارَ عن مكَّة، فأطلقَ لهم ماكه، ولجِقَ رسولَ الله عَلَيْهِ وهو بعدُ بِقباءَ. قال: فلمَّا رآني قال: «ربحَ البيعُ أبا يحيى»، قالها ثلاثا ؛ فقلتُ: يا رسول الله ، ما أخبركَ إلاّ جبريل! .

واستخلفَه عمرُ على الصَّلاةِ، حتَّى يتَّفقَ أهلُ الشُّورى على خليفةٍ، وصلَّى على عمرَ، ماتَ بالمدينةِ في شوَّالٍ سنةَ ثمان وثلاثين في خلافةِ عليٍّ عن سبعين، أو ثلاث وسبعين، وقيل: ابن أربعٍ وثمانين، كما ليعقوب بن سفيان، وصلَّى عليه سعدُ بنُ أبي وقَّاص، ودُفِنَ بالبقيع، وذكرَه مسلمٌ في أهلِها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الصُّعلوكُ: الفقير. «القاموس»: صعلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ٨/ ٣٧ ( ٧٣٠٨ ) ، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ١٤٦ (١٤).

ومن أولادِه أيضاً: عمارة (١)، وحديثه في الكتب، وذُكرَ في «التهذيب» (١)، وأوَّل «الإصابة» (١)، والفاسي (١) .

١٧٠٣ صُهيبٌ، أبو الصَّهباءِ البَكريُّ، البصريُّ، ويقال: المدَنُّ، مولى ابنِ عبَّاس (°).

روى عنه، وعن: ابنِ مسعودٍ، وعليًّ، وعنه: سعيدُ بنُ جبيرٍ، ويحيى ابنُ الجزَّارِ، وطاوسٌ، وغيرُهم. قالَ أبو زُرعةَ: ثقةٌ، ووثَّقَه ابنُ حِبَّانُ<sup>(۱)</sup>، وقالَ النَّسائيُّ: بصريٌّ ضعيفٌ، وله ذِكرٌ في «صحيح مسلم» في حديثِ داودَ عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعيد في الصَّرف، وفي ثالثةِ تابعي المدنيين لمسلم (أ): صُهيبٌ [مولي] العباس، وهو في يظهرُ هذا.

<sup>(</sup>١) كذا ورد في النسخة، والمعروف من أبنائه: صالح وصيفي، وعباد، وعثمان، محمَّد، وسعد، وحبيب وحمزة. ينظر: «تهذيب الكيال» ٣/ ٢٣٨ -٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكيال» ١٣/ ٢٣٧ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) «العقد الثمين» ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) ((تهذيب الكمال) ١٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٧) كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل ٣/ ١٢١٧ (١٠٠).

<sup>(</sup>A) «الطبقات» ۱/۲۵۲(۹۰۷).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وهو من "الطبقات" لمسلم.

١٧٠٤ صُهيبٌ، مولى العُتُواريين(١).

مِن أهلِ المدينةِ. ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وقالَ: مولى العُتْوَارِي. يروي عن: أبي هريرة، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وعنه: نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ المُجْمِر. قالَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (١)، وهو في «التَّهذيب» (١).

١٧٠٥\_صَوابٌ الافتخاريُّ.

مِن خيارِ الطُّواشيةِ. ذكرَه ابنُ صالحٍ.

١٧٠٦ صَوابٌ الأبكى.

أحدُ الخُدَّام بالمسجدِ النَّبويِّ، أثنى عليه ابن فرحونٍ (٥٠).

١٧٠٧ ـ صوابٌ الشَّمسُ الجمداريُّ (١).

أحدُ خَدَمَةِ المسجدِ النَّبويِّ، كانَ مِن أجاويدِهم، وذوي الرَّأيِ منهم، مَّن يُعظِّمُ الشَّرعَ وأهلَه، عليه سَكينةٌ ووَقارٌ، وحلاوةُ أخلاق، وبشاشةٌ عندَ التَّلاق، مع رئاسةٍ وحِشمةٍ، وإطعام للكِسرة، وكانَ نائباً للعزِّ دينارٍ، وله عتقاءُ، منهم خادمٌ رئيسٌ، قليلَ الخلطةِ بالنَّاس، وبنى داراً حسنةً، وأوقفها، وكذا اشترى في

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٤/٣١٦، و«الجرح والتعديل» ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الطبقات» ١/ ٥٥٠ (٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) ((الثقات) ٤/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ١٣/ ٢٤٥، و "تهذيب التهذيب" ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) (انصيحة المشاور) ٦٣.

<sup>(</sup>٦) شمسُ الدِّين، المعروف بصواب الجمداري. «نصيحة المشاور» ٥٨.

آخرِ عمرِه نخلاً جيداً، وأوقفه، إلى غير ذلك من الأوقاف.

وكانَ ذا حَياءٍ، لا تكادُ تراه يمزحُ، ولا ينضحكُ، ولا يجلسُ إلا في وقتِ ضرورتِه، وأيام نوبته. ماتَ في سنةِ ثمان وخمسين وسبع مئةٍ، قاله ابنُ فَرحونٍ.

وذكرَه المجدُ، فقال (۱): كانَ مِن أجاويدِ الخُدَّامِ الأَخيار، إذا شاهدَتْه رأيتَ جُملاً من الحِشمة والوقار. وأمَّا البَشاشةُ والهَشاشةُ فبالأَحمالِ والأوقار، وكانَ يتفقَّدُ بِكِسرتِه المحتاجين وأربابِ الافتقار، وأمَّا تعظيمُه للشَّرعِ وأهلِه فِهِجِّيرُه (۱) الذي كانَ يفتخرُ به غايةَ [۱۸۱/ب] الافتخار، ولم يُذكرُ عنه أنَّه تعرَّضَ لأحدِ مِن أهلِ العلمِ بنوع ازدراءِ واحتقار. نابَ [عن] الشَّيخِ عزِّ الدِّينِ في المشيخة، فأرضى الصِّغارَ والكِبار، وأعتق العبيدَ والإماءَ، ووقفَ النَّخيلَ والدِّيارَ، فرحةُ اللهِ تُصيبُ وجهَه المِدْرَار.

١٧٠٨ ـ صواب، الشَّمسُ الحُساميُّ.

أحدُ الحُدَّامِ بالحرمِ النَّبويِّ، مَنَ سمعَ على خلفِ القبتَوْرِيِّ «الشفاءَ» سنةَ اثنتين وسبع مئةٍ.

١٧٠٩ ـ صواب، الشَّمسُ الحَمَويُّ، النَّاصريُّ ".

أحدُ خُدَّامِ المسجدِ النَّبويِّ، كانَ مِن شيوخِهم ورؤسائِهم، قليلَ الكلامِ، لا

<sup>(</sup>۱) (المغانم المطابة) ٣/ ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) الهِجِّر: الدَّابُ والشَّأن. «القاموس»: هجر.

<sup>(</sup>٣) «الدرر الكامنة» ٢/ ٢٠٨، و «المغانم» ٣/ ١٢٢١.

تراه إلا مشتغلاً بنفسِه، إذا جلسَ إلى الشَّيخِ أمرَ بمعروفٍ، ونهى عن منكرٍ، ولـه رأيٌ صائبٌ، وحسناتٌ خَفِيَّاتٌ، وهو مُعتِقُ مفيدٍ (١) الآتي، ماتَ سـنةَ تـسعَ عـشرةَ وسبع مئةٍ. ذكرَه ابنُ فَرحونٍ (٢).

وقد سمعَ على الجمالِ المطريِّ، وكافورِ المظفَّريِّ " في سنةِ ثلاثَ عشرةَ وسبعِ مئةٍ «تاريخَ المدينة» لابن النجار.

وذكرَه المجدُ، فقال (أ): كانَ مِن رؤساء الخُدَّام، وكُبرائِهم الأعلام، مبادراً عند اللِّقاءِ إلى السَّلام، مُحاذراً ما لا يعني مِن الكلام، وإذا جلس إلى السَّيخِ أمرَ بالمعروف ونهى عن المنكرِ على الدَّوام، وقامَ في ذلكَ على الشَّيخِ أشدَّ القيام، ويغتنمُ الشَّيخُ موافقتَه فيها يقولُه غاية الاغتنام، وكانَ ذا رأي صائب، وفِكرِ ثاقب، وجملةٍ صالحةٍ من المفاخرِ والمناقب، له كثيرُ حسناتِ اجتهدَ في إخفائها حتَّى خفي، وحُفِظَ مِن شرِّ الرِّياءِ والسُّمعةِ فيها وكُفِي، ثمَّ أرادَ اللهُ إظهارَ ذلكَ فظهرَ بعدَ أن توفي، وغرسَ في الحرَمِ غرساً صالحا، وأعتقَ خادماً دَيِّنا فالحاً، وكانَ لقبُه أمينا كاسمه مفيدا.

١٧١٠ ـ صوابٌ، الشَّمسُ اللَّمطيُّ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) «نصيحة المشاور» ٥٤.

<sup>(</sup>٣) في النسخة: القصري، والتصويب من «نصيحة المشاور» ٤٢.

<sup>(</sup>٤) (المغانم) ٣/ ١٢٢١.

شيخُ الخُدَّامِ، سيأتي له حكايةٌ معَ التَّناءِ عليه في: هارونَ بنِ عمرِ بنِ الزّغب (۱).

١٧١١ صواب، الشَّمسُ المُغِيثيُّ (٢).

أحدُ خُدَّامِ المسجدِ النَّبويِّ، كانَ فائقاً في دينِه ووَرَعِه، ولذا كانَ أوَّلَ مَن يشقُّ [طريقَهُ] إلى يأخذ المحطَّ مِن خَدَمة المسجدِ ويُعلِّقُ قناديلَه، وأوَّلُ مَن يشقُّ [طريقَهُ] إلى المسجدِ مِن المُصلِّين، ولزمَ أسطوانة المهاجرين، وهي الثَّالثةُ مِن أسطوانة التَّوبةِ عندَ المحقِّقين، حتَّى عُرِفَ بها، وكانَ إذا جاءتْ نوبتُه في الخدمةِ يصنعُ الأطعمة الكثيرة والألوانَ الفاخرة، ويدعو لها مَن عرفه، ومَن لم يعرِفْه، وكذلكَ كانَ يفعلُ جميعُ الخدَّام خلا أنَهم يتفاضلون بحسبِ السَّخاءِ، يريدون بذلكَ وجه الله تعالى.

ذكرَه ابنُ فرحونٍ (')، وأنَّه قامَ معهم بعدَ وفاةِ والدهم في تحريضِ شيخِ الخُدَّامِ: ظهيرِ الدِّين (') على كفّ منصورِ الأميرِ بالبلدِ عن ميلِه معَ مَن سعى عندَه في وظائفِهم كسبع سيده بالمال، وقال: والله لا يصلُ هذا اللعينُ إلى وظيفتنا، ولا يقرأ فيها أبداً إلاّ أنْ يُفعلَ بي كذا وكذا، فكفّ،

<sup>(</sup>١) ترجمة هارون في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) «نصيحة المشاور» ٥٦، و«المغانم» ٣/ ١٢١٩.

<sup>(</sup>٣) تمحيطُ الوَتَر: أن تُمِّ عليه الأصابع لتصلحه. «القاموس»: محطَ.

<sup>(</sup>٤) «نصيحة المشاور» ٥٤.

<sup>(</sup>٥) ظهيرُ الدِّينِ محمَّد بنُ عبدِ الله بنِ منعةَ البغداديُّ ، ت ٨٠٧ هـ . «شذرات الذهب» ٦ / ١٧.

واتَّفَقَ أَنْ دارتِ الدَّوائرُ على ذلك الرَّجلِ حتَّى أُخرجَ مِن جميعِ وظائفِه المتعلِّقةِ بالحرم، وكانت وفاةُ صاحبِ الترجمةِ في سنةِ أربعٍ وثلاثين وسبعِ مئةٍ، ظنَّا، ودُفنَ أمامَ بابِ قُبَّةِ سيدي إبراهيمَ عليه السلام.

وذكره المجد ('') ، فقال: كانَ مِن الخدَّامِ الموصوفين بالدِّينِ المتين، والسورعِ المكنين، والسَّابقينَ إلى الخيراتِ الفاخرة، واللاحقين بالسَّالفينَ مِن أولئك الفِئةِ الزَّاهرة، كانَ مجتهداً في البِدارِ إلى مباشرةِ الخدمةِ الشَّريفة، مُعتنياً على الاستباقِ إلى تعليق القناديل، وما تعلَّقَ بها مِن وظيفة، وكانَ مِن أوَّلِ الدَّاخلينَ إلى المسجدِ للصَّلاة، والحائزينَ بها مِن مواهب الله أجزلَ الصَّلات.

لزمَ أُسطوانة المهاجرين، وإليها ألِف، وواظبَ على الصَّلاةِ إليها حتَّى بها عُرِف، بذلَ في طاعةِ الله الأيام [١٨٣/أ]، فسليلَهُ قامَ، ونهارَه صامَ، وقويَ له بحبلِ الله الاعتصامُ، ولاقى أربابَ الدَّولةِ بصولةٍ أمضى من حدِّ الصَّمصام''، وأمَّا في إطعامِ الطَّعام، وإكرامِ الأقوام؛ فقد فاقَ جميعَ أقرانِه من الخُدَّام، وتقدَّمَ عليهم في معازلِ المعارفِ بأقدام الإقدام، إذا جاءتُ نوبتُه أدهشَ الحاضرين بمفاخِر الطعامِ والإدام، وغرائب الأطعمةِ التي لا توجد إلاّعلى خِوان'' الملوكِ العظام، فبقي اسمُه على الله المناه على الله المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على الله المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه المنا

 <sup>(</sup>۱) (المغانم) ۳/ ۱۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) الصَّمصَام: السيفُ لا ينثني . «القاموس» : صمم

<sup>(</sup>٣) الخِوَان: ما يؤكل عليه الطعام. «القاموس»: خون. يريد: السُّفْرَة.

ممرِّ الأعوام ودام، وثبتَ وَسْمُه على مكرِّ الأيامِ واستدام، على أنَّ جميعَ الخُدَّامِ في تلكَ الأزمان كانوا بالمكارمِ يتفاضلون، وبالبذلِ والسَّخاءِ في ميدانِ الإخاءِ يتناضلون، لكنْ بعضٌ منهم على بعضٍ يزيد، وكلُّ بذلكَ وجهَ الله يقصِدُ ويريدُ.

ويمًا يُحكى مِن شهامتِه، ويُذكر مِن شدَّة صَرامتِه: أنَّ بعض مشايخ العلم تُوفي إلى رحمة الله تعالى، وخلَّفَ أيتاماً ووظائف، فسعى بعضُ المفسدين (١) عندَ الأمير؛ وهو مِن الله غيرُ خائف، وبذلَ على ذلكَ جملةً من المال، وأصغى إليه الشَّريفُ وإلى الباطلِ مَال، ورسمَ بانتزاعِها منهم على كلِّ حال، ولم يبقَ إلا أنْ يحضرَ ويباشر المفسدُ المحتالُ، فقامَ حينت له المغيثيُ واستغاث، وعلمَ أنَّ الذِّبَ قد استولى على الغنم وعاث، وقالَ للشَّيخِ: قم بهمَّتِكَ معنا في دفع هذا الأذى، فإنَّه والله لا يصلُ هذا اللَّعينُ إلى هذه الوظيفة، إلا أنْ يُفعلَ بي كذا وكذا، فبلغَ الأميرَ خبرُه فأعرضَ عن السَّاعي وعن المال، واستقرَّ أولادُ الشَّيخِ في وظائفِهم على أجملِ حال.

١٧١٢\_ صوابُ بنُ عبدِ الله، الشَّمسي المحموديُّ.

أحدُ خُدَّامِ المسجدِ النَّبويِّ. سمعَ من الجَهالِ المَطريِّ، وخالصِ البهائيِّ كتاب «إتحاف الزِّائر» لابن عساكر. سمع منه: الحافظانِ العراقيُّ والهيثميُّ، وحدَّثَ عنه الجهالُ ابنُ ظَهيرةَ بالإجازةِ، ذكرَه شيخُنا في «درره»(۱).

<sup>(</sup>١) في «المغانم»: المفيدين.

<sup>(</sup>۲) «الدرر الكامنة» ۲/۸/۲.

١٧١٣ صوابٌ الشِّهابيُّ، السَّعيديُّ.

عتيقٌ لرشيدِ الماضي، كانَ مِن الصَّالحين الخاشعين، أهلِ القرآنِ والـدِّين. ماتَ في حياةِ سيِّده، ودُفنَ بالبقيع. ذكرَه ابنُ صالح.

١٧١٤ ـ صوابٌ، دُرَّابةُ الطوائفيُّ.

أحدُ دَرَسَةِ القرآن. كانَ أميناً على البيهارستان، في أيامِ أمينِ الدين، ينفقه على الفقراءِ وحدَه بدون مُشاركٍ، منطوياً على كرم وخيرٍ.

١٧١٥ صَيفيُّ بنُ زيادٍ، أبو زيادٍ مولى [ابن] أفلحَ، مولى أبي أيوبَ الأنصاريِّ(').

عِدادُه في أهلِ المدينة، تابعيٌّ، يروي عن: أبي اليسَرِ كعبِ بنِ عمرو، وأبي سعيدِ الخُدْريِّ، وأبي السَّائبِ مولى هشامِ بنِ زُهرة، وعنه: عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، ومحمَّدُ بنُ عَجلانَ، وابنُ أبي ذِئب، ومالكٌ، وآخرون، وخرَّجَ له مسلمٌ "" وغيرُه، وجعلَها النَّسائيُّ اثنين ، فقال: صَيْفِيٌّ، يروي عنه ابنُ عجلان، ثقةٌ، وصيفيٌّ مولى أفلح، روى عنه ابنُ أبي ذئب ""، ليس به بأسٌ.

وكذا صنع ابنُ حِبَّان؛ فقال في الثانية(١): صيفيٌّ أبو زيادٍ، مولى أفلحَ مولى أبي

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب السلام، باب: قتل الحيات وغيرها ٤/ ١٧٥٦ (٢٢٣٦)، وقال:صيفيُّ هو عندنا مولى ابن أفلح.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: ابن أبي أفلح، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ((الثقات) ٤/ ٣٨٤.

أيوبَ، عِدادُه في أهلِ المدينةِ، عن: أبي سعيدٍ، وأبي اليسر، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ. ثمَّ قال فيها أيضاً: صيفيٌّ، شيخٌ يروي عن: أبي اليسَر، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، إن لم يكنِ الأوَّلَ ؛ فلا أدري مَن هو؟ ولا ابنُ مَن هو؟ ثمَّ قال في الثالثة (۱): صيفيٌّ، أبو شعيبٍ مولى الأنصارِ، وهو صيفيٌّ مولى أفلحَ، مِن أهلِ المدينةِ، عن: أبي السَّائبِ مولى هشام بنِ زُهرةَ، وعنه: ابنُ عجلانَ، ومالكُ.

وصوَّبَ الذَّهبيُّ (٢) تفرقةَ النَّسائيِّ بينهما، وأنَّهما كبيرٌ وصغيرٌ، فالكبيرُ يـروي عن: أبي اليَسَر: كعبِ بنِ عمروٍ، وعنه: ابـنُ عجـلانَ، والـصَّغيرُ يـروي عـن: أبي السَّائب، وعنه: مالكُّ.

1۷۱٦ صيفِيُّ بنُ قَيظيِّ بنِ عَمرو، ابن الصَّعبةِ أختِ أبي الهيثمِ ابنِ التَّيهانِ. صحابيُّ، استُشهِدَ بأُحُدِ، فيها قاله أبو حاتمٍ، وابنُ إسحاق<sup>(٢)</sup>، وسُمِّي قاتله، وهو في «الإصابة»(٤).

١٧١٧ ـ الصَّيقلُ (°).

شخصٌ من الرَّافضة؛ أقامَهُ ثابت بنُ عزيزِ بنِ هبةَ قاضياً، وكانَ يرسلُ إليه بغالبِ الأحكامِ، كما سبقَ في ترجمته. [١٨٢/ب]

<sup>(</sup>١) «الثقات» ٦/ ٤٧٦. ووقع في المخطوطة: الثانية، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) (تاريخ الإسلام)، حوادث سنة ١٢٠ هـ. ص: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» ٣/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) "إنباء الغمر" حوادث سنة ٨٢٩ هـ، ١٠٨/٨.

# حَرْفُ الضَّادِ المُعْجَمَةِ

١٧١٨ - الضَّحَّاكُ بنُ خليفةَ بنِ ثعلبةَ بنِ عدِيِّ بنِ كعبِ بنِ عبدِ الأشهلِ الأشهلِ الأنصاريُّ، الأشهلُّ (١).

صحابيٌّ في «الإصابة» (٢٠). قيل: إنَّه هو الذي اشترى نفسَه مِن ربِّه، بهالِه الـذي يُدعى مالَ الضَّحَّاكِ بالمدينة، وإنَّه الذي قال النَّبيُّ ﷺ عنه (٣٠): «يطلعُ عليكم رجلٌ من أهلِ الجُنَّةِ، ذو مسحةٍ مِن جمالٍ، زِنتُه يومَ القيامةِ زِنةُ أُحُدٍ».

ويقال: إنَّه كانَ مع مَن اجتمعَ من المنافقين في تشيطِ النَّاسِ عن الغزوِ، بحيثُ أمرَ النَّبيُّ عَلَيْ طلحة أنْ يحرقَ عليهم البيتَ، ففعل، وإنَّه اقتحمَ مِن ظهرِ البيتِ، فانكسرتْ رجلُه، وأفلَتَ، وقالَ في ذلك:

كَادَتْ - وبيتِ الله - نارُ محمَّدِ يسقطُ بها الضَّحَّاكُ وابنُ أُبيرِقِ سَلامٌ عليكم لا أُعودُ لمثلِها أخافُ ومَن يشملُ به الريحُ يحرق('')

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب) ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره في «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: يغرق.

وحينئذ فقولُ ابنِ سعدِ ('': إنَّه كانَ مغموصاً عليه ('' يمكنُ أنْ يكونَ صحيحا، وإنَّه تابَ بعدُ وأصلح.

١٧١٩ - الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ ".

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (١) في المدنيين، وهو أبو سعيدٍ .

قَالَ أَبُو عَبِيدٍ: صحبَ النبيَّ ﷺ، وعقدَ له لواءً، وقالَ الواقديُّ (°): كان على صدقات قومِه، وكانَ من الشُّجعان، يعدُّ بمئةِ فارسٍ، وبعثَه النَّبيُّ ﷺ على سريةٍ، وفيه يقول العبَّاسُ بنُ مِرْداس:

إِنَّ الذينَ وَفُوا بِمَا عَاهَدْتَهُم جيشٌ بعثتَ عليهمُ الضَّحَّاكا

وقالَ ابنُ سعد: كانَ ينزلُ نجداً في موالى ضَرِيَّةَ، وكانَ والياً على مَن أسلمَ هناك من قومِه.

وروى سعيدُ بنُ المسيِّبِ عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتب إليه أنْ يُـوِّرثَ امـرأةَ أشـيمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها. أخرجَه أصحابُ السُّنن ('').

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكرى» ۸/ ۳۳٥.

<sup>(</sup>٢) يقال: رجل مغموص عليه، أي: مطعون عليه . (السان العرب) :غمص.

<sup>(</sup>٣) ((الاستيعاب) ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/٢٥١ (١٢٦).

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبرى) ، القسم المتمم، ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها (٢٩١٩)، والترمذيُّ في كتاب الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (١٤١٥)، وقال: هذا حديث حسن

وروى عنه: الحسنُ البصريُّ حديثاً آخرَ، وابنُ قانعِ (١).

و[روى] البغويُّ (") أيضاً من طريقِ مُولَّه بنِ كُثيفٍ (") أنَّ الضَّحَّاكَ هذا كانَ سيّافاً لرسولِ الله ﷺ ، قائماً على رأسه متوشِّحاً بسيفِه، وهو في «الإصابة» (١٠)، و «التهذيب» (٥).

١٧٢٠ الضَّحَّاكُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ خالدِ بنِ حِزامِ (١).

ذكرَه مسلمٌ (٧) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

١٧٢١ ـ الضَّحَّاكُ بنُ عبدِ عمروِ بنِ مسعودِ بـنِ كعـبِ بـنِ عبـدِ الأشـهلِ بـنِ حارثةَ بن دينارِ بن النَّجَّارِ الأنصاريُّ، الخزرجيُّ (^).

أخو النُّعمان الآتي، شهدَ بدراً (١)، وذكرَه بعضُهم في المدنيين لكونِه استُشهدَ

صحيح، والنسائي في « الكبرى » في الفرائض، باب توريث المرأة من دية زوجها ٦/ ١١٩ (٦٣٢٩)، وابن ماجه في الديات، باب: الميراث من الدية (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» لابن قانع ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) "معجم الصحابة" ٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) «الإكمال» ٢/ ٤٩ ، ويُعرف بذي اللسانين، له صحبة . «أسد الغابة» ٥/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٦١، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٧٣.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ١٢١، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) (الطبقات) ١/ ٢٤٥ (٨٢٨).

<sup>(</sup>٨) «معجم الصحابة»، للبغوى ٣/ ٣٩٤، و «أسد الغابة» ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٩) (سيرة ابن هشام) ٢/ ٣٤٤.

بأُحُدٍ، وهو في أوَّلِ «الإصابة»(١).

المَّحَّاكُ بنُ عثمانَ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ عثمانَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خالدِ بنِ حزامِ بنِ حزامِ بنِ خوامِ بنِ خويلدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيِّ بنِ كلابٍ القُرَشيُّ، الأسديُّ، الحزاميُّ الصغيرُ (۲).

حفيدُ الآي، مدَنيٌّ، كانَ نسَّابةَ قريشٍ بالمدينة، عارفاً بأخبارِها، وأشعارِها، وأيامِها، وأيامِها، وأيامِها، وأيَّامِها، وأحاديثِ النَّاسِ، مِن أكبرِ أصحابِ مالكِ، هو وأبوه. يروي عن: جدِّه، ومالكِ، وعنه: ابنُه محمَّدٌ، وإبراهيمُ بنُ المنذرِ الحزاميُّ، وغيرُهما. ذُكِرَ في «التهذيب» (٣) للتمييز.

قالَ الزُّبيرُ (''): وأخبرني بعضُ القُرشيين أنَّ أحمدَ بنَ محمَّدِ بنِ الضَّحَّاكِ جالسَ الواقديَّ يأخذُ عنه العلم، فقالَ الواقديُّ: هذا الفتى خامسُ خمسةٍ جالستُهم وجالسوني على طلبِ العلمِ، كما ترون هو، وأبوه محمَّدٌ، وجدُّه الضَّحَّاكُ، وأبوه عثمان، وأبوه الضَّحَّاكُ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ.

وكانَ عبدُ الله بنُ مصعبِ بنِ ثَابتِ بنِ عبدِ الله بنِ النُّربيرِ حين استعملَه أميرُ المؤمنين هارونُ على اليمن، وجَّه الضَّحاكَ بنَ عثمان مِن المدينةِ خليفةً لـ عليها،

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲/۷۰٪.

<sup>(</sup>۲) "الطبقات الكبرى" ٥/ ٤٢٢، و"ميزان الاعتدال" ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٧٥ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) «جمهرة النسب»، ص: ٤٠٢.

[١٨٣/ أ] وأعطاه ورقة فيها ألفُ دينارٍ في كلِّ شهرٍ، إلى أن يقدمَ عليه، وكلَّمَ له أميرَ المؤمنين، فأعانه على سفرِه بأربعينَ ألف درهم، وكانَ محمودَ السِّيرةِ، وقال بالمهن:

أَقُولُ لَصاحبِي إِنْ عِيلَ صَبري وحنَّ إلى الحجازِ بناتُ صدري لعمُ رِكَ لَلعقي قُ وما يليه أحبُّ إليَّ من ضِلَعِ وصَهرِ وصَهرِ وصَهر وصَهرٌ موضعٌ (۱).

قال عمِّي مصعبٌ: أحسبُ أحدَ البيتين له، والآخرَ لغيرِه، ورواهما جميعاً غيرُ عمي له، وماتَ الضَّحَّاكُ بنُ عثمانَ بمكَّة مُنصرفَه من السيمنِ يـومَ التَّرويـةِ سـنةَ ثمانين ومئةٍ بعدَ إقامتِه باليمنِ عاملاً لعبدِ الله بنِ مصعبِ على عمل مِن أعمالها.

الكبير (١٠٢٣ - الضَّحَّاكُ بنُ عثمانَ بنِ عبدِ الله، أبو عثمانَ القُرَشيُّ، الحَرْاميُّ، الكبير (١٠). حدُّ الذي قبلَه، مِن أهلِ المدينةِ، وأمُّه مِن بني عامرٍ، يروي عن: سعيدِ المقبريِّ، وصدقة بنِ يسارٍ، وبكيرِ ابنِ الأشجِّ، وزيدِ بنِ أسلمَ، ونافع، وشُرَحْبيلِ بنِ سعدٍ، وسالمٍ أبي النَّضر، وعنه: ابنُه محمدٌ، والشَّوريُّ، ووكيعٌ، وابنُ وهب، وابنُ أبي فُديكٍ، والواقديُّ، وزيدُ بنُ الحُبابِ، ومحمَّدُ بنُ فُليح، ويحيى القطَّانُ، وخلقٌ.

<sup>(</sup>١) صَهرٌ، بفتح الصاد: مدينة باليمن. «معجم البلدان» ٣/ ٤٩٥. وضِلَعٌ: جبلٌ في حمى ضَرِية. «معجم البلدان» ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ خليفة» ٢٦٦، و «جمهرة نسب قريش»، للزبير بن بكار ،ص١٠١، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٣٤.

وثَّقَه ابنُ المديني، وأبو داود، وابنُ بُكيرٍ، وقال: مدَنيٌّ، والعِجليُّ، وقال (١٠): جائزُ الحديثِ، وابنُ حِبَّان (٢٠)، وخرَّجَ له مسلمٌ (٣) وغيرُه، وذُكرَ في «التهذيب» (١٠).

وكانَ مِن علماءِ المدينةِ وأشرافِها. وليَّنه يحيى القطَّانُ.

وقالَ يعقوبُ بنُ شيبةَ: صدوقٌ، في حديثه ضَعفٌ، وقالَ ابنُ نُميرِ: لا بأسَ به، جائزُ الحديث. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ (°): كانَ كثيرَ الخطأ، ليسَ بحجَّةٍ، وقالَ ابنُ سعدِ (۱): كانَ ثقةً ثبتاً، كثيرَ الحديث، ماتَ بالمدينةِ سنةَ ثلاثِ وخسين ومئةٍ.

١٧٢٤ الضَّحَّاكُ بنُ المنذرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ المنذرِ بنِ المغيرةِ القُرشيُّ، الأسديُّ، المخاميُّ، المدنيُّ، المخاميُّ، المدنيُّ،

الآتي أبوه، والماضي أخوه إبراهيم.

١٧٢٥ ـ ضُغَيمُ بنُ خَشرمَ بنِ نِجادِ بنِ ثابتِ بنِ نُعيرِ [بـنِ جَمَّـازِ] بـنِ منـصورٍ الحسينيُّ، أميرُ المدينة (٧).

وَلِيها فِي شُوَّالِ سَنَّةَ تُسْعِ وستين وثهان مئةٍ، فأقامَ نحوَ أربعةِ أشهرٍ، ثمَّ انفصلَ

<sup>(</sup>١) «معرفة الثقات» ١/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>Y) «الثقات» ٦/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها ٢/ ٨٢٧ (١١٦٨).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٧٢ ،و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) (التمهيد) ١٢٤/١٦.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٧) (الضوء اللامع) ٤/ ٢.

بزهير بنِ سليهانَ، ورامَ اقتحامَ المدينةِ، فجاءَ في سنةِ سبعٍ وستين بعسكرِ كثيرٍ من الأشرافِ والعُربانِ، وتسوَّروا مِن سورِها ليلا، وأمرَ بعضَ صبيانِه بالجلوسِ على أبوابِ القضاةِ وأعيانِ الفقهاءِ، وكلُّ مَن خرجَ منهم لصلاةِ الصُّبحِ يُمسكونه، فحبسَهم اللهُ تعالى بمطرِ غزيرٍ جِدًّا، بحيثُ سالتِ السُّيولُ ، فلم يتمكَّنوا معه عمَّا راموه، فراحوا إلى الدَّربِ الصَّغيرِ، وكسروا القفلَ، ورموا الدِّرباسَ (۱) في بئرٍ عندَه، وأصبحوا داخلَ المدينةِ تحتَ القلعةِ، و نهبوا بعضَ بيوتها، وكان بها أخُ لمتولِّيها زهيرٍ، يقال له: إبراهيمُ، ومعه ابنُ عمِّه ؛ فحاربوا جماعةَ ضُغيم، وقتلوا منهم شريفاً بالسُّوقِ، وانجلى الأمر.

فلمًا كانَ في سنةِ سبعين أُعيدَ ضُغيمٌ للإمرةِ دونَ ثلاثةِ أشهرٍ، وقيل: إنَّه حَسُنتْ سيرتُه، ثمَّ انفصلَ بزهيرِ بعنايةِ صاحبِ الحجاز، فدامَ إلى سنةِ ثلاثٍ وسبعين، فراسلَ بعضُهم المصريينَ مع بعضِ الفقهاءِ بالانتفاضِ عليه، فأُعيدَ ضُغيمٌ في أثنائِها بعدَ موتِ زهيرٍ في سنةِ أربع وسبعين، فلمَّا كانَ في سنةِ ثمان وسبعين جاءَ الشَّريفُ شامانُ أبو فارسٍ إلى المدينة، ونزلَ تحتَ جبلِ سَلعٍ " بخيلِه ورَجِلِه"، ويقال: إنَّ عددَ خيلِه زيادةٌ على خمس مئةٍ، يطالب بإقطاعه أميرَ المدينة؛ لكونِ ضُغيمٍ له سنين لم يُعطهِ شيئاً، فلم يلبثُ أن جاءه أمرُ صاحبِ المدينة؛ لكونِ ضُغيمٍ له سنين لم يُعطهِ شيئاً، فلم يلبثُ أن جاءه أمرُ صاحبِ

<sup>(</sup>١) الدِّرباس: هو القفل.

<sup>(</sup>٢) من جبال المدينة التاريخية المعروفة. ينظر: «المغانم» ٢/ ٨٤٦

<sup>(</sup>٣) الرَّ جِلُ: من لم يكن له ظهرٌ يركبه. «القاموس»: رجل.

الحجاز بالارتحالِ عن المدينة، فامتثل، ولم يُحدثْ بهـا شـيئاً، فاسـتمرَّ إلى رمـضانَ سنة َثلاثٍ وثمانين، فانفصلَ بقُسيْطِلِ بنِ زهير [١٨٣/ب] بنِ سليمانَ بنِ هبةَ (١،٥) وذلكَ أنَّه لَّمَا قَتَلَ الزَّكُويُّ ابنُ صالح القاضي في أواخر سنةِ اثنتين وثمانـين بــسببَ أُخذِ دارِ الأشراف العباسيين(٢) لم يواجه ضغيمٌ أميرَ الحاجِّ المِصريِّ، فلمَّا كانَ في أثناءِ التي تليها وردَ الجماليُّ ابنُ بركاتٍ صاحبُ الحجازِ بعسكرِ في طلبِه، فوجـدَه بالبادية، فراسله في الحضور، فأبى، فتوجَّه الجماليُّ، وترك بالمدينة عسكراً فيه السيِّدُ مجولُ بنُ صخرةَ الحسنيُّ، الينبعيُّ، والـشريفُ قُسيطلٌ، وأقاربُه مِن آلِ جَّازٍ، وكاتبَ المصريين بهذا، فرسمَ باستقرارِ قُسيطل، واستمرَّ ضُعيمٌ معزولاً، مقيمًا بالبادية، إلى أنِ انفصل قُسيطلٌ، ووُليَ حسنٌ، فكـانَ يـدخلُ المدينـةَ لاتِّفاقِـه معه، وكونِه قريباً له، وبنو حسين يرجعون لرأيهِ، ويستمدُّون بمشاورتِه معَ مزيدِ حذرِه، وكثرةِ تحيُّلِه بحيثُ إنَّه لم يكنْ يجتمعُ مع الشَّريفِ صاحبِ الحجازِ حينَ قدومِه للزِّيارةِ ولا في غيره، ولكن بلغني أنَّه اجتمعَ به الآنَ بالمسجدِ في سنةِ ثمانٍ و تسعن.

١٧٢٦ ضَمْرةُ بنُ سعيدِ بنِ أبي حنّة ـ بالنُّون، وقيل: بالموحَّدة " ـ ، واسمُه: عَمروُ بنُ غُزَيَّةَ بنِ عمروِ بنِ عطيةَ بنِ خنساءَ بنِ مبذولِ بنِ غَنم بنِ مازنِ بنِ

<sup>(</sup>١) أمير المدينة سنة ٨٨٣هـ. ينظر: «تاريخ أمراء المدينة» ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة: العباسا.

<sup>(</sup>٣) أي: الباء .

النَّجَّارِ الأنصاريُّ، المازنيُّ، المدَنيُّ(١).

مِن أهلِها، تابعيٌّ. يروي عن: عمِّه الحجَّاجِ بنِ عمرو، وله صحبةٌ، وأبي سعيدِ الخُدريِّ، وأنسٍ، وعبيدِ الله بنِ عبد الله بنِ عبدَ . وعنه: مالكُّ، وفُلَيحٌ، وابنُ عيينة، وغيرُهم. وثَقه أحمدُ (۱)، وابن مَعِينٍ، وأبو حاتم (۱)، وابنُ حِبَان (۱)، والنَّسائيُّ، والعِجليُّ (۱). وخرَّجَ له مسلمٌ (۱)، وغيرُه، وهو في «التهذيب» (۱).

١٧٢٧ - ضَمْرةُ بنُ عَمرو، أو بشر [حليف] الأنصار، الجُهنيُّ (^).

أخو بشر، ممَّن شهِدَ بدراً، واستُشهدَ كما لابنِ إسحاقَ بأُحُدِ (١٠)، وذكرَه في «الإصابة» (١٠).

١٧٢٨ ضُميرةُ بنُ أبي ضُميرةَ، ويقال: اسمُه سعدٌ (١١) الحِميريُّ، اللَّيشيُّ،

<sup>(</sup>١) (الطبقات الكبري)، القسم المتمم ص: ٢٩٤، و (التاريخ الكبير) ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) «العلل» ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>o) «معرفة الثقات» ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة ٢/ ٩٨ ٥ (٦٣) .

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٣٢١ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٨٩.

<sup>(</sup>٨) «معجم الصحابة»، للبغوي ٣/ ٤٠٦، وفيه: ضمرةُ بنُ كعب بن عمروٍ .

<sup>(</sup>٩) (سيرة ابن هشام) ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>١٠) «الإصابة» ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: سعيد، والتصويب من «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص٣٣٤، و «معجم الصحابة» ٣٣٠/٣٠٤.

## الصُّميريُّ<sup>(۱)</sup>.

جدُّ حسينِ بنِ عبدِ الله بنِ ضُميرة، قيل: هو ابنُ سعيدٍ، مِن أهلِ المدينة، له صحبةٌ، وكانَ مِن أهلِ بيتٍ مِن العربِ، مَّن أفاءَ اللهُ على رسولِه، فخيَّر أبا ضميرة بين اللَّحاقِ بقومِه، أو يمكثُ معه ﷺ، فيكونُ مِن أهلِ بيته، فاختارَ اللهَ ورسولَه، ودخلَ في الإسلامِ، وقالَ [رسولُ اللهُ ﷺ]": «مَن لَقِيهم من المسلمين، فليستوص بهم خيراً».

وفي «العمدة»(٣) للحافظِ عبدِ الغنيِّ المقدسيِّ أنَّ ضُميرةَ هذا هو اليتيمُ اللذين صلَّى معَ أنسٍ لَّا صلَّى النَّبيُّ ﷺ في بيتهم، قال [أنسٌ](١): فقمتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ من ورائِنا.

١٧٢٩ ضَيغمُ بنُ خَشرمِ بنِ نِجادِ بنِ ثابتِ بنِ نُعيرِ بنِ منصورٍ (٥٠).

أخو ضُغيمٍ (١) الماضي. استقرَّ في إِمرةِ المدينةِ بعدَ موسى بنِ كُبيشِ بـنِ جَمَّـازِ في المحرَّمِ سنةَ سبع وأربعين، ثمَّ صُرِفَ في أواخرِ المحرَّمِ سنةِ خمسين بأميان (٧).

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» لابن قانع ٢/ ٣٤، و«أسد الغابة » ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) «عمدة الأحكام»، ص٥٥، بعد حديث (٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة على الحصير (٣٨٠)، و مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة ةالصلاة على حصير ١/ ٥٥١ (٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الضوء اللامع» ٢/٤.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة: ضيغم، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) أميانُ بنُ مانع بنِ ثابتِ بنِ نُعيرٍ. تقدَّمَ .



## ١٧٣٠ طارقُ بنُ شهابٍ (١).

أتى عمرَ برجلٍ في المسجدِ، وقد أخدَ في شيءٍ، فقال: أخرجاه من المسجد، فاضرباه، أو اضربوه.

١٧٣١ - طارقُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ القاسمِ القُرَشيُّ (٢).

حجازيٌّ، يروي عن: ميمونة، وعنه: عكرمةُ بنُ عـَّادٍ. قـالَ العِجـليُّ ("): مـدَنيٌّ ثقةٌ. وهو في ثانية «ثقاتِ ابن حِبَّان» (١٠)، و «التهذيب» (٥٠).

١٧٣٢ ـ طارقُ بنُ عمروِ الأُمويُّ، المكيُّ، قاضي مكَّة، ويقال: قاضي المدينةِ، مولى عثمانَ بنِ عفَّانَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) طارقُ بنُ شهابِ الأحمسيُّ، له صحبةٌ . رأى النَّبيَّ ﷺ ولم يسمع منه. «معجم الصحابة» ٣/ ٤٢١ . ٣/ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري ٢/ ٢٧٥، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٥٣، و «الجرح والتعديل» \$/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکهال» ۱۳/ ۶۶۵، و «تهذیب التهذیب» ۶/ ۹۰.

<sup>(</sup>٦) ((العقد الثمين) ٥/٥٥.

سمع مِن جابرٍ حديثَ (١): «العُمرى للوارث»، وعنه: حميدُ بنُ قيسٍ الأعرجُ، وحكى عنه سليهانُ بنُ يسارِ [١٨٤/أ] وغيرُه.

قالَ أبو زُرعةَ: ثقةٌ، وذكرَ ابنُ سعدٍ عن الواقديِّ (٢): أنَّ عبدَ الملكِ بـن مـروان ولاَّه المدينةَ في سنةِ ثلاثٍ وسبعين، فولَيَها خمسةَ أشهر.

وذكرَ خليفةُ (٢) أنَّ طارقاً غلبَ على المدينة في آخر سنة اثنتين وسبعين، [ثمَّ عزله] بالحجَّاج بنِ يوسف، وهو في «التهذيب»(١).

وفي «مسند الإمام الشافعي»(٥) من طريقِ سليهانَ بنِ يسارٍ أنَّ طارقاً قَضَى في المدينة بالعُمْرى، عن قول جابرِ، عن النَّبيِّ ﷺ.

١٧٣٣ طارقُ بنُ مُحاشن، ويقال: ابنُ أبي مُحاشن، الأسلميُّ (١).

حجازيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (١) في ثانيةِ تابعي المدنيين، وهو يروي عن: أبي ذرِّ، وعنه: الزُّهريُّ. قالَ العِجليُّ (١) : مدَنيٌّ، تابعيٌّ ثقةٌ، وهو في ثانية «ثقات ابن حِبَّان» (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب: العمري ٣/ ١٢٤٧ (٢٨).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكرى» ٥/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ خليفة): ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ١٣ / ٣٤٨، و "تهذيب التهذيب" ٤/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) «مسند الشافعي» ٢/ ٤٣٦ (٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) (الطبقات الكبرى) ٥/ ٢٤٨، و (المعرفة والتاريخ) ١/ ٤١٢، و(الإكمال) ٧/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>V) «الطبقات» ۱/ ۲٤٧ (٨٤٧).

<sup>(</sup>۸) «معرفة الثقات» ۱/۲۷۱.

<sup>(</sup>٩) «الثقات» ٤/ ٣٩٥.

و «التهذيب» (١) ، وصحَّحَ الذَّهبيُّ أنَّه ابنُ مُحاشن.

١٧٣٤ ـ طارقُ بنُ [عمرو] (٠٠).

أميرُ المدينةِ، كما في «الموطأِ» " في الصَّلاة على الجنازةِ بعدَ الصُّبحِ والمغربِ. أظنُّه ابنَ عمرو، فيُحرَّرُ ('').

١٧٣٥ طاشتُكينُ، مُجيرُ الدِّين المُقتفَويُّ (°).

أميرُ الحرمينِ والحاجِّ، حجَّ ستَّا وعشرين حجَّة على طريق الملوك، وكانَ الوزيرُ المنُ يونسَ (١) يُؤذيه ، فقالَ للخليفةِ: إنَّه يكاتبُ صلاحَ الدِّين، وزوَّرَ عليه كتاباً؛ فحبسَه مُدَّة، ثمَّ بانَ له أنَّه بريءٌ، فأطلقَه، وأعطاه خوزستان، وكانت الحِلّةُ (١) إقطاعَه، وكانَ شجاعاً جواداً سمَحًا، قليلَ الكلام، يمضي عليه الأسبوعُ لايتكلَّمُ، وكانَ حلياً.

<sup>(</sup>١) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٣٤٩ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض، وهو طارقُ بنُ عمروٍ، مولى عثمانَ بنِ عفانَ ﴿ ، أُمَيرُ المدينـةِ سَـنة ٧٢هــ في عهد عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، المتقدِّمة ترجمته . «الكامل في التاريخ» ٢/ ٢٧١. .

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وردت كلمة (هم)، وهي زائدة لا معني لها.

<sup>(</sup>٥) « النجوم الزاهرة» ٦/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) عبيدُ اللهِ بنُ يونس، الحنبليُّ، وزيـرُ الخليفـةِ العبـاسيُّ، النَّـاصرُ لـدينِ الله، تـوفي سـنة ٩٣ ٥ هـ.. «النجومُ الزاهرة » ٦/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٧) الحِلَّة: بين واسطِ والبصرة، بالعراق. «معجم البلدان» ٢/ ٢٩٥.

استغاثَ إليه رجلٌ مِن نُوَّابِه ، فلم يُجبه ؛ فقال له: أحمارٌ أنتَ ! ؟ فقال: لا.

ماتَ في سنةِ اثنتين وستِّ مئةٍ بِتُستُر، وحُملَ في تابوتِه إلى مشهدِ عليِّ، فدُفِنَ به تنفيذاً لوصيته، أرَّخه أبو شامة (١)، وبيبرس الدَّوَادَار (١)، وترجمَه بأميرِ الحرمين والحاجِّ مجير الدَّين، ذكرَه الفاسيُّ (١) بأطولَ.

١٧٣٦ ـ طالبُ بنُ بشير (').

مدنيٌّ، مجهولٌ، قاله في «الميزان»(°).

۱۷۳۷ طالبُ بنُ حبيبِ بنِ عمروِ بنِ سهلِ بنِ قيسٍ الأنصاريُّ، المَدَنُّ (۱۰). ويقال له: طالبُ ابنُ الضجيع ؛ لأنَّ جدَّه سهلَ بنَ قيسٍ استُشهدَ يـومَ أُحُدِ، فكان ضجيعَ حمزةَ بنِ عبدِ المطَّلبِ. روى عن: محمَّدِ، وعبدِ الـرَّحنِ ابني جابرٍ، وعنه: أبو داودَ الطيالسيُّ، ويونسُ بنُ محمَّدٍ، وأبو سلمةَ.

قالَ البخاريُّ(٢): فيه نظرٌ.

<sup>(</sup>١) «ذيل الروضتين»: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في تاريخه المعروف بـ «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة»، مفقود. وبيبرس هو بن عبد الله الخطائي الدوادار، أحد الأمراء، كان عاقلاً فاضلاً، توفي بالقاهرة سنة ٧٢٥ هـ. «المنهل الصافي» ٣/ ٤٧٧، و «النجوم الزاهرة» ٩/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٩٦، و (لسان الميزان) ٤/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) (الضعفاء الكبير)، للعقيلي ٢/ ٢٣١، و(الكاشف) ١٢/١٥.

<sup>(</sup>٧) (التاريخ الكبير) ٤/ ٣٦٠.

وقالَ ابنُ عدِيِّ (۱): أرجو أنَّه لا بأسَ به، وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات» (۱)، وهو في «التهذيب» (۱).

1۷٣٨ عرَّ الدِّينِ، ويُلقَّبُ المِحمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ، الإمامُ عـزُّ الدِّينِ، ويُلقَّبُ أيضاً بالزَّينِ، وبالمحبِّ، وبالشَّمسِ، وبالبدرِ، أبو المعالى ابنُ العلامة الجلالِ أبي الطَّاهرِ ابنِ الشَّمسِ أبي عبدِ اللهِ ابنِ الجلالِ أبي محمَّدِ ابنِ الجمالِ أبي محمَّدِ الجُمالِ أبي محمَّدِ اللهِ الجُمالِ أبي محمَّدِ اللهَ اللهَ اللهِ الحنفيُّ (١٠).

أخو إبراهيمَ الماضي، ويسمَّى: محمَّداً أيضا. وُلِدَ \_كها قرأتُه بخطِّه \_ وقت الاستواءِ مِن يومِ الاثنين العشرين مِن جُمادى الأولى سنة سبعين وسبعِ مئة بالمدينةِ، وأُحضرَ بها في الثَّانية على أبي الحسنِ عليِّ بنِ يوسفَ الزَّرنديِّ في رمضانَ سنة إحدى وسبعين المجلسَ الأخيرَ من «مسند الطيالسي» أو جميعه، وسمعَ في سنةِ سبعٍ وتسعين على: أبيه بقراءةِ الإمامِ نورِ الدِّينِ عليِّ بنِ محمَّدِ الزَّرنُديِّ سنةِ سبعٍ وتسعين على: أبيه بقراءةِ الإمامِ نورِ الدِّينِ عليِّ بنِ محمَّدِ الزَّرنُديِّ «البخاريَّ»، وبقراءةِ الشَّرفِ أبي الفتح المراغي «مسند الطيالسي»، وفي «تاريخه»، بقراءة ثانيها على أبيه الزَّينِ أبي بكر المراغي «السنن للدَّار قطنيًّ»، وأجازَ له في سنةِ سبعِ وتسعين وسبعِ مئةٍ أبو عبدِ اللهِ محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ مرزوقٍ، بل

<sup>(</sup>١) «الكامل في الضعفاء» ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٦/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٥٢، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) «درر العقود الفريدة» ٢/ ٢٠٠، و «الضوء اللامع» ٤/ ٢٣، و «القبس الحاوي» ١/ ٣٠٥.

أجازَ له في سنةِ مولدِه فها بعدَها الكهالُ ابنُ حبيبٍ، وأحمدُ بنُ سالمِ المُحَيُّ المؤذِّنُ، وزينبُ ابنةُ أحمدَ بنِ ميمونِ التَّونسيِّ، وفاطمةُ ابنةُ أحمدَ بنِ قاسمِ الحرازيِّ، والحلاويُّ، والسُّويداويُّ، وابنُ أبي المجدِ، والشَّمسُ محمَّدُ بنُ أحمدَ العسقلانيُّ، والحلاويُّ، والتَّنوخيُّ، والعراقيُّ، والبُلقينيُّ، والمجددُ إسهاعيلُ الحنفي، وآخرون.

وتفقّه بوالده، وسمع عليه أشياء مِن مروياتِه، وكان إماماً علاّمة، طارحاً للتكلُّفِ جِدَّا، مُقبلاً على الآخرة، كثيرَ الاستغراقِ والفِكرة (()، وهو أوَّلُ مَن ولي للتكلُّفِ جِدَّا، مُقبلاً على الآخرة، كثيرَ الاستغراقِ والفِكرة (()، وهو أوَّلُ مَن ولي مشيخة الكلبرجية ببابِ الرَّحة بشرطِ واقفِها، وجعلَها لذرِّيتِه أيضا، وقد حدَّث ودرَّسَ، قرأ عليه التَّقيُّ ابنُ فهدٍ في منزلِه بالمدينةِ في ربيعِ الآخرِ مِن سنةِ عشرين مِن أوَّل «مسند الطيالسي» إلى قوله: أحاديث عمر، ومن قوله: مَن سمعَ مِن أبي هريرة ولم يُسمَّ، إلى آخر المسند، وسمع معه: ابناه، وكذا قرأ عليه عمرُ بنُ [أحمد بن ] محمَّد النفطيُّ (() في سنةِ إحدى وثلاثين «الشفاء»، وعرضَ عليه أبو الفرَجِ المراغيُّ، وأجازَ له، وقرأ عليه سعيدُ بنُ أبي الفتحِ الزَّرنديُّ الحنفيُّ سنةَ سبعٍ وثلاثين «الصحيح»، وماتَ في ضُحى يومِ الاثنين ثاني شهرِ رجبٍ سنةَ إحدى وأربعين وثماني مئةِ بالمدينةِ وماتَ في ضُحى يومِ الاثنين ثاني شهرِ رجبٍ سنةَ إحدى وأربعين وثماني مئة بالمدينةِ النَّوية، وصُلِّي عليه بعدَ صلاةِ الظُّهرِ بالرَّوضةِ، ودُفِنَ بالبقيع، وكانتْ جنازتُه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: وهو الفكرة .

<sup>(</sup>٢) في «الضوء اللامع» عمر بن أحمد: ٤/ ٣، وهو عمرُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ النَّفطيُّ، يأتي ذكره في حرف العين.

حافلةً، رحمه الله.

1۷۳۹\_طاهرُ بنُ محمَّدِ ابنِ العفيفِ عبدِ السَّلامِ بنِ مزروعٍ. أخو عليِّ الآتي، جرى ذِكرُه مجرَّداً في «تاريخ ابن صالح».

١٧٤٠ طاهرُ بنُ مسلم(١).

أميرُ المدينةِ في سنةِ ستِّ وستين وثلاث مئةٍ، فإنَّه فيها جاءتْ جيوشُ العزيزِ صاحبِ مصرَ لمَكَّةَ والمدينةِ، وضيَّقوا عليهم بسببِ الخُطبةِ وحاصروهم، حتَّى خطبَ للعزيز بمكَّة ؛ وأميرُها إذ ذاكَ عيسى بنُ جعفرِ بنِ محمَّدِ بنِ الحسنِ بنِ محمَّدِ الحسنيُ، وأميرُ المدينةِ طاهرٌ هذا.

١٧٤١ طاهرُ بنُ يحيى بنِ الحسينِ، أبو القاسمِ الحسينيُّ، الهاشميُّ، العَلَويُّ، المَلَدنُّ.

الآتي أبوه (٢٠). يروي عن: أبيه مؤرِّخِ المدينةِ، وعنه: ابنه يعقوبُ، وأبو بكرِ ابنُ المقري، ماتَ سنةَ أربعَ عشرةَ وثلاث مئةٍ.

١٧٤٢ طِخْفة ، ويقال: طِهْفة، وقيل: غير ذلك، والدُيعيش ٣٠٠.

صحابيٌّ، مِن أصحابِ الصُفَّة (١٠)، وكانَ يسكنُ غَيْقة (٥) مِن الصفراء، طوَّكَ في

<sup>(</sup>١) "صبح الأعشى" ٢٩٨/٤، و "العقد الثمين" ٦/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمه أبيه في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) طخفة الغفاري، «معجم الصحابة» ٣/ ٤٣٨، و «أسد الغابة» ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) "حلية الأولياء" ١/ ٣٧٣، و "رجحان الكفة"، ص: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) غَيْقةُ: بين مكة والمدينة. «معجم البلدان» ٤/ ٢٢٢.

«الإصابة»(١).

١٧٤٣ ـ طُحَيلةُ الدِّيليُّ".

ذكره البغويُّ<sup>(٣)</sup> في الصَّحابة، فقال: رأيتُه في كتابِ البخاريِّ، وقال: إنَّـه سكنَ المدينة، روى عن: النبيِّ ﷺ حديثاً.

١٧٤٤ طراد بنُ عامرِ التّربيُّ، السُّوارقيُّ.

والدُّ راجح الماضي ('').

١٧٤٥ ـ طَرُّ نَطاي الرُّوميُّ، الطَّواشيُ.

ذكرَه ابنُ صالح مجرَّداً.

١٧٤٦ - طَريفُ بنُ مُورِّقٍ، مولى بني سليم (٥).

خادمُ إسحاقَ بنِ يحيى المدنيِّ، يروي المقاطيعَ، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحزاميُّ. قاله ابن حِبَّان في رابعة «ثقاته»(١٠).

١٧٤٧ ـ طَريفٌ البرَّادُ(٧).

<sup>(</sup>١) ((الإصابة) ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» ٣/ ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : الآتي .

<sup>(</sup>٥) ((۱ الجرح والتعديل) ٤/٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٨/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير » ٤/ ٣٥٦ ، و «توضيح المشتبه » ٢/ ٢٤٢ .

ذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

١٧٤٨ ـ الطُّفيلُ بنُ أُبِّ بنِ كعب، أبو بطنِ الأنصاريُّ، المدَنُّ ('').

كُني بذلكَ لعِظَمِ بطنِه، ذكرَه مسلمٌ "في ثالثةِ تابعي المدنيين.

يروي عن: أبيه، وبه كانَ يُكنى، وعن عبدِ الله () بنِ عمرَ ، وكانَ صديقاً لـ ه، وعنه: عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عقيل، وإسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي طلحةَ، وغيرُ هما.

قالَ ابنُ سَعدٍ (°): ثقةٌ قليلُ الحديثِ، صالحُ الحديثِ، وقالَ العِجليُّ (۱۰): مدَنيٌّ، تابعيُّ، ثقة، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (۱۰)، وقال: أمَّه ابنةُ الطُّفيلِ ابنِ عمروٍ. وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ في «الاستيعاب» (۱۰): قالَ الواقديُّ: وُلِدَ على عهدِ النَّبيِّ عمروٍ. وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ في «الاستيعاب» (۱۰)؛ قالَ الواقديُّ: وُلِدَ على عهدِ النَّبيِّ عمروٍ، وذكرَه في الصحابةِ أيضاً الجعابي (۱۰)، وأبو موسى (۱۰)، وغيرُهما، وحديثُه في

<sup>(</sup>١) (الطبقات) ١/ ٢٤٩ (٨٧٠).

<sup>(</sup>۲) (طبقات خليفة) ۲۳۷، و (أسد الغابة) ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات) ١/ ٢٣٨ (٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: عمرو بن عمرو، والتصويب من "تهذيب الكمال".

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات) ١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٧) ((الثقات)) ٤/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>A) «الاستيعاب» ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٩) أبو بكر محمَّدُ بنُ عمرَ الجعابيُّ، البغداديُّ، قاضي الموصل. كان إماماً في معرفة العلل والرجال وتواريخُهم، عنده تشيُّعٌ. توفي سنة ٣٥٥ هـ. «تاريخ بغداد» ٣/ ٢٦، و «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٨٨.

<sup>(</sup>١٠) أبو موسى المدينيُّ الأصفهانيُّ، تقدَّمت ترجمته.

التِّر مذيِّ ('')، وابنِ ماجه ('')، وذُكرَ في «التهذيب» (")، وثاني «الإصابة» (''[٥٨٨/أ]. التَّر مذيِّ ('') عبدِ الله بنِ الحارثِ ('°).

صحابيًّ، ذكرَه مسلمٌ (١) في المدنيين، وهو أخو عائشةَ وعبدِ الرَّحنِ ابنا الصِّدِّيقِ الْمُها، فالصِّدِّيقُ خلفَ أباه (٢) على أمِّ رُومانَ.

• ١٧٥ - الطُّفيلُ بنُ عمرو بنِ طريفٍ، أبو عمرو الدَّوسيُّ، الأزديُّ (^).

صحابيًّ، كانَ يسمَّى ذا النُّورِ<sup>(۱)</sup>، وقيل: إنَّه ابنُ عبدِ عمرو، وإنَّ جدَّه مُمَدة. أسلمَ بمكَّة، ورجعَ إلى بلادِ قومِه، شمَّ وافى النَّبيَّ عَلَيْ في عمرةِ القصية، وفي الفتح، وقدِمَ إلى المدينة في خلافة أبي بكر، وغزا اليامة، فاستُشهِدَ هو وابنه (۱).

<sup>(</sup>١) كتاب صفة القيامة، بابٌ (٢٤٥٧) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد، باب: ذكر الشفاعة (٤٣١٤).

<sup>(</sup>٣) (تهذيب الكمال) ١٣/ ٧٨٧ ، و (تهذيب التهذيب) ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ((الإصابة) ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) (تهذيب الكهال) ١٣/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) (الطبقات) ١٤٨/١ (٣٥).

<sup>(</sup>٧) كان أبوه عبد الله زوجَ أمَّ رومان، فتوفي عنها وقد ولدت له الطفيل هذا، ثـمَّ تزوجهـا أبـو بكـرٍ بعده.

<sup>(</sup>A) «معجم الصحابة» ٣/ ٤٣٢، و «أسد الغابة» ٢/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة: الطفيتين.

<sup>(</sup>١٠) ذكر في «الإصابة» أنَّ ابنه لم يستشهد باليهامة، وهو من تمامِ رؤياه .

وظهرَ صدقُ تأويلِه لمنام رآه حينَ خرجَ هو وابنُه عمروٌ لمُسيلِمة في الرِّدَّةِ، فإنَّه رأى كأنَّ رأسَه حُلِقَ، وخرجَ من فمِه طائرٌ، وكأنَّ امرأةً أدخلتُه في فرجِها، فقال: حلقُ رأسي قطعُه، والطَّائرُ: رُوحي، والمرأةُ: الأرضُ أُدفنُ فيها.

وكانَ شريفاً شاعراً لبيباً. طوَّلَ ابنُ عبدِ البرِّ ترجمته ('')، وهو في أوَّل «الإصابة» ('').

١٧٥١ - الطُّفيلُ بنُ مالكِ بنِ خنساءَ بنِ سِنانِ بنِ عُبيدِ بنِ عَدِيِّ بنِ تميمِ بنِ كعبِ الأنصاريُّ ".

عَقَبيٌّ، شهدَ بدراً، واستُشهِدَ بالخندقِ.

١٧٥٢ ـ الطُّفيلُ بنُ منصورِ بنِ جَمَازِ بنِ شِيحةَ الْحُسينيُّ (١).

وباقي نسبِه في جَدِّه، استقرَّ في إِمرةِ المدينةِ بعدَ قتلِ أخيه كُبيشٍ في رجبٍ سنةَ ثمان وعشرين وسبع مئةٍ، وتوجَّه مِن القاهرةِ إليها، فوصلَها في حادي عشر شوَّالها، فأقام حاكماً بها ثمان سنين وثلاثة عشرَ يوماً، وعسكرُ وُدَيِّ بنِ جَمَّاذٍ وأولادُ مُقبلِ يشنُّونَ الغارةَ على المدينةِ. بل وليَها، وجاءَ الخبرُ بولايتِه في شوَّالٍ

<sup>(</sup>١) ((الاستيعاب) ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» ٣/ ٤٣٥، و «الإصابة» ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) (الدرر الكامنة) ٢/ ٢٢٣.

سنة ست وثلاثين ، فدام إلى سنة ثلاث وأربعين، فملك طُفيلُ المدينة عَنوة ، واستمرَّ على الإمرةِ حتَّى عُزلَ في سنةِ خمسين بسعدِ بنِ ثابتِ بنِ جمّاذٍ ، وكانَ دخولُه المدينة في ثاني عشري ذي الحجَّةِ منها، فخرجَ الطُّفيلُ منها بعدَ أَنْ نهبَها أصحابُه في ذي الحجَّةِ ، قبلَ دخولِ المتولِّي، ثمَّ قصدَ مصرَ ، فاعتُقلَ فيها، حتَّى ماتَ سنة اثنتين وخمسين وسبع مئةٍ .

وإلى هذهِ الحادثةِ أشارَ ابنُ فَرحونٍ، فقال (١٠): ووَلِيَ طُفيلٌ مرَّةً أخرى، واستمرَّ حاكماً على طريقةٍ حسنةٍ، ومآثرَ مُستحسنة، إلى سنةِ خمسين، فصدرَتْ منه أشياءُ عن تدبيرِ بعضِ الوزراءِ لا تليقُ بمثلِه، فعُزِلَ بابنِ عمِّه سعدِ بنِ ثابتٍ، وحُبسَ هذا حتَّى ماتَ في شوَّالٍ سنةَ اثنتين وخمسين وسبعِ مئةٍ، وكانَ خليقاً للمُلك، سلطاناً مَهيباً مُعظَّا، مُحبَّباً إلى الرَّعيةِ، عالى الهِمَّةِ، كاملَ السُّؤدد، جمَّ المناقبِ، يوالى المجاورين، ويُحسنُ إليهم، ويَقبلُ شفاعتهم... انتهى.

وذكرَه المجدُ، فقالَ ("): كانَ أميراً كبيراً، كاملَ السُّؤدد، عاليَ الهِمَّة، مَهيباً، مُعظَّماً في النُّفوسِ، مُحبَّباً إلى الرَّئيس والمرؤوس، جمعَ مفاخرَ المناقب، وفرعَ (") من المآثرِ أعالي المراتب، هِجِّيرُه الإحسان لا سيِّما إلى المجاورين، وسَجِيَّتُه السَّماحةُ خصوصاً للوافدين الزَّاثرين، شفاعاتُ المجاورينَ عندَه مَقبولة، وطينتُه الكريمةُ

<sup>(</sup>۱) «نصيحة المشاور» ٧٥٧\_ ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) (المغانم) ۲۲۲۱ – ۲۲۲۶.

<sup>(</sup>٣) أي: طال وعلا . «القاموس» : فرع.

بهاءِ مُوالاتِهم وممالأتِهم مجبولة.

وكانَ ينوبُ عن أخيهِ كُبيش، في تلكَ الأيامِ القليلةِ التي لم يَصْفُ له فيها عيش، ثمَّ إنَّه لمَّا هجمَ وُديُّ على المدينةِ بها معه من رَجِلٍ وخيل، واستولى عليها، وأخرجَ منها بعدَ المقاتلةِ طفيل، سارَ طفيلٌ على قدمِه إلى الدِّيارِ المصرية، وأخبرَ السُّلطانَ بها اتَّفقَ من هجومِ تلك السَّرية، وأقامَ ببابه مُكرماً، والسُّلطانُ يُسدِي السُّلطانَ بها اتَّفقَ من هجومِ تلك السَّرية، وأقامَ ببابه مُكرماً، والسُّلطانُ يُسدِي إليه بعد الغمِّ أنعها، فطمع وُديٌّ في مرسومِ السُّلطان، وإقرارِه على ما كان منه مِن انتزاعِ الملكِ مِن الأقران، فجهَّزَ هديةً سَنية، وتوجَّهَ بنفسِه إلى الأبوابِ العلية، فلمَّا وصلَ إلى مصرَ في أثناءِ شهرِ رمضان، ودخلَ على السُّلطانِ قَبِلَ العلية، وأجزلَ عَطِيَّته، وأمهلَه [١٨٥٠/ب] إلى انسلاخِ الشَّهرِ السَّعيد، فلمَّا كانَ ليلةُ العيد، برزَ له المرسومُ بالحبسِ والتَّقييد، ورجعَ طُفيلٌ إلى كبيشٍ بالباديةِ عندَ العُربان، وجهَّزَ مِن عندِهم هديةً حفيلةً ورجعَ بها إلى السُّلطان، ووصلَ بها غي الثَّاني عشرَ مِن شهرِ شعبان.

فلمَّا كانَ بعدَ أيامٍ وصلَ الخبرُ إلى مصرَ بأنَّ أولادَ مُقبلِ بنِ جَمَّازٍ، قتلوا كُبيشاً بالحجاز، فخلعَ السُّلطانُ على طفيلِ بنِ منصور، وولاَّه المدينةَ بتقليدٍ ومنشور، فدخلَ المدينةَ في الحادي عشرَ مِن شوَّالٍ مِن العامِ المذكور، وطارَ مَنْ كانَ بها مِن آلِ وُدَيِّ طيرانَ الصُّقورِ مِن الوُكور(۱).

واستمرَّ طُفيلٌ في المدينةِ حاكمًا، والعدوُّ خارجاً عليه مُتراكمًا، يشنُّون على المدينةِ

<sup>(</sup>١) الوُكور : جمعُ وَكْرٍ ، وهو عشُّ الطائر . «القاموس» : وكر .

الغارات، ويطلبونَ بها الثَّارات، ويَرْعَون الزُّروع، وينهبون الضُّروع، ويحرقون النَّخيلَ والأشجار، ويجِدُّونَ ما أينعَ مِن الثَّار.

فليًّا اشتدَّ الحال، وامتدَّ الأعوال''، وتواترَ الصِّيال''، خرجَ إليهم القاضي شرفُ الدِّينِ الأُميوطي، وشيخُ الخُدَّامِ وأعيائهم، وصالحوهم على خمسةَ عشرَ ألف درهم، وعلى ثمرةِ أملاكهم، وأملاكِ مَن يلوذُ بهم، فليًّا تمَّ الصُّلحُ بينهم، وقضى كلُّ فئةٍ من النِّزاعِ بينهم، استنجدَ طُفيلٌ بصالحِ بنِ حُديشةَ من آلِ فضلٍ، وبعمروِ بنِ وهيبةَ مِن آلِ مِرا، وبعسَّافِ بنِ متروكٍ الزَّرّاق، فجاؤوه في جموعٍ كالجبال، وعسكرِ عن القتالِ غيرِ مُبالِ.

فساروا بجمعِهم الكثير، وجمِّهم الغَفير، على عسكرِ ابنِ وُدَيِّ، وعددُه النَّزرُ اليسير، يقال: إنَّهم كانوا خمسةَ عشرَ فارساً، أو نحوَ خمسةٍ وعشرين، فركبوا عليهم وكسروهم، وضربوهم، وبلغوا منهم البِلغين "، وخلصوا منهم سالمين، وحيثُ غدروا بهم بعدَ الصُّلح لم يُفلحوا، ولا عاقبةَ للظالمين... وهي طويلة.

١٧٥٣ ـ الطُفيلُ بنُ النُّعمانِ بنِ خنساءَ بنِ سنانِ الأنصاريُّ (١٠).

ابنُ عمِّ الماضي، شهدَ العقَبةَ، وبدراً، واستُشهِدَ بالخندقِ (٥) أيضاً.

<sup>(</sup>١) الأعوال :جمعُ عَولٍ، وهو كلُّ ما عالكَ، وقوتُ العِيال . «القاموس المحيط» : عول .

<sup>(</sup>٢) يقال: صالَ عليه صَولاً ، وصالَةً : وَثُبَ. «القاموس»: صول.

<sup>(</sup>٣) أي: بلغوا منهم كلُّ مبلغ . «القاموس»: بلغ.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٣/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) «سيرة ابن هشام» ٣/ ٢٠٢ .

١٧٥٤ ـ طلحة بنُ البراءِ بنِ عميرِ البلَويُّ، حليفُ بني عَمروِ بنِ عوفِ الأنصاريِّ''.

عادَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَى وقالَ ('': « إني لا أُراه إلا حدثَ به الموت ، فآذنوني به، وعجِّلُوا؛ فإنَّه لا ينبغي لـ[جيفةِ] مسلم أنْ تُحبسَ بينَ ظهراني أهله».

فتوفي ليلاً، فقال لهم: ادفنوني، وألحقوني بربيّ، ولا تدْعُوا رسولَ الله عليه الله عليه الله عليه النهودَ، وأن يصابَ في سببي، فأُخبر النَّبيُ عليه اليهودَ، وأن يصابَ في سببي، فأُخبر النَّبيُ عليه اليهودَ، وأن يصابَ في سببي، فأُخبر النَّبيُ عليه، [وقال]("): «اللَّهمَّ فجاءَ حتَّى وقفَ على قبرِه، وصفَّ النَّاسَ معه، ثمَّ رفع يديه، [وقال]("): «اللَّهمَّ النَّق طلحة وأنتَ تضحكُ إليه، وهو يضحكُ إليك».

وفي أوَّلِه أنَّه لمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ عَلَيْ جعلَ يدنو منه ويَلْصَقُ به ويُقبِّلُ قدميه، وقال: يا رسولَ الله، مُرْني بها أحببت، لا أعصي لكَ أمراً، فعجب النَّبيُ عَلَيْ لذلك، وهو غلام ، فقال له: «اذهب، فاقتل أباك»، فذهبَ ليفعلَ، فدعاه، فقال له: «أقبِلُ ؛ فإنِّ لم أُبعث بقطيعة رَحِمٍ»، قال: فمرضَ طلحة بعد ذلك، فذكرَ الحديث. طوَّله في «الإصابة» ('').

١٧٥٨٥ طَلِحةُ بنُ خِراشِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ خِراشِ بنِ الصِّمَّةِ السُّلميُّ،

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲/۲۲۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: التعجيل بالجنازة (٥١٣١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٨/٤ (٣٥٥٤)، وفيه عروة بن سعيد الأنـصاري، وأبـوه مجهولان .

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/٦٦/٢.

## $^{(1)}$ الأنصاري $^{(1)}$ .

مِن أهلِ المدينةِ، ذكرَه مسلمٌ في ثالثةِ تابعي المدنيين، وهو أخو موسى الآي (٣). يروي عن: جابرٍ، وعبدِ الملكِ بنِ جابرِ بنِ عَتيكٍ، وعنه: يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ أنيس، وموسى بنُ إبراهيمَ الحَرَاميُّ ، والدَّراوَرُديُّ.

قالَ النَّسائيُّ: صالحٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثِّقات» (''). وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: هـو وأخوه مدنيٌّ ثقةٌ. وقالَ الأزديُّ: روى عن: جابرِ مناكيرَ.

وذكره أبو موسى في «ذيل معرفة الصحابة » وبيَّن أنَّ حديثَه مُرسَلٌ.

وفي «سنن [١٨٦/ أ] ابنِ ماجه» (" مِن طريقِ موسى بن إبراهيمَ بنِ كشيرِ الحَراميِّ المَدَنِّ: سمعتُ طلحةَ بنَ خِراشٍ، سمعتُ جابراً، فذكر الحديثَ في فضائل أبي جابرٍ. توفي في حدودِ الثَّلاثين ومئة، وهو في «التهذيب» (")، وأوَّلِ «الإصابة» (").

١٧٥٦ طلحة بنُ جعفرِ بنِ محمّدِ بنِ هارونَ بنِ محمّدِ بنِ عبدِ الله بنِ

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) ٤/ ٣٤٧، و (الجرح والتعديل) ٤/ ٤٧٤، و(الكاشف) ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۹۰۸ (۱۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) ترجمة أخيه موسى في القسم المفقود من الكتاب .

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب الجهاد، باب: فضل الشهادة في سبيل الله (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٩٢ ، و "تهذيب التهذيب" ١٠٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ((الإصابة) ٢/ ٢٢٨.

محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، الموفَّقُ، أبو أحمدَ ابنُ المتوكِّلِ ابنِ المعتصمِ ابنِ الرَّشيدِ ابنِ المهديِّ ابنِ المنصورِ، الهاشميُّ، العبَّاسيُّ (۱).

أميرُ الحرمينِ، عقدَ له عليها أخوه المعتمدُ في صفرٍ سنة سبعٍ وخمسين ومئتين مع زيادةٍ عليها مقروناً بهما وبعدهما، وكانَ ملكاً مُطاعاً، وبطلاً شجاعاً، ذا بأسٍ وأيد، ورأيٍ وحَزم، حاربَ الزَّنجَ حتَّى أبادَهم، وقتلَ طاغيتَهم، وكانَ جميعُ أمرِ الجيشِ إليه، مُحبَّباً إلى الخلق، أشبة المنصورَ في حزمِه ودهائِه ورأيهِ، وجميعُ الخلفاءِ مِن بعدِ المعتمِدِ إلى اليومِ مِن ذُرِّيتِه، ماتَ في صفرَ سنةَ ثهانِ وستين ومئتين، عن تسع وأربعين، بعدَ أنِ اعتراه نِقْرِسٌ (٢) برجله داءُ الفِيل، قاله الذَّهبيُّ (١)، وتبعَه الفاسيُّ (٥).

١٧٥٧ ـ طلحة بن أبي حَدْرَدٍ سلامة الأسلميُّ (١).

قَالَ ابنُ السَّكَنِ: حديثُ م في أهلِ المدينة، يقال: له صُحبةٌ، وهو عندَ ابنِ

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۲/ ۱۲۷، و «المنتظم» ٥/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) النُّقْرسُ، بالكسر: ورَمِّ ووجعٌ في مفاصل الكعبين، وأصابع الرِّجلين. «القاموس»: نقرس.

<sup>(</sup>٣) أي: اشتدَّ به . البَرْحُ: الشدَّة . «القاموس» : برح .

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» ١٦٩/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ((العقد الثمين) ٥/ ٦٧.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٤/ ٣٤٥.

حِبَّانَ (١) في التابعين. وقال: يروي المراسيل، وهو في «الإصابة» (١٠).

١٧٥٨ - طلحة بن سعد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد، سيفُ الدِّين المدنيُ (").

المؤذِّنُ، والفرَّاشُ بها، الماضي أخوه الزُّبيرُ، وأبوهما، ويُعرفُ بالنَّفطيِّ.

حفظ القرآن، و «أربعي النووي»، و «المنهاجين»، و «الألفيتين»، و «الـشاطبية»، و عرض على جماعةٍ كالأبشيطي، وأبي الفَرَجِ المراغي، وأبي الفتحِ ابنِ تقيِّ، وقدمَ القاهرةَ في سنة اثنتين و ثمانين، فعرضَ عليَّ، وعلى غيري، بل قرأ عليَّ وعلى اللَّيَميِّ روايةً [ «البخاريَّ»]، وكتبتُ له. ماتَ بها بالطاعون في سنة تسعِ وثمانين.

١٧٥٩ طلحة بن أبي سعيد، أبو عبد الملكِ الإسكندراني، مولى قريش (١٠).

قيل: أصلُه مِن المدينة. يروي عن: أبي سعيدِ المقبريِّ، وبُكير ابنِ الأشجِّ، وغيرِهما، وعنه: حيوةُ بنُ شريحٍ، واللَّيثُ، وابنُ المباركِ، وابنُ وهبٍ، وغيرُهم.

قالَ أحمدُ (٥): ما أرى به بأساً، وابنُ المدينيِّ: معروفٌ، وأبو زرعةً: ثقةٌ،

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» ٤/٩.

<sup>(</sup>٤) «أساء الثقات»، لابن شاهين، ص:١٢٢، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٥٠، و «الكاشف» ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٥٦.

وكـذا وتَّقَـه ابـنُ حِبَّان (۱)، وأبـو حـاتم (۱): صـالحٌ، وأبـو داود (۱): روى عنـه اللَّيثُ، وقال فيه خيراً، وهو في «التهذيب» (۱).

١٧٦٠ طلحة بنُ صالحِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ التَّيميُّ، الطَّلحيُّ (°)، المدَنيُّ (۱).

أخو هارون الآتي(٢). يروي عنه: أخوه.

١٧٦١ ــ طلحة بن عبد الله بن عبد السرّ حمن بن أي بكر السصّد يق التّيميّ، المدنيّ (١).

وأمُّه عائشةُ ابنةُ طلحةَ، يروي عن: أبويه، وعائشةَ، وأسهاءَ، ومعاوية بنِ جاهمةَ السُّلميِّ، وعُفيرِ بنِ أبي عفيرٍ، ولهما صحبةٌ، وعنه: ابناه محمَّدٌ، وشعيبٌ، وعثمانُ بنُ أبي سليمانَ، وعطّافُ بنُ خالدٍ. وكانَ مِن أشرافِ أهلِ المدينةِ.

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٦/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود» ٢/ ١٦٦ (١٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ٢٩٨/١٣، و "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) «ثقات ابن حِبَّان» ٨/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٤/ ٥٥١، و«الجرح والتعديل» ٤/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٧) ترجمة هارون في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٨) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٢٤١، و«الجرح والتعديل» ٤/ ٤٧٥، و«التاريخ الكبير» ٣/ ٣٤٥.

قالَ يعقوبُ بنُ شيبةَ: [في حديثٍ مِن حديثِه: ورجالُ إسناده معروفون و] لا علم لي به.

وحكى الزُّبيرُ أنَّ عبروةَ بنَ الزُّبيرِ أودعَه وغيرَه مالاً لَّـا سافرَ إلى الشَّامِ، فلَّا رجعَ جحَده بعضُهم، ووفى له طلحة، فقال فيه:

فَمَا استخبأتَ في رجلٍ خَبيناً كِدِينِ الصِّدقِ أو نسبٍ عَتيقِ ذوو الأحسابِ أكرمُ ما تراهُ وأصبرُ عند نائبةِ الحقوقِ

خرَّجَ له النَّسائيُّ (۱)، وابئ ماجه (۲)، وذكره ابن حبَّانَ في ثانية «ثقاته» (۲)، و «التهذيب» (۱) .

١٧٦٢ طلحة بنُ عبدِ اللهِ بنِ عنهانَ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ مَعمرٍ القُرشيُّ، التَّيميُّ، التَّيميُّ، اللهَ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَعمرٍ القُرشيُّ، التَّيميُّ، اللهَ يُ (°).

ذكرَه مسلمٌ () في ثالثةِ تابعي المدنيين [١٨٦/ب]. يروي عن: عائشة، وعنه: أبو عمرانَ الجَونيُّ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» ().

<sup>(</sup>١) كتاب الجهاد، باب: الرخصة في التخلف لمن له والدة ٦/ ١١ (٣١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد، باب: الرجل يغزو وله أبوان (٢٧٨١).

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٠٣، و "تهذيب التهذيب" ٤/١١٠.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ٢٤٩ (٨٧٣).

<sup>(</sup>٧) ((الثقات) ٤/ ٣٩٢.

المركا علحة بنُ عبدِ الله بنِ عوفٍ، أبو عبدِ الله القُرشيُّ، الزُّهريُّ، المَدَنُّ (''. ابنُ أخي عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ، وقاضي المدينةِ في أيامِ يزيد بنِ معاوية، ويقال له: طلحة النَّدَى ؛ لجودِه، وهو أحدُ الطَّلَحاتِ الموصوفينَ بالكَرمِ، وأمُّه: فاطمةُ ابنةُ مطيع بنِ الأسودِ.

ذكرَه مسلمٌ "في ثالثةِ تابعي أهلِ المدينةِ. يروي عن: عمّه، وأبي هريرةَ، وعثمانَ بنِ عفَّانَ، وسعيدِ بنِ زيدٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وغيرِهم، وعنه: الزُّهريُّ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ، وأبو الزِّنادِ، وأبو عبيدةَ بنُ محمَّدِ بنِ عمّارِ بنِ ياسرٍ. وثَّقه جماعةٌ، وخرَّجَ له البخاريُّ "، وغيرُه، وهو في «التهذيب» (أ)، وثاني «الإصابة» (°).

وقالَ العِجليُّ (''): مدَنيُّ، تابعيُّ ثقةٌ، وكانَ فقيهاً نبيلاً، عالماً جَواداً، مُمدَّحاً. زادَ ابنُ حِبَّان (''): يكتبُ الوثائقَ بالمدينة، وقالَ ابنُ أبي خَيشمةَ عن مصعبِ بنِ عبدِ الله (^'): كانَ هو وخارجةُ بنُ زيدٍ في زمانهما يُستفتيان، وينتهي النَّاسُ إلى قولهما، ويقسمان المواريث، ويكتبان الوثائق. وكذا ذكرَ الزُّبيرُ، وذكر عنه أخباراً في

<sup>(</sup>١) «طبقات خليفة» ٢٤٢، و «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٦٨، ٢٢٥، و «أخبار القضاة» ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ((الطبقات) ١/ ٢٣٥ (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز، باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۱۱۲/۸، و «تهذیب التهذیب» ۱۱۲/٤.

<sup>(</sup>٥) ( الإصابة) ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) ((معرفة الثقات) ١/ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>V) (الثقات) ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۸) (انسب قریش)، ص:۲۷۳.

الكرم حسنة. وقالَ ابنُ سعدِ (۱): كانَ سعيدُ بنُ المسيِّبِ يقول: ما وَلِيَنا مثلُه. وعدَّه ابنُ المَدينيِّ (۱) في أتباعِ زيدِ بنِ ثابتٍ، وقال: لم يثبتْ عندي لُقِيُّ طلحةَ لزيدٍ. ماتَ سنةَ سبع وتسعين بالمدينةِ، عن اثنتين وسبعين.

١٧٦٤ طلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ بنِ عثهانَ بنِ عمروِ بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ تَيمِ بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ بنِ لُؤيِّ بنِ عَالبِ، أبو محمَّدِ القُرشيُّ، التَّيميُّ، المَدنيُّ ".

أحدُ العشرةِ، وأحدُ السَّابقينَ، ومنْ هاجرَ قبلَه ﷺ، وأحدُ السَّتةِ أصحابِ الشُّورى، وسادسُ مَن في المدنيين لمسلم (''. وأمُّهُ: الصَّعبةُ أختُ العلاءِ بنِ الحضرميِّ، مِن المهاجراتِ، وآخى النَّبيُ ﷺ بمكَّةَ قبلَ الهجرةِ بينَه وبينَ النَّبيُ النَّبيُ عَلَيْ بمكَّةً قبلَ الهجرةِ بينَه وبينَ النَّبيُ عَلَيْ بمكَّةً مَا الهجرةِ بينَه وبينَ النَّبيُ عَلَيْ بمكَّةً بمنا المرية بينَه وبينَ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، غابَ عن بدرٍ، فضربَ له النَّبيُ عَلَيْ السَّهمِه وأجرِه، وشهدَ أُحُداً وما بعدها.

وكانَ أبو بكرٍ إذا ذكرَ أُحُداً قال: ذاكَ يومٌ كلُّه لطلحةَ. روى عن: النَّبيِّ عَلَيْهُ، وعن أبي بكرٍ، وعمر، وعنه: بنوه: محمَّدٌ، وموسى، ويحيى، وعمرانُ، وعيسى، وإسحاقُ، وعائشةُ، وابنُ أخيه عبدُ الرَّحنِ بنُ عثمانَ، وجابرٌ، والسَّائبُ بنُ يزيدَ، وقيسُ بنُ أبي حازم، وقالَ (٥): رأيتُ يدَه شلاَّءَ وقى بها عن النَّبيِّ عَلَيْهُ، ومالكُ بنُ أبي عامرٍ الأصبحيُّ، وربيعةُ بن أوسِ بنِ الحَدَثانِ، وأبو عثمانَ النهديُّ، ومالكُ بنُ أبي عامرٍ الأصبحيُّ، وربيعةُ

 <sup>(</sup>١) ((الطبقات الكبرى)) ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) «العلل»، لابن المديني، ص: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) «معجم الصحابة» ٣/ ٤٠٧ ، و «الإصابة» ٢/ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ٥٥١(٥) ، وجعله خامسا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب: ذكر طلحة بن عبيد الله (٣٧٢٤).

بنُ عبدِ الله بنِ الهُديرِ، وعبدُ الله بنُ شدَّادِ بنِ الهاد، وغيرُهم.

قَالَ قَبَيْصَةُ بِنُ جَابِرٍ: صَحَبَتُه فَهَا رأيتُ رَجَالًا أَعْطَى لَجْزِيلِ مَالِ مِن غَيْرِ مَسَالَةٍ منه. وقَالَ خليفةُ بنُ خيَّاطٍ ('): أَصَابَه سَهمُ غَرْبٍ (') يَومَ الجَمْلِ فِي جُمَادى الآخرةِ سَنةَ سَتِّ وثلاثين، [فهات] عن ستين، وقيل: ثلاثٍ وستين، وقيل: غير ذلك.

قالَ ابنُ عبدِ السبرِ "": لا يختلفُ العلماءُ في أنَّ مروانَ قتلَه، ومناقبُه شهيرةٌ، وترجمتُه تحتمل البسط. وهو في «التهذيب» (١٠).

١٧٦٥ طلحةُ بنُ عبيدِ الله بنِ كَرِيزِ الكَعبيُّ، الخُزاعيُّ (٥).

عِدادُه في أهل المدينة.

يروي عن: ابنِ عمرَ، وأمِّ الدَّرداءِ، وأرسلَ عن عائشةَ، وأبي الـدَّرداءِ، وعنه: محمَّدُ بنُ سُوقةَ، ومالكُ، وحَمَّادُ بنُ سلمةَ.

وثَّقَه أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابن حِبَّان (١١)، وهو في «التهذيب ١٠٠١).

<sup>(</sup>۱) (تاريخ خليفة)، ص:١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) قال في «القاموس» : غرب : وسهمُ غَرب، وسهمٌ غَربٌ: لا يُدرى راميه .

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٢/ ١٨ ٣، وقاتله هو مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکهال» ۱۲/۱۳، و «تهذیب التهذیب» ۱۱۳/٤.

<sup>(</sup>٥) (الطبقات الكبرى) ٧/ ٢٢٨، و (التاريخ الكبير) ٤٧٤/ ، و (الجرح والتعديل) ٤/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٤/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٦/ ٤٢٤ ، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١١٤.

١٧٦٦ طلحةُ بنُ عَمروِ النَّصريُّ(١).

صحابيٌّ، قيل: إنَّه مِن أهلِ الصُّفَّة (٢)، ذكرَه في «الإصابة»(٣) مُطوَّلاً.

١٧٦٧ طلحة بن محمّد بن سعيد بن المسيّب المدَيُّ (١).

الآتي أبوه وأمه (°). روى عن: جدِّه، وعنه: الأصمعيُّ. قالَ أبو حاتمٍ (''): لا أعرفُه. استدركه شيخنا في «لسانه» ('').

١٧٦٨ طلحة بنُ هلالٍ (^).

ذكرَه مسلم (٩) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

1779 ـ طلحة بنُ يحيى بنِ طلحة بنِ عبيدِ اللهِ التَّيميُّ، المَدَنُّ، نزيلُ الكوفة (۱٬۱۰ يروي عن: أبيه، وأعهامه وابني عمِّه: إبراهيمَ بنِ [۱۸۷/أ] محمَّد بنِ طلحة، ومعاوية بنِ إسحاق بنِ طلحة، ومجاهد بنِ جَبرٍ، وأبي بُردة بنِ أبي موسى،

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» ٣/ ٤١٣، و «أسد الغابة» ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) ((حلية الأولياء) ١/ ٣٧٤، و ((رجحان الكفة)، ص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) ((الإصابة) ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء والمتروكون»، لابن الجوزي ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ترجمة أمه في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>۷) «لسان الميزان» ٤/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٨) هو العامري، ترجمته في: «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٤٦، و«ثقات ابن حِبَّان» ٤/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٩) «الطبقات» ١/ ٢٤٩ (AV٤).

<sup>(</sup>١٠) (الطبقات الكبرى) ٦/ ٣٦١، و(المعرفة والتاريخ) ١/ ٢٦٧، ٤١٣.

وغيرهم، وعنه: الشّفيانانِ، وعبدُ الله بنُ إدريسَ، وشَريكٌ، وأبو أسامة، ويحيى القطّانُ ووَكيعٌ، وأبو نُعيمٍ، وغيرُهم. قالَ يحيى القطّانُ: لم يكنْ بالقويِّ. وقالَ أهدُ(۱)، وأبو حاتم (۱): صالحُ الحديث، وأبو رُرعة، والنّسائيُّ: صالحٌ ، ووثّقه ابنُ مَعِينِ (۱)، ويعقوبُ بنُ شيبة ، والعِجليُ (۱)، والـدَّارقطنيُّ، وآخرون. وقالَ البنُ مَعِينِ (۱): مُنكرُ الحديث، وقالَ أبو داود (۱): ليس به بأسٌ، وقالَ ابنُ عَدِي (۱): البخاريُ (۱): مُنكرُ الحديث، وقالَ أبو داود (۱): ليس به بأسٌ، وقالَ ابنُ عَدِي (۱): وقال: وعنه الثقاتُ، وما بروايتِه بأسٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (۱)، وقال: يخطئ. ماتَ سنة ثمان وأربعين ومئةٍ، وقيل: ستّ، ومولدُه سنة إحدى وستين. وأمّة أمّ أبان (۱) ابنهُ أبي موسى الأشعريّ، وهو في «التهذيب» (۱).

١٦٧٠ عياش الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المنتعانِ بنِ أبي عيَّاشِ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المَنتُ (١٦٠).

<sup>(</sup>۱) «العلل» لأحمد ١/ ٤٢، ٢١٠.

<sup>(</sup>۱) *"العلل*" لا حمد ۱ / ۱۲۲۱ (۱۱)

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٤/٧٧ . (٣) «سؤالات بن الجنيد» ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ١/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير» ٦/ ٥٨.

<sup>(</sup>٦) (سؤالات أبي عبيد الآجرى أبا داود) ١٦٠١(٣٧).

<sup>(</sup>V) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٦/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>۹) (۱۳٦/۲٥ .(۹) (۱۳٦/۲۵ .

<sup>(</sup>١٠) "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٤١ ، و "تهذيب التهذيب" ٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>۱۱) «الطبقات الكرى» ٧/ ٣٢٨، و «الكاشف» ١/ ٥١٥.

مِن أهل الكوفة، شيخٌ صدوقٌ مُعمَّرٌ، وثَقه ابنُ مَعِينٍ (()، ثمَّ ابنُ حِبَان (()) وخرَّجَ له الشَّيخانِ (()) ، وغيرُهما، وذُكرَ في «التهذيب» ((). حدَّثَ ببغدادَ عن محمَّدِ بنِ أبي بكر الثَّقفيِّ، وعبدِ الله بنِ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، ويونسَ بنِ يزيدَ الأيليِّ، وعنه: ابنُ أبي فُديكِ، وعثمانُ بنُ أبي شيبة، ومحمَّدُ بنُ عبَّادٍ المكيُّ، وعبَّادُ بنُ موسى الختليُّ، والحسينُ بنُ الضَّحَاكِ النَّيسابوريُّ. وقالَ أحمدُ (()): مُقارِبُ الحديث، وقالَ أحمدُ أب نُ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ عارةَ القدَّاحِ أبو حاتم (()): ليس بقويُّ، ونقلَ الخطيبُ (()) عن عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ عارةَ القدَّاحِ أبّه ماتَ بالمدينةِ.

١٦٧١ - طَلْقُ بنُ عليِّ، أبو عليِّ الحنفيُّ، السُّحيميُّ (^).

صحابيٌّ، بنى في المسجدِ النَّبويِّ، وقال الله الطين ؛ فإنه أعرف». وذكرَه في «الإصابة» (۱۰).

<sup>(</sup>١) «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۸/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الحج، باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل (١٧٥١)، ومسلم في كتـاب الـصلاة، باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سهاعه ١/ ٢٩٧(٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٣١/ ٤٤٤ ،و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) «العلل» ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>۷) «تاریخ بغداد» ۹/ ۶۹۰.

<sup>(</sup>A) «معجم الصحابة» ٣/ ٢٩، و «أسد الغابة» ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» ٥/ ٢٤٢ (١١٢٩).

<sup>(</sup>١٠) «الإصابة» ٢/ ٢٣٣.

\_طِهْفَة.

في: طِخْفَة. (١٧٤٢)

١٦٧٢ ـ طَهان مولى رسول الله ﷺ (١).

في: ذكوان مِن «الإصابة» (١٠)، وكذا: طَهمان مولى آلِ سعيدِ بنِ العاصِ (١٠). الله على الله على المعاصِ الله على المعالى المعلى ال

رامَ في سنةِ ثلاثٍ وسبعين وثهان مئةٍ أنْ يزيدَ في النّخلِ التي كانتْ بصحنِ المسجدِ، فأُنكِرَ عليه، فامتنعَ، وكذا سعى في إحداثِ محرابِ للحنفيّةِ في أيّامِ الأشرفِ أينال، فمنعَه أهلُ المدينةِ، وساعدَهم ناظرُ الخاصِّ الجهاليُّ، ثمّ بعدَ وفاتِه اجتهدَ طوغانُ حتَّى عملَ [المحراب] سنةَ إحدى وستين، وساعدَه الأمينُ الأقصرائيُّ، وولي نَظرَ المسجدِ الحرامِ المكيِّ، وإمرة الراَّكزِ بمكَّةَ مدَّةً، وتكرَّرَ صحبتُه لذلكَ إلى أنْ صُرفَ، وتوجَّهَ إلى المدينةِ، وأظنَّه أميراً على التُركِ بها، وأظهرَ مؤلَّفاً أُعِينَ فيه، عارضَ فيه السيِّدَ السَّمهوديَّ في امتهانِ البُسُطِ المكتوبِ عليها، وعدمِ احترامها. كتبَ له عليه جماعةٌ، وكانَ يتفقّهُ، ويزاحمُ الفقهاءَ، مع بَلادةٍ وعدمِ معرفةٍ، وماتَ بالقاهرةِ في ذي الحجَّةِ سنةَ إحدى وثهانين وثهان مئةٍ.

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة»، للبغوي ٣/ ٤٤٣، و«الثقات» ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) ((الإصابة) ۱/ ٤٨٣، و٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) ترجمته مبتورة في «الضوء اللامع» ٤/ ١٠.



١٧٧٤ - ظُهَيرٌ - بالتَّصغير - بنُ رافع بنِ عَديِّ بنِ زيدِ بنِ جُسمَ بنِ حارثةَ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، الحارثيُّ، المَذنُّ (١).

أخو مُظَهّرٍ، شهدَ بدراً، وذكرَه موسى بنُ عقبةَ، وابنُ إسحاقَ (٢) فيمن شهدَ العقبةَ، وهو في «التهذيب» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «معجم الصحابة» ٣/ ٤٤٤، و «الإصابة» ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) «سیرة ابن هشام» ۲/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٤٦٩، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ١٢٩.

## حَرْفُ العينِ اللَّهِ ملَّة

١٧٧٥\_عادلُ بنُ مسعودٍ (١).

أصلُ بيتِ ابن عادلٍ، وأوَّلُ مَنْ سكنَ المدينةَ منهم (").

١٧٧٦ عاصم بنُ سفيانَ، أبو بِشرِ (٣).

ووَهِمَ مَن كَنَاه أبا قيسٍ (١)، وكذا مَن نسبَهُ ثقفياً، صحابيٌّ. قالَ ابنُ السَّكَن: سكنَ المدينة، روى عنه ابنُه (٥). طوَّله في «الإصابة» (٢).

(١) عادلُ بنُ مسعودِ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ، الحسينيُّ، كما ذكرَ نسبه السخاويُّ في ترجمة حفيدِه عبدِ الله بن أبي السعادات. «الضوء اللامع» ٥/ ١٩.

والمترجَمُ مِن أهلِ القرنِ الثَّامنِ الهجريِّ، كما يُستنتجُ مِن ترجمةِ أحفادِه، كما سنذكره.

(٢) ترجم المؤلّفُ لعددٍ مِن أحفادِ المترجَمِ في «الضوء اللامع»، منهم: أبو الفَرجِ محمَّدٌ، ومحمَّد، وأبو
 السَّعاداتِ محمَّدٌ بنو محمودِ بن عادلٍ، وهم حنفيون. «الضوء اللامع» ١ / ٢٥٧/.

وأبو السَّعاداتِ توفي سنة ٨٧٧ هـ، كما في «الضوء اللامع » ١١٣/١١، ومحمَّدٌ توفي سـنة ٨٧٢ هـ، كما في «الضوء اللامع» ٢٠/١٠.

(٣) «أسد الغابة» ٣/ ٩.

(٤) الذي كناه أبا قيس هو ابنُ عبد البرِّ في «الاستيعاب» ٢/ ٣٣١.

(٥) اسمه بشر ، كما في «أسد الغابة».

(r) «الإصابة» ٢/ ٢٤٦.

١٧٧٧ ـ عاصم بن سُويدِ بنِ عامرِ بنِ يزيدَ بنِ جاريةَ الأَوسيُّ (١)، الأنصاريُّ، القُبائيُّ (٢).

مِنْ أهلِ المدينةِ، وإمامُ مسجدِ [١٨٧/ب] قُباءَ. عنْ: أبيهِ وعمّهِ عثمانَ "، وجدّهِ لأمّهِ معاوية بنِ مَعبدٍ، وابنَيْ عمّه: داودَ ومحمّد ابنيْ إسماعيلَ، ومحمّع ويعقوبَ ابنيْ مجمّع بن يزيدَ بنِ جاريةَ، ويحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ، ومحمّد بنِ سليمانَ القُبائيِّ، وشاركَهُ في بعضِ شيوخِهِ، وعنهُ: عليُّ بنُ حُجر، وأبو مُصعبِ "، ومحمّد بنُ الصّباحِ الجرجرائيُّ، ويعقوبُ بنُ مُميدٍ، وعبدُ الصّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، وجماعةٌ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (٥): شيخٌ، محلُّهُ الصِّدق، روى حديثينِ مُنكرينِ.

وقالَ ابنُ مَعينِ (١): لا أعرفُه.

قَالَ ابنُ عَدِيٌّ (٧): لقلَّةِ روايتِهِ جدًّا، فلعلَّه لم يروِ غيرَ خمسةِ أحاديث،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: حارثة، والتصويب م مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير » ٦/ ٤٨٩، و (( الثقات) ٧/ ٢٥٩، وسمَّى جدَّه الأعلى: يزيدَ بنَ جاريةَ، وهمو الصَّواب، وله صحبةٌ، انظر: (( الإصابة) ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٤٢، و «الجرح والتعديل» ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهريُّ، كما في "تهذيب الكمال ".

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل) ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) (تاريخ ابن معين) برواية الدارمي ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل: ابن معين، وهو خطأ، وانظر: « الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ١٨٨٠.

ووثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ (١)، وخرَّجَ لهُ النَّسائيُّ (١)، وذكرهُ ابنُ زَبالهَ (١) في علماءِ المدينةِ، وذُكرَ في «التهذيب» (١).

وعمَّا رواهُ عن عَمِّهِ قولُه: جاءنَا أنسُ بقُباءَ، وعليهِ جُبَّةُ أَفوافٍ ('')، وسَراويلُ أَفوافٍ، فتنحَّى، فبالَ، ثمَّ قامَ إلى الجِدَّارِ، فنثرَ ذَكَرَهُ مرَّتينِ، أو ثلاثاً، ثمَّ أَيَ بِتَورِ ('' من مَاءِ، فتوضَّاً، ومسحَ على الحُفَّينِ، ثمَّ دخلَ المسجدَ، فصلًى.

١٧٧٨ عاصمُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عاصمٍ، أبو عبدِ الرَّحنِ، أو أبو عبدِ العَزيرِ العَزيرِ العَزيرِ العَزيرِ الأشجعيُّ، المَدَنُّ (٧).

مِنْ أَهلِها. يروِي عنْ: الحارثِ بنِ عبد الرَّحنِ بنِ أبي ذُبابٍ، وهشامِ بنِ عروةَ، وسعدِ بن إسحاقَ، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ، وإسحاقُ بنُ موسى الخَطْميُّ، ومحمَّد

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى »، كتاب المناقب، ذكر خير دور الأنصار رضي الله عنهم ٧/ ٣٨٥ (٨٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) محمَّد بنُ الحسن، صاحبُ «تاريخ المدينة»، تأتي ترجمته في حرف الميم.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال » ١٣٦/ ٤٩١، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) الأفواف: جمعُ: فُوفِ، وهو القطن، يقال: بُردُ أفوافِ، وحُلَّةُ أفوافِ، بالإضافة، وهي ضربٌ من برود اليمن، وبُردٌ مُفوَّفٌ: فيه خطوطُ بياضٍ. « النهاية في غريب الحديث » ٣/ ٤٧٩، وانظر: «الغريب المصنف» ١/ ٧٨، و١٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) قال الجوهريُّ: التَّورُ: إناءٌ يُشرب فيه. «الصحاح »: تور.

<sup>(</sup>V) «الكاشف» ١/ ٢٠٥.

بنُ المثنَّى، ووثَّقَهُ [مَعنُ بنُ عِيسى] (')، وكذا ابنُ حِبَّانَ ('')، وأعادهُ في «النضعفاءِ» ('')، وقال: روَى عنهُ العراقيون، وأهلُ المدينة، يُخطئ كثيراً، وقالَ النَّسائيُّ والدَّارقطنيُّ: ليس بقويٌّ، والبخاريُّ (''): فيه نظرٌ، وخرَّجَ لهُ التِّرمذيُّ، وابنُ ماجَه ('')، وهو في «التهذيب» ('')، و «ضعفاء العُقيلي» ('').

١٧٧٩ عاصمُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ القُرشيُّ، العَدَويُّ، العُدويُّ، العُدويُّ، العُدويُّ، العُدويُّ،

عدادُه في أهلِها. ذكرَهُ مُسلمٌ (١) في رابعةِ تابعِي المدنيينَ.

وهو يروِي عن: ابنِ عمرَ، وجابرٍ، وعليِّ بن الحسين، وغيرِهم، وعنه: شعبة، وكذا مالكٌ حَديثاً وَاحداً (١٠٠٠)، وهو ممَّن اتَّفقَ شعبةُ ومالكٌ على الرِّوايةِ عنهُ مع

<sup>(</sup>١) زيادة من «تهذيب الكمال ».

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٨/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) «كتاب المجروحين » ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) الترمذيُّ في الزَّكاة، باب: ماجاء في الصدقة فيها يُسقى بالأنهار وغيره (٦٣٩)، وابن ماجه، باب: صدقة الزُّروع والثُّهار (١٨١٦).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٩٩، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>V) «الضعفاء الكبر » ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى، القسم المتمم، ص: ٢٢٥، و «تاريخ خليفة» ٩٠٤.

<sup>(</sup>٩) «الطبقات) ١/ ٢٦٢ (١٠١٤)، وذكره في الطبقة الثانية، لا الرابعة.

<sup>(</sup>١٠) ليس حديثه في «الموطأ»، وإنها أخرجه البيهقيُّ في «السنن الكبرى» ٩/ ٢٨٠ من طريق مالك.

ضعفه، بلْ ضعّفهُ مالكٌ، وثَبتَ إنكارُهُ على شُعبةَ الرِّواية عنهُ، مع قولِ شعبةَ: إنَّه لو قِيل: مَنْ بنَى مسجدَ البَصرةِ؟ يقولُ: حدَّثني فُلانٌ عن فلانٍ أنَّ النَّبِيَّ عَيِّ بَناه، والشُفيانانِ، وشَريكٌ، وغيرُهم، وكذا ضَعَّفه يحيَى القطَّان، وابنُ مَعِين (''، وقال: أنَّهُ أدركَ أمرَ بني هَاشم، [ومَات] ('' في أوَّل خلافة أبي العباس، وكانَ قد وفدَ إليه. وقالَ البخاريُّ ('': مُنكرُ الحديث.

وقال ابنُ حِبَّان '': سيِّءُ الحفظ، كثيرُ الوهم، فاحشُ الخطأ، متروكٌ مِن أجلِ كَثرةِ خَطئِه، سمعتُ ابنَ خُزيمةَ يقول: سمعتُ محمَّد بنَ يحيى يقولُ: ليس عليه قياسٌ. يقال: إنَّه تُوفِيُ في أوَّلِ خلافةِ السَّفَّاحِ، وكانتْ في سنةِ اثنتين وثلاثين ومئةٍ.

وقالَ العِجليُّ (٥): مدَنيٌّ لا بأس به.

وقالَ السَّاجيُّ: مضطربُ الحديث، وحكى عن هشام بن عبد الملك بن مروان قوله: لا يخرِج الدَّجَّال وواحدٌ (١) ممن سمَّاهم (١) هو فيهم حيُّ.

<sup>(</sup>١) (تاريخ ابن معين) ٢/ ٢٤٣، ٢٨٣، برواية الدوري.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين من «تهذيب الكمال».

<sup>(</sup>٣) (الضعفاء الصغير ١، ص: ٩٤ (٢٨١).

<sup>(</sup>٤) «كتاب المجروحين » ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وواهم، وهو تحريفٌ، والتَّصويب من « تهذيب التهذيب» ويُنظر: « المنمَّق »، لابن حيب، ص: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٧) الذين سيَّاهم هم: أيوبُ بنُ سلمةَ، وعاصمُ بنُ عبيدِ اللهِ، وعبدُ الملكِ بنِ عَنبسةَ، وإبراهيمُ بنِ عبدِ اللهِ. « تهذيب التهذيب » ١٤٠/٤.

خرَّج له أبو داود(١)، والترمذيُّ (١)، وابن ماجه (١)، وذُكرَ في «التهذيب» (١)، و (كُكرَ في «التهذيب» (١)، و (ضعفاء العُقيليُّ) (١)، وابنِ حِبَّانَ.

١٧٨٠ عاصمُ بنُ عَديِّ بنِ الجَدِّ بنِ العَجلانِ بنِ حارثةَ بنِ ضُبيعةَ، أبو عبدِ الله، أو أبو عمروِ العجلانيُّ، القُضاعيُّ، أخُو مَعنِ، حَليفُ الأنصارِ ('').

مَّن شهِدَ أُحداً، وكانَ النَّبيُّ ﷺ استعمله على أهلِ قُباء وأهلِ العالية، فلم يشهدُ بدراً، فضربَ له بسهمِه (٧)، وهو الذي أمرَه عويمرٌ العجلانيُّ أنْ يسألَ له عنِ الرَّجلِ يجدُ معَ امرأتِه رجلا (١٠٠٠). روى عن: النَّبيِّ ﷺ، وعنه: ابنه أبو البدَّاحِ، وسهلُ بنُ سعدٍ، وعامرٌ الشَّعبيُّ. قالَ ابنُ حِبَّان (١٠٠: ماتَ في ولايةِ معاوية عن مئةٍ وخمسَ عشرةَ سنةً، وقيل: وعشرين.

<sup>(</sup>١) في كتاب الصوم، باب: السواك للصائم (٢٣٦٤)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصيام، باب: ما جاء في السواك للصائم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) في كتاب إقامة الصلاة، باب: الصلاة على النبيِّ على (٩٠٧). وقيال في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال » ١٣/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء الكبر » ٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) (الطبقات الكرى) ٣/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) «السيرة النبوية»، لابن هشام ٢/ ٢٤٠، و« أسد الغابة» ٣/ ١٠.

 <sup>(</sup>٨) وحديثه أخرجه البخاري في كتاب التفسير، سورة النور، باب: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمْمُ شَهَدَةُ إِلَّا اَنْهُمُ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ ﴾ ( ٤٧٤٥ ).

<sup>(</sup>٩) « الثقات» ٣/ ٣٨٦.

وقالَ غيرُه: إنَّه لمَّا حضرَتْه الوفاةُ بكى أهلُه عليه، فقالَ: لا تبكوا عليَّ؛ فإني إنَّما فنيتُ فناءً. وذكرَ الطَّبريُّ أنَّه [١٨٨/ أ] كانَ قصيرَ القامةِ، وهو في «الإصابة»(١) وفي كلامِ ابنِ عبدِ البَرِّ(٢) ما يشيرُ إلى أنَّه تُوفِي بالمدينةِ، وذكرَه مسلمٌ(٣) في الطَّبقةِ الأولى مِن المدَنيين.

١٧٨١ عاصمُ بنُ عُمارةَ (١٧٨١

مدنيٌّ. روى عن: هشام بنِ عروة، وعنه: إسهاعيلُ بنُ الحسنِ بنِ عمارةً.

قَالَ ابنُ السَّكَنِ: مجهولٌ، وأوردَ له عن هشامٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي ابنِ سلولَ حديثاً، وقال: عروةُ لم يلق عبدَ الله.

قالَ شيخنًا (°): لم ينفر دُ به عاصمٌ، فقد رواه أيضاً عن هشامٍ نصرُ بنُ طريفٍ، وأُبين (') بنُ سفيانَ، وغياثُ بنُ إبراهيم؛ أمَّا الأوَّلُ فزاد فيه: عن عائشةَ، عن عبدِ الله، وأمَّا الآخرُ فقال: عن هشامٍ، عن أبيه: إنَّ عبدَ الله، فذكره مرسلاً ('')، لم يقل:

<sup>(</sup>١) ( الإصابة ) ٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) لم أجد في كلامه في «الاستيعاب» ٢/ ٣٣٢ ما يشير إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ١٥٠ (٦٢).

<sup>(</sup>٤) « لسان الميزان » ٤/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) في « لسان الميزان » ٤/ ٣٧٣، وفي النقل تصرُّفٌ.

<sup>(</sup>٦) ويقال أيضا: أبان، وهو ضعيف. « ميزان الاعتدال» ١/٧.

<sup>(</sup>٧) ذكر حديثَ هذا الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» ١/ ٧، ونقل عن ابنِ حبَّانَ أَنَّه حديثٌ موضوعٌ، واعترضَ الذهبيُّ عليه.

عن عبدِ الله، ولا ذكرَ عائشة، وهو في «اللسان».

١٧٨٢\_عاصم بن عمرو، ويقال: عُمرَ(١).

حجازيٌّ مدنيٌّ، مِنْ أهلِها، عن: عليٍّ، وعنه: عمرو بن سليم الزُّرَقيُّ.

قالَ ابنُ خراشٍ: لم يرو عنه غيرُه، وقالَ ابنُ المدينيِّ: ليس بمعروفٍ، لا أعرفُ إلا في أهل المدينةِ.

وقالَ النَّسائيُّ: عاصمُ بنُ عمروِ ثقةٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية « ثقاته» (٢٠)، وهو في «التهذيب» (٢٠).

١٧٨٣ عاصمُ بنُ عمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصمِ بنِ عُمرَ بـنِ الخطَّابِ، أبـو عُمـرَ العُمرِيُّ، المَدنيُّ (). العدويُّ، العُمريُّ، المَدنيُّ ().

أخو عبيد الله، وعبد الله، وأبي بكر. يروي عن: عبد الله بن ديناد، وسُهل بن أبي صالح، وعاصم بن عبيد الله، ونافع، وعنه: ابن وهب، وسُهل بن أبي صالح، وعاصم بن عبيد الله، ونافع، وعنه: ابن وهب، وعبد الله بن نافع السَّائعُ، ومحمَّد بن فُليح، وإسماعيل بن أبي أويس، وجماعةٌ، ضعّفه أحمدُ، وابن مَعين (٥)، وزاد: ليسَ بشيء، وقالَ ابن حبَّان في

<sup>(</sup>١) (الجرح والتعديل) ٦/ ٣٤٩، و (ميزان الاعتدال) ٢/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال » ١٥/ ٥٣٢، و «تهذيب التهذيب» ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «طبقات خليفة» ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» ٢/ ٢٨٣، برواية الدوري.

«الثقات» (۱): يخطى، ويخالف، وقالَ في «السضعفاء» (۱): روى عنه أهلُ الخديث، منكرُ الحديثِ جدّاً، يروي عن الثّقاتِ ما لا يُسبهُ حديثَ الأثباتِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ به إلا فيها يوافقُ الثّقاتِ. وخرَّج له الترمذيُّ الأثباتِ، وابن ماجه (۱)، وذُكر في «التهذيب» (۱)، و«ضعفاء العُقيلي» (۱)، وانتقدَ النّسائيُّ (۱) إدراجَ أحمدَ بنِ صالحِ له مع إخوتِه بقوله: أربعةُ إخوةٍ ثقاتٌ.

١٧٨٤ عاصم بنُ عمر بنِ الخطَّاب، أبو عُمرَ العدَويُّ (^).

وُلدَ في الحياة النَّبويَّة، إمَّا في السَّنة السَّادسةِ من الهجرةِ، أو قبلَ موتِه بسنتين، وذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثةِ (١٠) تابعي المدنيين، وأمُّه هي: جميلةُ ابنةُ

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۲٥٩.

<sup>(</sup>٢) (كتاب المجروحين » ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الحدود، باب: ما جاء في حدِّ اللوطي (١٤٥٦)، وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ في إسناده مقالٌ، ولا نعرفُ أحداً رواه عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ غيرَ عاصمِ بنِ عمرَ العمريِّ، و عاصمُ بنُ عمر يُضعَّف في الحديث من قبل حفظه.

<sup>(</sup>٤)كتاب المناسك، باب: الظلال للمحرم (٢٩٢٥).

قال في «الزوائد»: إسنادُه ضعيف؛ لضعفِ عاصم بنِ عبيدِ الله، وعاصم بنِ عمرَ بنِ حفصٍ.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٧/١٣ ه، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) ( الضعفاء الكبر) ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) قال عنه النسائيُّ في «الضعفاء والمتروكين»، ص: ٢١٨ (٤٣٨): متروك الحديث.

<sup>(</sup>۸) ( أسد الغابة) ۳/ ۱۱.

<sup>(</sup>٩) «الطبقات» ١/ ٢٣٨ (٧٢٣).

<sup>(</sup>١٠) كها ذكره في الثانية، «الطبقات» ١/ ٢٢٩ (٦٢٨)، وذكر المؤلِّف ذلك في آخر الترجمة.

ثابتِ بنِ أَبِي الأَفلَحِ الأَنصاريةُ التي غيرَ النبيُ عَلَيْ [اسمَها] (' وكانت عاصيةً. روى عن: أبيه، وعنه: ابناه حفصٌ، وعبيدُ الله، وعروةُ بنُ الزُبير. قالَ ابنُ حِبّان ('): وأهلُ المدينةِ، وهو جدُّ عمرَ بنِ عبدِ العزيز لأمّه، وكانَ خيرًا، فاضلاً، دينياً، شاعراً، مُفوَّها، فصيحاً، طويلاً، جسياً. يقال: إنَّ ذراعَه كان ذراعاً ونحوَ شِير.

قالَ العِجلِيُّ ("): مدنيٌّ، تابعيٌّ ثقةٌ، مِن كبارِ التَّابعين، لم تكنْ له صحبةٌ، وقد ذكرَه جماعةٌ ممَّن ألَّف في الصَّحابة، وفي «تاريخ البخاري» (أ) : أنَّ أمَّه خاصمتُ أباه إلى أبي بكرْ، وله ثمان سنين، وماتَ بالرَّبَذة سنةَ سبعين. ورثاه أخوه عبدُ الله بقوله ("):

فُليتُ المنايا كُنَّ خَلَفْنَ عاصها فعِشْنا جميعاً أو ذهبْنَ بنا معا وهو في « التهذيب (') ، و « ثاني الإصابة » (') وثانية تابعي المدنيين من مسلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكو فتين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ٢/ ٩.

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير » ٦/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) البيت في «أسد الغابة» ٣/ ١١، و «الإصابة » ٣/ ٥٦، وهو لمتمِّم بنِ نُويرةَ في رثاءِ أخيه مالك، و تقلُّل به عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال » ١٣/ ٥٢٠، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>V) «الإصابة » ٣/ ٥٦.

١٧٨٥ \_عاصمُ بنُ عمرَ بنِ قتادةَ بنِ النُّعمانِ بنِ زيدِ (١) بنِ عامر (٢) بنِ سَوادِ (٣) بنِ سَوادِ (٣) بنِ كعب، أبو عَمرو، أو عمير، أو محمَّدٍ، الأنصاريُّ، الظَّفَريُّ، المَدَنيُّ (١).

روى عن: أبيه وجدَّتِه رُميشة، ولها صحبة (٥٠)، وجابر، ومحمود بن لبيد في آخرين، وعنه: ابنه الفضل، وبُكير ابن الأشجّ، وزيد بن أسلم، وابن إسحاق، ويعقوب بن أبي سلمة الماجِ شون، وغيرُهم. وثَّقه ابن مَعين (١٠)، وأبو زُرعة، والنَّسائيُّ، وابن سعد (١٠)، وقال: كان كثير [الحديث] (١٠)، عالماً [ ١٨٨/ ب] راوية للعلم، وله عِلمٌ بالمغازي والسِّيرة، أمرَه عمر بن عبد العزيز بالجلوس في مسجد دمشق يحدِّث النَّاسَ بالمغازي، ومناقب الصَّحابة.

وقالَ البزَّارُ (١): ثقةٌ مشهورٌ، وقالَ أبو الحسنِ ابن القطَّان (١١): لا أعرف أحداً

<sup>(</sup>١) في الأصل: يزيد، وهو خطأ، والتصويب من « أسد الغابة» ٤/ ٨٩، و « الإصابة» ٤/ ٢٢٥، كما في ترجمة جده: قتادة بن النعمان، ولكن فيهما: زيد بن عامر، كما صوَّبنا.

<sup>(</sup>٢)في الأصل: عاصمٌ، وهو خطأ، والتصويب من « الطبقات الكبري»، و «تهذيب الكمال ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سوادة، والصواب: ما أثبتُّه، كما في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) ( التاريخ الكبير » ٦/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) رُميثةُ بنتُ عمروِ بنِ هاشم. «أسد الغابة» ٦/ ١١٩.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ ابن معين » ١/ ١٧٠ برواية الدارمي.

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبرى »، القسم المتمم، ص: ١٢٨.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، وهو من « الطبقات الكبرى »، و « تهذيب الكمال» ٥٢٩/ ١٣.

<sup>(</sup>٩) حديثه في (مسند البزار ) ٦/ ٤٦٣

<sup>(</sup>١٠) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٣٣٥.

ضعَّفه، ولا ذكرَه في الضُّعفاء، قالَه ردَّاً على ما أشعرَ به كلامُ عبدِ الحقِّ في «الأحكام»(١). وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثِّقات»(١)، وقالَ: تُوفِيَ سنةَ تسعَ عشرةَ، وقيل: سنةَ ست، وقيل: سبع، وقيل: تسع وعشرين، وهو في «التهذيب»(١).

\_عاصمُ بنُ عمرَ.

حجازيٌّ مدنيٌّ، مضي قريبا في: ابن عَمروٍ ( ١٧٨٢).

١٧٨٦ عاصمُ بنُ محمَّدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، العدَويُّ، المعُمريُّ، المدَنُّ ('').

أخو أبي بكرٍ، وعمرَ، وزيدٍ، وواقدٍ. روى عن: أبيه وإخوتِه: واقدٍ، وعمرَ، ومحمَّدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ، وعنه: أبو نُعيمٍ، وأبو الوليدِ، وإسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، وأحدُ بنُ يونسَ، وعليُّ بنُ الجعدِ، وعدَّةٌ.

وثَقَه أبو حاتم (°)، وقال: لا بأسَ به، وقالَ النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ، ووثَّقَه أيضاً أحدُ (۱)، وابنُ مَعينِ، وأبو داودَ، والعِجلُُ (۷)، وابنُ حِبَّان (۸).

<sup>(</sup>١) « الأحكام الوسطى» ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) «الثقات » ٥/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال » ١٤٥/ ٥٢٨، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) «الجمع بين رجال الصحيحين» ١/ ٣٨٣، و «رجال صحيح مسلم» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) «العلل ومعرفة الرجال » ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>V) «معرفة الثقات » ۲/ ۱۰.

<sup>(</sup>A) «الثقات » ۷/ ۲۵۲.

وقالَ أبو زُرعةَ: صدوقٌ في الحديث، وقالَ البزَّارُ: صالحُ الحديثِ، وخرَّج له السِّتةُ، وذُكرَ في « التهذيب» ((). قالَ الذَّهبيُّ (()): وما علمتُ فيه تلييناً بوجه، فأينَ قولُ القائلِ: كلُّ مَن اسمُه عاصمٌ فيه ضعفٌ ؟!

١٧٨٧ عاصمُ بنُ المنذرِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّام، الأسديُّ، المكنيُّ ".

عن: جدَّته أسماء ابنة أي بكر، وعمَّيه: عبدِ الله، وعروة ابني الزُّبير، وعبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عمر، وعنه: ابنُ عمِّه هشامُ بنُ عروة، والحبَّادان، والسماعيلُ ابنُ عُليَّة، وغيرُهم. وثَّقَه أبو زُرعة، وابنُ حِبَّان (،، وقالَ أبو حاتم (٥): صالحُ الحديثِ، وهو في « التهذيب» (١).

- عامرُ بنُ أُكيمةً.

في: عُمارة.

١٧٨٨ - عامرُ بنُ أميَّةَ بنِ زيدِ بنِ الحَسحاسِ - بمُهم الآتِ - الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال » ۱۲/ ۲۲، و«تهذيب التهذيب» ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في « تاريخ الإسلام» ٦/ ٤٤٧، والقائل: إنَّ كلَّ مَن اسمُه عاصمٌ مُضعَّفٌ، هو يحيى بنُ القطَّان، كما في «ميزان الاعتدال » ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن معين) ٢/ ٢٨٤، و (التاريخ الكبير) ٦/ ٤٩٢، و (الكاشف) ١/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) ( الثقات ) / ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل) ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٣/ ٤٤٥، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٤٩.

<sup>(</sup>V) «الإصابة » ٢/ ٢٤٨.

والدُ هشام، استُشهِدَ بأُحد، ففي «صحيح مسلم»(١) عن سعد بن هشام، أنَّ عائشة(١) قالت: نِعمَ المرءُ - كان - عامرٌ، أُصيبَ يومَ أُحدٍ.

و «لأبي داود» (")، و «النَّسائي» (أ) من طُرقٍ مِن حديثِ هـشامٍ المـذكورِ، قـالَ: جاءتِ الأنصارُ إلى النَّبيِّ عَلَيْ يُومَ أُحدٍ، فقال: «احفروا وأعمقوا. . » الحديث.

وفيه: وأُصيبَ يومئذٍ أبي عامرٌ، فدُفِنَ بينَ اثنين.

١٧٨٩ عامرُ بنُ أبي أُميَّةَ ـ واسمُه حذيفةُ، ويقالُ: سهيلٌ ـ بنِ المغيرةِ بـنِ عبـدِ الله بنِ عُمرَ بنِ مخزوم القُرشيُّ (°).

أخو أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنين، أسلمَ عامَ الفتحِ، وذكرَه مسلمٌ (أ) في ثانيةِ تابعي المَدنيين، وروى عن: أختِه، وعنه: سعيدُ بنُ المسيَّبِ.

قالَ ابنُ عبدِ البر (٧): لا أحفظُ له عن النَّبيِّ روايةً، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «ثقات التابعين» (١)، وكذا ابنُ [أبي ] خَيثمةَ، ويعقوبُ بنُ سفيانَ، وغيرُ هما، وقد أدركَ

<sup>(</sup>١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل، ومَن نام عنها أو مَرِضَ ١/ ١٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعائشة ؟

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز، باب: في تعميق القبر (٣٢٠٧ ـ ٣٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) كتاب الجنائز، باب: ما يستحب من إعماق القبر ٤/ ٨٠ (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ٢٣٠ (٦٤١).

<sup>(</sup>V) ((الاستيعاب) ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ٥/ ١٨٧.

النبيَّ ﷺ بلا شكِّ، فأبوه ماتَ قبلَ الهجرةِ قطعاً، وحينئذٍ يكونُ عمرُه عندَ الوفاةِ النَّبويَّةِ بضعَ عشرةَ سنةً، وهو القُرشيُّ، معروفٌ، ولم يبقَ في الفتحِ أحدٌ مِن قريشٍ غيرُ مسلم، وهو في « التهذيب» (۱).

• ١٧٩- عامرُ بنُ ربيعةَ بنِ كعبِ بنِ مالكِ بنِ ربيعةَ بنِ عامرٍ، أبو عبدِ اللهِ المعنفريُّ: عَنْنُ بنُ وائلٍ، كانَ حليفَ آل الخطَّابِ، ويقال: حليفَ مطيعِ بنِ الأسودِ [بن] (١) المطلب الذي كانَ حليفًا لبني عديٌّ، العدَويُّ (١).

أسلمَ قبلَ عمرَ، وهاجرَ الهجرتين، وهو ثاني المهاجرينَ قدوماً المدينةَ فيها قاله ابنُ إسحاق ''، والثالثَ عشرَ من المدنيين في مسلم ''، وشهدَ بدراً، وله عن: النّبيّ النبيّ والشّيخين، وعنه: ابنُه عبدُ الله [ ١٨٩/ أ]، وأبنُ الزّبير، وابنُ عمرَ، وأبو '' وأبنُ الزّبير، وابنُ عمرَ، وأبو '' أمامةَ بنُ سهلٍ، وكانَ الخطّابُ قد تبنّاه، ولذا كانَ معه لواءُ عمرَ لمّا قدمَ الجابية ''، واستخلفه عثمانُ على المدينةِ لمّا حجّ. قالَ الواقديُّ ''؛ وكانَ موتُه بعدَ قتل عثمانَ

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال » ۱۲/۱٤، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٥٣.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقطت من المخطوطة، وانظر: «الإصابة »٢/ ٣٧١ في ذكر عبد الله بن مطيع بن
 الأسود.

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) (السيرة النبوية) لابن هشام ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) « الطبقات» ١/ ١٤٥ (١٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وأبوه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الجابية: حيٌّ من أحياءِ دمشقَ اليوم.

<sup>(</sup>٨) ( الطبقات الكبرى ) ٣/ ٣٨٧.

بأيَّامٍ، ولم يشعرِ النَّاسُ إلا بجنازتِه قد أُخرجتْ؛ فإنَّه لزِمَ بيتَه في الفتنةِ؛ لرؤيتِه أنَّ أباه جاءَه في المنامِ حينَ طعنُوا على عثمانَ، فقيل له: قُمْ، فسلِ اللهَ أن يُعيـذَكَ مِن الفتنةِ، وقيل: تُوفِيُ قبلَ مقتلِه بيسيرٍ.

قالَ مصعبُ الزَّبيريُّ وغيرُه: سنةَ اثنتين وثلاثين، وذكرَه أبو عبيدة ('' فيمَن ماتَ سنةَ اثنتين ثمَّ سنةَ سبع، قالَ: وأظنَّه أثبتَ. وحكى ابنُ زيدٍ عن المدائنيِّ ('' أنَّه: ماتَ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين، ثمَّ ذكرَه فيمَنْ ماتَ سنةَ ستِّ وثلاثين في المحرَّم، وكأنَّه تلقَّاه مِن قولِ الواقديِّ: كانَ موتُه بعدَ قتلِ عثمانَ بأيَّام، وورَّخه ابنُ قانعِ ('') سنةَ أربع، وخرَّجَ له السِّتةُ، وذُكرَ في «التهذيب» ('')، و «الإصابة» ('').

<sup>(</sup>۱) في الأصل: أبو عبيد، والتصويب من « الإصابة» ٢/ ٢٤٩، ولعلَّه ذكره في كتابه: «مقتل عثمان » ، وكذا نقله ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ٢٥ / ٣٢٩. وأبو عبيدة هو مَعْمَرُ بنُ المثنَّى التَّيميُّ، فارسيُّ الأصل، أحدُ أثمة اللَّغة الكبار، أسندَ الحديث عن هشام بن عروة، روى عنه القاسم بن سلاَّم، وأبو عثمان المازني، له: «مجاز القرآن»، و «كتاب الخيل»، مطبوعان، ولد سنة ١١٤، وتوفي سنة ٢٠٠ ه. «الفهرست»، ص: ٧٩، و «وفيات الأعيان» ٢٣ / ٣٠، و «إنباه الرواة» ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمَّد، الأخباريُّ، كان عجباً في معرفة السِّير والمغازي، والأنساب، وأيام العرب، مصدَّقاً فيها ينقلُه، له: « أخبار قريش»، توفي سنة ٢٢٤ هـ وقد قارب المئة. «تاريخ بغداد» ٢١/ ٥٤، و «معجم الأدباء» ١٢/ ١٤، و «سير أعلام النبلاء» ١٠/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ليس له ذكر في « معجم الصحابة »، لابن قانع، المطبوع، لكن الظاهر أنَّ في الكتاب سَـقَطاً، كما أشار المحقق لذلك.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٤/ ١٧، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة) ٢/٩٤٧.

١٧٩١ عامرُ بنُ ساعدةَ الأنصاريُّ(١).

يقال: هو أبو حثمةً، والدُّ سهل، الماضي، يأتي في الكُنى (٢).

١٧٩٢ عامرُ بنُ سُحيم المُزنيُّ.

صحابيٌّ، سكنَ المدينةَ، وروى عن النَّبيِّ ﷺ، في أوَّلِ « الإصابة» ".

١٧٩٣ عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَاصٍ، الزُّهريُّ، القُرشيُّ، المَدنيُّ المَدنيُّ (٠٠).

أخو مصعب، ومحمَّد، ويحيى، وعمرَ، وإبراهيمَ، وعائشةَ، وغيرِهم.

ذكرَه مسلمٌ (٥) في ثالثةِ تابعي المدنيين، سمع أباه، وأسامة بن زيدٍ، وأبا هريرة، وعائشة، وجابر بن سمرة، وعنه: ابنه داود، وابنا أخويه (١)، والزُّهريُّ، وعمرو بن دينار، وموسى بن عُقبة، وآخرون، وكان ثقة، شريفاً، كثيرَ الحديثِ.

وقالَ العِجليُّ (٧): مدَنيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ.

ماتَ سنةَ أربع ومئةٍ، قاله الواقديُّ (^)، وابنُ نُميرٍ، وابنُ المديني، وعمروُ بنُ

<sup>(</sup>١) «الإصابة» ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) ((التاريخ الكبير) ٦/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ٢٣٦ (٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) إسماعيلُ بنُ محمَّد بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وأشعثُ بنُ إسحاقَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ. "تهذيب الكمال» ٢١/ ٢١.

<sup>(</sup>٧) «معرفة الثقات » ٢/ ١١.

<sup>(</sup>۸) «الطبقات الكبرى » ٥/ ١٦٧.

عليٍّ، وابنُ حِبَّان (١).

وقالَ غيرُه: في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ بالمدينةِ، وكذا قالَه الهيثمُ بنُ عمديٌّ، وهو في « التهذيب»(٢).

١٧٩٤ عامرُ بنُ السَّكَنِ الأنصاريُّ  $^{\circ}$ .

ذكرَ النَّعليُّ '' في «تفسيره» (°): أنَّه أحدُ مَن وجَّههم النَّبيُّ ﷺ لهدمِ مسجدِ الضِّرار، وهو غيرُ عامرِ بنِ يزيدَ بنِ السَّكن الآتي (٢).

<sup>(</sup>١) أي: كلُّهم ذكرَ أنَّ وفاتَه سنة ١٠٤ هـ، كما قاله الواقدي، ويُنظر: «الثقات»، لابن حبان ٥٦/٥٠.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال » ١٤/ ٢١، و «تهذيب التهذيب» ١٥٥/.

<sup>(</sup>٣) "الإصابة" ٢/ ٢٥٠. وذِكرُ عامرِ بنِ السَّكَن مِن الذين اتخذوا مسجد الضِّرار انفرد به الثعلبيُّ، ولم أجده لغيره، وانفراداتُه فيها نظر، فقد ذُكر أنَّ الذين اتخذوه اثنا عشر رجلا، ولم يُذكر عامرٌ معهم، فليُتنبَّه له، وذكر الثعلبيُّ منهم أربعة فقط، وانظر: "تفسير مبهات القرآن"، للبلنسي ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق، أحمدُ بنُ محمَّدِ النيسابوريُّ، من أثمة المفسرين، له: « الكشف والبيان في تفسير القرآن» كبيرٌ، مخطوط، قالَ ابنُ تيميةَ: والثعلبيُّ هو في نفسِه كان فيه خيرٌ ودِينٌ، ولكنه كانَ حاطبَ ليلٍ، ينقلُ ما وجد في كتبِ التفسير من صحيح وضعيفٍ وموضوع. توفي سنة ٤٢٧ هـ. «سير أعلام النبلاء» ١٧/ ٤٣٥، و «مقدمة في أصول التفسير»، صُ: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) « تفسير الثعلبي الكشف والبيان»، المجلد ٦، ورقة ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) فإنَّه استُشهدَ بأحدٍ، ومسجدُ الضِّرارِ كانَ بعدَ ذلكَ بمدَّةٍ، كما في « الإصابة» ٢/ ٢٥٠.

قلتُ: ذكرَ ابنُ إسحاقَ أنَّ هدمَ مسجدِ الضِّرارِ كانَ بعدَ غزوةِ تبوكَ، سنة تسعِ. «السيرة النبوية»، لابن هشام ٤/ ١٢٨.

١٧٩٥ عامرُ بنُ صالحِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عروةَ بنِ الزُّبيرِ الأسديُّ، المَدنيُّ (١).

نزيلُ بغدادَ، حدَّثَ عن: عمِّه سالمِ بنِ عبدِ الله، وعمِّ أبيه هشامِ بنِ عروة، وابنِ أبي ذئبٍ، ومالكٍ، ويونسَ بنِ يزيدَ، وعنه: أحمدُ، والصَّلتُ الجَحدريُّ، ويعقوبُ الدَّوْرَقيُّ، ومحمَّد بنُ حاتمِ الزِّمِّيُّ، وكانَ فقيهاً، إخبارياً، علاَّمةً، لكنه واهِ بحيثُ اتُّهمَ بالكذب.

وقالَ الدَّارِقطنيُّ: أساءَ ابنُ مَعينِ (") القولَ فيه، ولم يَبنْ أمرُه عندَ أحمد، وهو: مدنيٌّ يُتركُ عندي، وقالَ الزُّبيرُ بنُ بكَّارٍ ("): كانَ عالماً بالفقه، والعلم، والحديث، والنَّسب، وأيامِ العرب، وأشعارِها، توفيَّ ببغدادَ في أوَّلِ (") خلافةِ الرَّشيد، وكذا قالَ ابنُ سعدٍ (")، وزادَ: كانَ شاعراً، عالماً بأمورِ النَّاسِ، وقالَ ابنُ مَرْدَوَيْهِ: ماتَ سنةَ اثنتين وثهانين ومئةٍ. وخرَّجَ له التِّرمذيُّ (")، وذُكرَ في « التهذيب» (")، و «ضعفاء

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۱۲/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ ابن معين » برواية الدوري ۲/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) «جمهرة نسب قريش وأخبارها»، ص: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وعند ابن سعد ٥/ ٤٣٥، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٦١: في آخر خلافة هارون الرشيد، وهو أصح، وخلافة الرشيد كانت من سنة ١٧٠ إلى سنة ١٩٣ هـ. انظر: «مروج الذهب» ٣/ ٣٤٧، و «تاريخ الخلفاء»، ص: ٢٩٣، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى » ٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) في أبواب الصلاة، باب: ما ذُكر في تطييب المساجد (٥٩٤). ورجاله ثقات، ما عدا عامر بن صالح ؛ فإنه متروك الحديث، كما ذكره الحافظ في «تقريب التهذيب»، ص: ٢٨٧ (٣٠٩٦).

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال » ١٤/ ٥٥، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٦١.

العُقيلي»(١)، وابن حِبَّان (٢) قال: وإنَّه هو الذي يقالُ له: عامرُ بنُ أبي عامرٍ الخزَّاز. وتعقَّبه الدَّارقطنيُّ بأنَّ عامرَ بنَ أبي عامرٍ هو ابنُ صالحِ بنِ رُستمَ، بصريٌّ،

وتعلبه المدارطفي بال عامر بل ابي عامرٍ منو ابل عند عِي بس رسمه، بسمري، وعامرَ بنَ صالحِ الزُّبيريَّ، مدَنيُّ، وبيَّنَ ذلك.

١٧٩٦ عامرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الجرَّاح بنِ هلالٍ، أبو عبيدةً (") ابنُ الجرَّاحِ اللهِ اللهِ اللهِ بن الجرَّاح بن هلالٍ، أبو عبيدةً (") ابنُ الجرَّاحِ اللهُ المُرشيُّ (١).

أمينُ الأمَّة (٥)، وأحدُ العشرةِ، أدركتْ أمَّه أُميمةُ ابنةُ غَنْمِ بنِ جابرِ الإسلامَ، وأسلمَتْ، وأسلمَ هو قديهً، وشهدَ بدراً، والمشاهدَ كلَّها معَ النبيِّ عَلَيْهِ، وكانَ أبو بكرِ أحبَّ أصحابِ النَّبيِّ عَلَيْهِ إليه، ثمَّ عمرُ، ثمَّ أبو [١٨٩/ب] عبيدة.

روى عن: النّبي على وعنه: جابرٌ، وسَمرةُ بنُ جُندب، وأبو أُمامة، وعبدُ الرّحنِ بنُ غَنمِ الأشعريُّ، والعِرباضُ بنُ سارية، وأبو ثعلبةَ الحُشَنيُّ، وخلقٌ مِن الصّحابةِ، فمَن بعدَهم، وآخى النّبيُّ عليه النّبيُّ عليه وبينَ سعدِ بنِ معاذٍ، ودعا أبو بكر يومَ توفي النّبيُّ عليه في سقيفةِ بني ساعدة إلى البيعةِ لعمرَ، أو لأبي عبيدة، وولاً عمرُ الشَّام، وفتحَ اللهُ عليه البرموك، والجابية (1)، ومناقبُه كثيرةٌ، ماتَ سنةَ ثهانَ

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء الكبير » ٣/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) «كتاب المجروحين» ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبو عبيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة »، لأبي نعيم ٤/ ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في الأصل إلى: أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٦) الجابيةُ: قريةٌ من أعمال دمشق، وباب الجابية بدمشق. « معجم البلدان» ٢/ ٩١. قلتُ: وهو من أحياءِ دمشقَ القديمةِ، ولازالَ موجوداً إلى يومِنا هذا.

عشرة بطاعونِ عَمواس (١)، وقيل: التي قبلَها عن ثهانِ وخمسين سنة، وهو في « التهذيب "٢)، وأوَّل «الإصابة» (٢).

١٧٩٧ عامرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العَوَّام، أبو الحارثِ، الأسديُّ، المَدنيُّ المَدنيُّ المَدنيُّ مَنْ أهلِها، ذكرَه مسلمٌ ( ) في رابعةِ تابعي المَدنيين.

وهو: القانت، العابدُ، أخو خُبَيب، ومحمَّدِ، وأبي بكرٍ، وهاشم، وعبَّادٍ، وثابتٍ، وحمزة، وأمَّه حَنْتمةُ ابنةُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغيرة، وثابتٍ، وحمزة، وأمَّه حَنْتمةُ ابنةُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغيرة، وأبو يروي عن: أبيه، وعمروِ بنِ سُليمٍ، وعنه: عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، وأبو صخرة جامعُ بنُ شدَّادٍ، وابنُ عجلانَ، وابن جُريج، ومالكٌ، وجماعةٌ.

قالَ ابنُ عُيينةَ: إنَّه اشترى نفسَه مِن الله ستَّ مرَّاتٍ، يعني: يتصدَّقُ كلَّ مرَّةٍ بِدِيَتِه، بلْ كانَ أبوه حينَ يرى تبتُّلَه يقول: قد رأيتُ أبا بكرٍ وعمرَ، ولم يكونا كذلك.

ويحكى: أنَّه سمعَ ـ وهو يجودُ بنفسِه ـ الأذانَ، فقالَ: خذوا بيدي، فقيلَ له: إنَّكَ عليلٌ، فقالَ: أسمعُ داعيَ الله فلا أُجيبه؟!، فأخذوا بيدِه، فدخلَ، فركعَ معَ الإمام ركعةً مِن المغربِ، ثمَّ ماتَ. والثَّناءُ عليه بهذا المعنى كثيرٌ، معَ الإجماعِ على

<sup>(</sup>١) «الكامل في التاريخ » ٢/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکهال» ۱۹/۲۵، و «تهذیب التهذیب» ۱۹۳/۶.

<sup>(</sup>٣) « الإصابة» ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) « التاريخ الكبير » ٦/ ٤٤٨، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ٢٦١ (١٠٠٣).

ثقتِه، بل قالَ أحمدُ (۱): مِن أوثقِ النَّاسِ. قالَ العِجليُّ (۱): مدَنيُّ، تابعيُّ، ثقةٌ، وقالَ ابنُ سعدٍ (۱): كانَ عابداً، فاضلاً، ثقةٌ، مأموناً، وقالَ ابنُ سعدٍ (۱): كانَ عابداً، فاضلاً، ثقةٌ، مأموناً، وقالَ الخليليُّ (۱): كانَ يغتسلُ كلَّ يومٍ، وقالَ الخليليُّ (۱): كانَ يغتسلُ كلَّ يومٍ، ويواصلُ يومَ سبعَ عشرةَ يومين وليلةً. ماتَ سنةَ إحدى وعشرين ومئةٍ، فيها قالَه ابنُ حِبَّان، وقالَ الواقديُّ: ماتَ قبلَ هشامٍ، أو بعدَه بقليلٍ، انتهى. وكانَ موتُ هشام سنةَ خمسٍ وثلاثين (۱) ومئة، وهو في « التهذيب» (۱).

١٧٩٨ عامرُ بنُ عبدِ الله بنِ نسطاسِ (١).

مِن أهلِ المدينةِ، عن: الحجازيين، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ بنِ هُرمزَ، قالَه ابنُ حِبَّان في ثالثة « ثقاته»(۱۰۰).

<sup>(</sup>١) ( العلل ومعرفة الرجال » ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) « معرفة الثقات » ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) (الثقات ) ٥/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبرى) القسم المتمم، ص: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ( الإرشاد في معرفة علماء الحديث) ١/٤٦.

<sup>(</sup>٦) « المعرفة والتاريخ» ١/ ٦٦٦.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل؟!، وهو خطأ، والصَّوابُ أنَّ وفاتَه كانت سنةَ ١٢٥ هـ. انظر: «تـــاريخ خليفـــة»، ص: ٢٨٢، و« مروج الذهب» ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) «تهذيب الكمال » ١٤/ ٥٥، و «تهذيب التهذيب» ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٤٩، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» ۷/ ۲٤٩.

١٧٩٩ عامرُ بنُ عبدِ عَمروِ(١).

ويقال: هو اسمُ أبي حبَّةَ البدريِّ، الآتي في الكني(٢)، استُشهِدَ بأُحُدٍ.

١٨٠٠ عامرُ بنُ فُهيرةَ التَّيميُّ (٣).

مولى أبي بكر الصِّدِّيقِ، وأحدُ السَّابقينَ. كانَ مع النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وسيِّدِه حينَ هاجرَ إلى المدينةِ، قالَه ابنُ حِبَّان في الأولى (')، وكانَ مَّ نْ يُعذَّب لأجلِ إسلامِه، روتْ عائشةُ كلامَه لمَّا دخلوا المدينةَ، فأصابتهم الحُمَّى (°)، وشهدَ بدراً، وأُحُداً، واستُشهِدَ ببئرِ معونةَ، وهو في أوَّلِ «الإصابة» (۱)، و «التهذيب» (۸).

١٨٠١ عامرُ بنُ مالكِ بنِ أُهَيبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ زُهرةَ بنِ كِلابِ الزُّهريُّ، أبو عمرو ابنُ أبي وقَّاصِ (^).

صحابيٌّ، هاجرَ الهجرةَ التَّانيةَ إلى الحبشةِ، وكانَ إسلامُه بعدَ عشرةِ رجالٍ، وهو أخو سعدٍ، أحدِ العشرةِ، ترجمتُه مطوَّلةٌ في «الإصابة»(١٠).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» ٢٠٥٨/٤، و «الإصابة» ٢/ ٢٥٤، و٤/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري»، كتاب مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة (٣٩٢٦).

<sup>(</sup>٦) (الإصابة ) ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال » ٣٣/ ٨٨، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٦٩.

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبرى» ٤/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٩) ((الإصابة) ٢/ ٢٥٧.

قالَ عمرُ بنُ شبَّةَ في «أخبار المدينة»(۱): إنَّه اتَّخذَ دارَه التي في زُقاقِ حُلوةَ بينَ دارِ حُويطبٍ، ودارِ آمنةَ ابنةِ سعدِ بنِ أبي سرحٍ. ماتَ بالشَّامِ في خلافةِ عُمرَ. [191/أ]

١٨٠٢ عامرُ بنُ مَخْرَمةَ بنِ نوفلِ، القُرَشيُّ، الزُّهريُّ(١).

أخو المِسْوَرِ الآي، روى عنه: الأعرجُ مقطوعاً "، هكذا ذكرَه ابنُ مَنْدَه، وهو وطلحة، وأزهرُ بنُ عبدِ عوفٍ، الذين شهدوا أنَّ النَّبيَّ ﷺ، دفعَ السِّقايةَ للعبَّاسِ يومَ الفتح، وذلكَ حينَ خاصمَه عليٌّ فيها ". ذكرَه في «الإصابة» ".

١٨٠٣ عامرُ بنُ مَحْلَدِ بنِ الحارثِ بنِ سَوادِ بنِ مالكِ بنِ خَنْمِ بنِ مالكِ بنِ الخَارِثِ بنِ مالكِ بنِ النَجَارِ، الأنصاريُّ، الخَزرجيُّ (١).

ذكرَه موسى بنُ عُقبةَ، وابنُ إسحاقَ (٧)، فيمَنْ شهدَ بدراً، واستُشهِدَ بأُحُدٍ، قالَه في «الإصابة» (٨).

<sup>(</sup>١) (تاريخ المدينة) لابن شبة ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) «أسد الغابة» ٣٨/٣٨.

<sup>(</sup>٣) المقطوع: ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم، أو أفعالهم. «مقدمة ابن الصلاح»، ص: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٨/ ١٦٥ (٨٢٨٥)، وقال: تفرَّد به الواقديُّ، وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) (الإصابة ) ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) «أسد الغابة» ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>V) «سيرة ابن هشام » ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ٥٥٧.

١٨٠٤ عامرُ بنُ مسعودٍ، أبو سعيدٍ الزُّرَقيُّ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ(١).

مختلَفٌ في صحبتِه لروايتِه المراسيلَ.

قالَ ابنُ حِبَّانَ (٢): ومَن زعمَها بلا دليلٍ فقد وَهِمَ، ويقالُ: إنَّه كانَ زوجَ أساءَ ابنةِ يزيدَ بنِ السَّكَن. يروي عن: عائشةَ، وعنه: يونسُ بنُ مَيسرةَ بنِ حَلْبَسَ، ومكحولٌ، وعبدُ العزيزِ بنُ رُفيعٍ، ونُميرُ بنُ عريبٍ، وهو في «التهذيب» (٢)، وسيأتي في الكُني (٤).

\_عامرُ بنُ أبي وقَّاصٍ.

في: ابن مالكِ بنِ أُهَيبٍ، قريباً. (١٨٠١).

٥٠١٥ عامرُ بنُ يزيدَ بنِ السَّكَنِ بنِ رافعِ بنِ امرىءِ القيسِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ الأشهلُ المُ

أخو عمرو، وأسهاءَ إحدى المبايعات، والآتي أبوهم (١)، استُشهِدَ معَ أبيه بأُحُدِ، وهو غيرُ عامرِ بنِ السَّكَنِ الماضي، أحدِ مَن وَجَهه [ النَّبيُّ ﷺ ] لهدمِ مسجدِ الضِّرار ليقدمَ هو على هدمِه.

<sup>(</sup>١) «الإصابة » ٨٨/٤، وذكر الاختلاف في اسمه، وفي صحبته.

<sup>(</sup>٢) «الثقات » ٥/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكهال» ٣٣/ ٥٥٦، ذكره في الكنى، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ((الإصابة )) ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) ترجمة أبيهم في القسم المفقود من الكتاب.

۱۸۰٦\_عامرٌّ.

رجلٌ ذكرَه ابنُ صالح، فقالَ: جاورَ بالمدينةِ، وكانَ فاضلاً، صالحاً، مُدرِّساً، زاهداً، ورجعَ إلى بلادِه بعدَ مجاورتِه، فهاتَ بها.

١٨٠٧ عائذٌ البكويُّ(١).

يروي عن: أهلِ المدينة، وعنه: عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الملكِ، قاله ابنُ حِبَّانَ في ثالثة ثقاته» (٢٠).

- عُبَادةُ، وقيل: عبَّادُ بنُ أبي سعيدِ المَقْبُريِّ.

يأتي في: عبَّادٍ قريباً. (١٨٢١).

١٨٠٨ عُبَادةُ، ويقال: عبَّادُ بنُ الخَشخاشِ، ويقال: الحسحاسِ بنِ عمروِ بنِ زمزمةَ الأنصاريُّ ".

استُشهِدَ بأُحدِ( ، )، ودُفنَ هو والمجذَّرُ، والنُّعمانُ بنُ مالكِ في قبر [واحد] ( ).

١٨٠٩ عُبادَةُ بنُ سعدِ بنِ عشهانَ بنِ خَلدةَ بنِ تَخْلَدِ بنِ عامرِ بن ِ زُريتٍ،
 الأنصاريُّ، الذُّرَقيُّ، المَدَنُّ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) ٧/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٧/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) «سيرة ابن هشام» ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين من «الإصابة».

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة) ٢/٠٧٠.

صحابيًّ، مضى له ذِكرٌ في والده.

١٨١٠ عُبادَةُ بنُ الصَّامتِ بنِ قيسِ بنِ أصرمَ، أبو الوليدِ الأنصاريُّ، الخَزْرَجيُّ (١).

أخو أوس، وأمُّهُ: قرَّةُ العينِ "ابنةُ عبادةَ بنِ نَضلةَ بنِ مالكِ بنِ العجلانِ، أختُ عبَّاسٍ ". أحدُ النُّقباءِ ليلةَ العقبةِ، شهدَ بدراً، والمشاهدَ، وهو عَنْ جمعَ القرآنَ في الزَّمنِ النبويِّ، وقالَ ": بايعْنا رسولَ الله ﷺ على السَّمعِ والطَّاعةِ، وأنْ نقومَ بالحقِّ حيثها كنَّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم.

ووليَ قضاءَ الشَّام، وسكنَ فلسطينَ.

روى عنه: أبو أُمامة، وأنسٌ، وجبيرُ بنُ نفير، وحِطَّانُ بنُ عبدِ الله الرَّقاشيُّ، وأبو الأشعثِ شَراحيلُ السَّنعانيُّ، وأبو إدريسَ عائذُ الله الخولانيُّ، وخلتٌ سواهم، وكانَ \_ فيها بلغنا \_ رجلاً طُوالاً، جسيهً، جميلاً، أرسلَ به عمرُ مع غيرِه إلى أهلِ الشَّامِ ليعلِّمَهم القرآنَ، ويُفقِّهم، فأنكرَ على معاويةَ شيئاً "، فقالَ: لا

<sup>(</sup>۱) «أسد الغابة» ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) لها صحبة. «الإصابة» ٤/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) عباس بن عبادة، صحابيٌّ، ستأتى ترجمته في موضعها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس (٧١٩٩)، ومسلم في الأمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية ٣/ ١٤٧٠ (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٣/ ١٢١٠ (١٥٨٧)، وابن ماجه في المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول الله على قَل على مَن عارضه ١/ ١٨(١٨)، واللفظ له.

أُساكنُكَ بأرضٍ، ورحلَ إلى المدينةِ، فقالَ له عمرُ: ما الذي أقدمَكَ؟ فأخبرَه، فقالَ له: ارحلْ إلى مكانِكَ، فقبَّحَ اللهُ أرضاً لستَ فيها [أنت] ولا أمثالُكَ، فلا إمرةَ [له] عليك.

ثمَّ كتبَ معاويةُ إلى عثمانَ: إنَّه قد أفسدَ عليَّ الشَّامَ وأهلَه، فإمَّا أنْ يكفَّ؛ وإمَّا أنْ أخلِي بينَه وبينها، فكتبَ [١٩٠/ب] إليه: أن رحِّلْ عُبادةَ حتَّى تردَّه إلينا، قال: فدخلَ على عثمانَ، فلم يفجأه إلا به، وهو معه في الدَّارِ، فالتفتَ إليه، فقالَ: يا عبادةَ ما لنَا ولكَ؟ فقامَ عُبادةُ بين ظَهري النَّاسِ، فقالَ: سمعتُ رسولَ الله علي يقول (''): «سيلي أمورَكم بعدي رجالٌ يُعرِّفونكم ما تُنكرون، ويُنكرونَ عليكمَ ما تعرفون، فلا طاعةَ لمنْ عصى [ الله تبارك وتعالى] (")، ولا تَعتلُوا (") بربَّكم».

وترجمتُه طويلةٌ، وحديثُه منتشرٌ، وذُكِرَ في « التهذيب» (°)، وأوَّلِ « الإصابة» (٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في « المسند » ٥/ ٣٢٥ بسند ضعيف، ففيه إسهاعيل بن عياش الحمصي، صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم، كما في « التقريب»، ص: ١٠٩ (٤٧٣)، وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم المكيِّ، فروايته عنه ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من « المسند ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تضلوا، ! وهو تحريف.

وقالَ الجوهريُّ: واعتلَّ عليه بعلَّةٍ، واعتلَّه: إذا اعتاقَه عن أمرٍ. «الصحاح»: علل.

<sup>(</sup>٥) « تهذيب الكمال » ١٤ / ١٨٣ ، و «تهذيب التهذيب » ٤ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٦) ((الإصابة ) ٢/ ٢٦٨.

وهو أحدُ القواقلِ ('' الذينَ كانوا في الجاهلية إذا نزلَ بهم ضيفٌ، قالوا له: قَوْقِلْ حيثُ شئتَ، وقلْ ما شئتَ، فإنَّ لك الأمانَ؛ لأنَّك في ذمَّتي. ماتَ سنةَ خس وأربعين، وهو شاذٌ، والصَّحيحُ سنةَ أربع وثلاثينَ بالرَّملةِ، ويقالُ: ببيتِ المقدسِ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ ('': ماتَ بالرَّملةِ، ودُفَّنَ ببيتِ المقدسِ عن اثنتين وسبعين سنةً في خلافةِ عثمانَ، وكانَ عزَلَه عن القضاءِ بها، وهو أوَّلُ مَنْ وليَ قضاءَ فلسطين، وهو في «التهذيب»، و«الإصابة».

١٨١١ عبادة بنُ الوليدِ بنِ عبادةَ بنِ الصَّامتِ، أبو الصَّامتِ الأنصاريُّ، للدَنُّ ".

أخو يحيى، ووالدُ الوليد الآتيين ('')، وحفيدُ الذي قبلَه، ذكرَه مسلمٌ ('' في ثالثة تابعي المدنيين، وهو يروي عن: جدِّه ('')، وعن أبيه، وعائشة، وأبي أيوب، والرُّبِّيع

<sup>(</sup>١) القَواقلُ نسبة إلى قَوْقَل، وهو لقبُ غَنم بنِ عوفِ بنِ عمروِ بن عوف بن الخزرج، كما قاله ابن الكلبي في «نسب معد» ١/ ٤١٥. وقالَ ابنُ دريد: ومنهم - أي: الخزرج -: بنو قوقل، واسمه غَنم، وهم القواقل، والقَوْقَلَةُ: التَّغلغل في الشَّيء والدُّخول فيه، يقال: قَوْقَلَ، يُقَوْقِلُ، قَوْقَلَةً. «الاشتقاق»، لابن دريد، ص: ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٩٤، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٦.

والغريب أنَّ هذه الترجمة كلُّها سقطت من المطبوعة ؟!

<sup>(</sup>٤) الوليد ويحيى ترجمتهما في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) «الطقات» ١/ ٥٤٧ (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في المخطوطة إلى: خلف، وهو تحريف قبيح غريب، والتصويب من «تهذيب الكمال».

ابنة مُعوِّذ، وعنه: أبو حَزْرةَ يعقوبُ بنُ مجاهدٍ، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، وابنُ إسحاقَ، وآخرون. وثَقه أبو زُرعةَ، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ (''، وخَرَّجَ له مَن عدا الترمذيّ، وذُكر في «التهذيب» ('').

١٨١٢ عُبادةُ الزُّرَقيُّ ".

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (') في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين، وجزمَ بصحبتِه أبو حاتم (')، وابنُ حِبَّان (')، وموسى بنُ هارونَ، وقال: مَنْ زعمَ أنَّه عُبادةُ بنُ الصَّامتِ؛ فقد وَهِمَ.

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ(''): لا ندفعُ صُحبتَه، وقالَ ابنُ السَّكَن: يقالُ له صُحبةٌ، وليسَ له غيرُ حديثٍ واحدٍ، وساقَه مِن طريقِ عبدِ الله بنِ عُبادةَ الزُّرقيِّ أَنَّه كانَ يصيدُ العصافيرَ، فرآني أبي عبادةُ، وقد أخذتُ عصفوراً فنزعَه مني، وقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ حرَّمَ ما بينَ لابتيها، وهو عند البخاريِّ في « تاريخه» (^) وموسى بن

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) (تهذيب الكمال) ١٩٨/١٤، و(تهذيب التهذيب) ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "تهذيب الكمال" ١٤/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ۱/ ١٦٠ (١٧٧).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>V) «الاستيعاب» ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>A) «التاريخ الكبير» ٦/ ٩٣.

هارون، وأبي نُعيم (''، لكنْ قالَ ابنُ مَندهْ: إنَّ دُحيهاً وغيرَه رووه، فقالوا: عباد، وهكذا هو في «مسند أحمد» ('')، ثمَّ إنَّ ما أشار إليه موسى بنُ هارون وقع في «المسند» أيضاً، ورجَّحَ شيخُنا في «إصابته» ('') الأوَّلَ بروايةٍ عندَ ابنِ السَّكنِ، وبأنَّ لسعدِ بنِ عثمانَ الزُّرقيِّ ابناً يقال له: عُبادة صحابيٌّ ('')، ذكرَ ابنُ سعدٍ أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ مسحَ رأسَه، فهو هذا ('')، وأوضحَ شيخُنا ذلكَ.

عن: جدَّته امرأةِ أبي رافع، وعنه: المَدنيون، وكذا يروي عن أبي غطفان المُرِّي عن جدِّه، وعنه: ابن عجلان. قاله ابنُ حِبَّان في ثالثة « ثقاته» (^).

١٨١٤ عبَّادُ بنُ أنيس (١).

<sup>(</sup>١) « معرفة الصحابة» ٤/ ١٩٢٥ (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) «المسند» ٥/ ٣١٧، ٣٢٩، والمتن صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) قيل: عباد. «معرفة الصحابة» ٤/ ١٩٢٥.

<sup>(</sup>٥) « الطبقات الكبرى » ٣/ ٩٢ ٥ وفيه ذكر عبادة في ترجمة أبيه، لكن لم يذكر مسح النبي لرأسه.

<sup>(</sup>٦) وقع في الأصل: عبد الله، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٦/ ١٣٥، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٧.

وقالَ ابنُ حجرٍ: عبيدُ الله بنُ عليِّ بنِ أبي رافع المدَنيِّ، مولى النّبيِّ ﷺ، يقال له: عبادل. «تهذيب التهذيب » ٥/ ٣٩٨ وسهاه عبيد الله بن على، وراجع «تهذيب الكمال» ١٢٠ / ١٢٠.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ۷/ ۱٤۱.

<sup>(</sup>٩) أشار له البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٦٦.

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبي هريرةَ، وعنه: منصورُ بنُ المعتمرِ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته» (۱).

٥ ١٨١ عبَّادُ بنُ أوس المَدنيُّ (١).

عن: سعيدِ بنِ المسيِّبِ، وعنه: عاصمٌ شيخُ شعبةَ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة « ثقاته» (١٠).

١٨١٦ عبَّادُ بنُ بشرِ بنِ وَقْشٍ، أبو بِشرٍ، أو أبو الرَّبيع الأشهايُّ، الأنصاريُّ (٥٠).

وروى عنه أنسٌ فيها قاله [١٩١/ أ] أبو نُعيمٍ في « المعرفة» (٢)، وآخى النَّبيُّ ﷺ بيئة وبينَ أبي حذيفة بن عُتبة، فيها قالَه ابنُ سعدٍ (٧).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ (^): لا يختلفون أنَّه أسلمَ بالمدينةِ على يدي مصعبِ بنِ عُميرٍ، وذلكَ قبلَ إسلامِ سعدِ بنِ معاذٍ، وشهدَ بدراً والمشاهدَ، وكانَ (^) فيمَنْ قَتلَ كعبَ بنَ الأشرفِ، ومِن فضلاءِ الصَّحابةِ.

وعن ابنِ شهابِ الزُّهريِّ: أنَّه استُشهِدَ باليهامةِ عن خمسٍ وأربعين، وكانَ لـه

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ه/ ۱٤۱.

<sup>(</sup>٢) (الجرح والتعديل) ٦/ ٧٧، وحديثه في (العلل للدارقطني) ٩/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) هو عاصم مولى قُريبةَ بنتِ محمَّد بنِ أبي بكرِ الصِّدِّيق، وترجمته في ﴿ التاريخ الكبير ﴾ ٦/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٧/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٢/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» ٤/ ١٩٢٧ (١٩٨٠).

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>A) «الاستيعاب» ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ولان ؟ وهو تحريف.

بلاءٌ وغَناءٌ، وهو في «التهذيب» (١).

١٨١٧ عبَّادُ بنُ تميم بنِ غَزِيَّةَ بنِ عمرو بنِ عطيةَ الأنصاريُّ، المَدنيُّ ".

مِنْ أهلِها، وُلِدَ في الحَياةِ النَّبويَّةِ. قالَ موسى بنُ عقبةَ عنه: كنتُ يومَ الخندقِ ابنَ خس، وأمَّه أمُّ ولد. يروي عن: عمِّه عبدِ الله بنِ زيدٍ، وأبي بشيرٍ قيسِ بنِ عبيدٍ الأنصاريِّ، وجماعةٍ، وعنه: عبدُ الله، ومحمَّدُ ابنا أبي بكرِ بنِ محمَّد بنِ عمرو بنِ الأنصاريِّ، وجماعةٍ، وعنه: عبدُ الله، ومحمَّدُ ابنا أبي بكرِ بنِ محمَّد بنِ عمرو بن حزم، والزُّهريُّ، ويحبى بنُ سعيدٍ، ومحمَّد بنُ يحبى بنِ حَبَّان. قالَ ابنُ حِبَّانَ "ن وأسحاقَ، وأهلُ المدينة. وقالَ العجمليُّ "ن: مدَنيُّ، تابعيُّ ثقةٌ، وكذا وثقه ابنُ إسحاقَ، والنَّسائيُّ، خرَّجَ له الجهاعةُ، وذُكرَ في « التهذيب» (")، وأوَّلِ «الإصابة» (").

١٨١٨ عبَّادُ بنُ تميم المدَنُّ (٧).

تابعيٌّ، ثقةٌ، قاله العِجلي (^)، وذكرَه مسلمٌ (١) في ثالثة تابعي المكنين، وقال:

<sup>(</sup>۱) (تهذیب الکیال) ۱/ ۱/ ۱۰۶، و (تهذیب التهذیب) ۱۸۰/۶.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكرى ٥/ ٨١، و (طبقات خليفة) ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٤/ ١٠٧، و «تهذيب التهذيب» ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٦) (الإصابة ) ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) الكاشف ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) هو نفس الذي قبله، فلم يذكر العجليُّ إلا واحداً بهذا الاسم، والمؤلف نسب الاثنين للعجلي، وكذا لم يذكر المزيُّ إلا واحداً.

<sup>(</sup>٩) «الطقات» ١/ ٢٤٣ (٧٩٦).

المازنيُّ(')، وهو في « التهذيب) (') أيضاً.

١٨١٩ عبَّادُ بنُ حمزةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ النُّ بيرِ بنِ العوَّامِ الأسديُّ، القُرشيُّ، المَدنُّرَشيُّ،

أخو عبدِ الملكِ، يروي عن: جدَّةِ أبيه أسهاءَ، وأختِها عائشةَ ابنتي الصِّدِّيقِ، وجابرِ، وعنه: هشامُ بنُ عروةَ، والسَّريُّ بنُ عبدِ الرَّحنِ المدَنيُّ.

قَالَ الزُّبير في «النسب» (١٠): كانَ سَرِيَّا، سخيًّا، حُلواً، يُضربُ المثلُ بحُسنِه.

قالَ الأحوصُ (٥) يصفُ امرأةً (١):

لهَا حُسْنُ عَبَّادٍ وجسمُ ابنِ واقدٍ ورِيحُ أبي حفصٍ ودِينُ ابنِ نَوفلِ

يعني بابنِ واقدٍ: عثمانَ (٢) بنَ واقدِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، وبأبي حفصٍ: عمرَ بنَ

<sup>(</sup>١) وكذا ذكر ابن حِبَّان في «الثقات» ٥/ ١٤١ في نسبه: المازني، وهما واحدٌ عنده.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال " ١٠٨/١٤، و "تهذيب التهذيب الكمال الله ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٦/ ٣١، و «الثقات» ٥/ ١٤١، و «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٤) (جمهرة نسب قريش »، ص: ٥١.

<sup>(</sup>٥) الأحوصُ هو عبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ الأنصاريُّ، شَاعر أمويٌّ، كان يُشبِّب بنساء أهل المدينة، فنفاه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى اليمنِ، ماتَ في أواخرِ خلافةِ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ. «الشعر والشعراء»، ص: ٣٤٥، و «طبقات فحول الشعراء» ٢/ ٥٥٠، و «الأغاني» ٤/ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) ((ديوان الأحوص))، ص: ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) ليس في ولد واقد بن عمر بن الخطاب مَن يسمى عثمان، وإنها هـ و عبـ د الله. «المعـارف»، لابـن قتيبة، ص: ١٨٧، و «نسب قريش»، لمصعب، ص: ٣٦٠، ويوجد عثمان بن واقـ د بـن محمّد بـن

عبدِ العزيزِ، وبابنِ نوفلِ: أبانَ (١)، كانَ بالمدينةِ.

وهو ممَّن خرَّجَ له مسلمٌ (٢) وغيرُه، وذُكرَ في « التهذيب» (٣).

- عَبَّادُ بنُ الْخَشْخَاشِ.

في: عُبادة. (١٨٠٨ ).

- عَبَّادُ بنُ أِي سعيدِ المقبُريُّ.

في: ابن كيسانً. (١٨٢١).

- عبَّادُ بنُ أبي صالحٍ.

هُو عبدُ الله بنُ ذكوانَ، يأتي. (١٨٩٩).

• ١٨٢ - عبَّادُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ الأسديُّ، القُرَشيُّ، المَدَنُّ (١).

والدُ يحيى (٥) الآتي، وأخو حمزةً، وخُبيبٍ، وهاشمٍ.

زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وينظر: «طبقات خليفة»، ص: ٢٤٤، و«الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٢، و «الثقات» ٧/ ١٩٧.

(١) في الأصل: إنساناً ؟ وهو تحريفٌ، والتصويب من «جمهرة نسب قريش».

ووقع في «تاريخ الإسلام» للذهبي ٦/ ٣٩٧: وابنُ نُوفلِ إنسانٌ كانَ بالمدينة، وصوّبه المحقِّقُ، وكذا في «تهذيب الكمال)٤ ٩١٤/ ١١٤، وما ها هنا مُثبَتٌ أُصحُّ عندي، والله أعلم، والخطب يسير.

(٢)كتاب الزكاة، باب: الحث في الإنفاق، و (كراهة الإحصاء) ٢/ ٧١٣ بلا رقم.

(٣) ( تهذيب الكمال) ١١ / ١١٣، و (تهذيب التهذيب) ١٨١ / ١٨١.

(٤) (التاريخ الكبير) ٦/ ٣٢.

(٥) ترجمة يحيى في القسم المفقود من الكتاب.

ذكرَهم مسلمٌ (١) في ثالثةِ تابعي المدنيين. كانَ عظيمَ القَدرِ عندَ والدِه، بحيثُ استعملَه على القضاء، وغيرِ ذلك، بل كانوا يظنُّون أنَّ أباه يَعهَدُ له بالخلافةِ، صادقَ اللَّهجةِ.

يروي عن: أبيهِ، وجدَّتِه أسهاءَ، وأختِها عائشةَ، وعنه: ابنه يحيى، وابنُ عمِّه: هشامُ بنُ عروةَ، وابنُ أخيه: عبدُ الواحدِ بنُ حمزةَ، وابنُ عمِّه: محمَّدُ بنُ جعفرِ بنِ الزُّبيرِ، وابنُ أبي مُليكةَ، وآخرون، وأمُّه: تُماضرُ ابنةُ منظورِ بنِ زبَّانَ بنِ سيَّارٍ (").

وثَقه النَّسائيُّ، والدَّارقطنيُّ، وابنُ سعدِ<sup>(۱)</sup>، وابنُ حِبَّان<sup>(۱)</sup>، وقالَ: كثيرُ الحديثِ، والعِجلِيُّ<sup>(۱)</sup>، وقالَ: مدنيُّ، تابعيُّ، وقالَ الزُّبيرُ<sup>(۱)</sup>: كانَ عظيمَ القدرِ عندَ أبيه، وكانَ على قضائِه بمكَّة، ويستخلفُه إذا حجَّ، أصدقَ النَّاسِ لهجةً، ووصفَه مصعبٌ الزُّبيريُّ<sup>(۱)</sup> بالوقَّاد، وقد خرَّجَ له الستة، وذُكِرَ في «التهذيب» (۱).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۲٤۱ (۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في المخطوطة إلى: سنان، والتصويب من «جمهرة نسب قريش»، ص: ٦، و «تهذيب الكيال».

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» ٢/ ١٧.

<sup>(</sup>٦) «جمهرة نسب قريش»، ص: ٧٠.

<sup>(</sup>٧) «نسب قريش »، ص: ٢٤٢، وليس فيه هذه العبارة.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكيال» ١٤/ ١٣٦، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٨٨.

١٨٢١ عبَّادُ بنُ كَيسانَ المقبريُّ، أخو سعيدٍ، وهو ابنُ أبي سعيدٍ، المَدنيُّ(١). أحدُ التَّابِعينِ الثِّقاتِ.

ذكرَه مسلمٌ (١٠) في ثالثةِ تابعي المدنيين، فقال: عُبادةُ، وقيل: عبَّادٌ أخو سعيدٍ. وهو يروي عن: أبي هريرةَ [١٩١/ب]، وعنه: أخوه سعيدٌ. قالَ ابنُ خَلْفُون (٢٠): وثَقه محمَّد بنُ عبدِ الرَّحيم التَّبانُ (١٠)، وهو في «التهذيب» (٥٠).

١٨٢٢ - العبَّاسُ بنُ الحسنِ بنِ عبيدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ،أبو الفضلِ الهاشميُّ،العلويُّ،المدَنُّ.

نزيلُ بغدادَ، قدمَها في دولةِ الرَّشيدِ، وبقيَ في صحبتِه، ثمَّ صحبَ بعدَه ابنَه المأمونَ، وكانَ شاعراً، بليغاً، مُفوَّهاً، حتَّى قيل: إنَّه أشعرُ آلِ أبي طالبٍ كلِّهم، وترجَمه الخطيب(٢).

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبر) ٦/ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۲۵۷ (۹۷۱).

<sup>(</sup>٣) أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ، الأندلسيُّ، محدُّثٌ، كانَ بصيراً بصناعة الحديث، حافظاً للرجال. له: « المعلم في شيوخ البخاري ومسلم»، مطبوع، مولده سنة ٥٥٥، ووفاته سنة ٦٣٦ هـ. «تكملة الصلة» ٢/ ٦٤٣، و«سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) له ذكر في «الكامل » لابن الأثير ٦/ ١١٤، في حوادث سنة ١٧١ هـ.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٤/ ١٢٤، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ بغداد » ١٢٦/١٢، وذكر من بديع كلامه: اعلم أنَّ رأيَك لا يتَّسع لكلِّ شيءٍ، ففرِّغه للمهمِّ، وأنَّ مالَكَ لا يُغني النَّاسَ كلَّهم، فخُصَّ به أهلَ الحقِّ، وأنَّ كرامتك لا تُطيق العامَّة، فَتَوَخَّ بها أهلَ الفضل.. الخ.

١٨٢٣ - العبَّاسُ بنِ سهلِ بنِ سعدٍ الأنصاريُّ، السَّاعديُّ، المَدنيُّ المَدنيُّ المَدنيُّ المَدنيُّ المَدنيُّ

ذكرَه مسلمٌ (٢) في ثالثةِ تابعيها. يروي عن: أبيهِ، وسعيدِ بنِ زيدٍ، وأبي حُميدٍ السَّاعديِّ، وأبي هريرةَ، وجماعةٍ، وأدركَ عثمانَ حينَ قُتلَ وهو ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً.

روى عنه ابناه: أُبَيُّ، وعبدُ المهيمنِ، والعلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ، وابنُ إسحاق، وفُليحُ بنُ سليمانَ، وابنُ الغسيلِ.

وثَقه ابنُ مَعينِ "، والنَّسائيُ، وابنُ سعد (،)، وقالَ: قليلُ الحديث، وابنُ حِبَّان (،)، وخرَّجَ له مَنْ عدا النَّسائي، وذُكِرَ في « التهذيب» (،)، وقد آذاه الحَجَّاجُ وضربَه؛ لكونِه مِن أصحابِ ابن الزُّبير، فأتاه أبوه فقالَ: ألا تحفظُ فينا وصيةَ النبيِّ ﷺ (٧): «اقبلوا مِن مُسنِهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم» ؟ فأطلقَه.

ماتَ بالمدينةِ زمنَ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، فيها قالَه الهيثمُ بنُ عدِيٌّ، وابنُ سعدٍ

<sup>(</sup>١) «المعرفة والتاريخ» ليعقوب ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) ((الطبقات) ۱/ ۱۶۲(۲۶۷).

<sup>(</sup>٣) (تاريخ ابن معين) برواية الدارمي ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى) ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) (الثقات) ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) (تهذيب الكمال ) ١٤ / ٢١٢، و (تهذيب التهذيب) ٢٠٨/٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب: قول النبي: « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » (٣٧٩٩) من حديث أنس بن مالك.

عن شيخِه الواقديِّ، وغيرُه، وخليفةُ بنُ خياطِ (۱)، ويعقوب بنُ سفيانَ (۱)، وابنُ حِياطِ دارُ، ويعقوب بنُ سفيانَ وأبنُ وابنُ حِيانَ، وزاد: سنةَ خس وتسعين، وزادَ ابنُ سعدِ: أنَّه وُلِدَ في عهدِ عمر، وقتلَ عثمانُ وهو ابنُ خسَ عشرة سنةً، وكان منقطعاً إلى ابن الزُّبير.

وتعقَّبَ المِزيُّ الهيشمَ في قوله: إنَّه تُوفِيِّ زمنَ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، وقالَ: الأشبهُ أَنْ يكونَ الوليدَ بنَ يزيدَ بنِ عبدِ الملكِ، وذلكَ قريبٌ مِن سنةِ عشرين [ومئة] (")، كذا! مُتعقَّبٌ بها تقدَّم.

١٨٢٤ العبَّاسُ بنُ أبي شَمْلةَ، أبو الفضلِ، مولى طلحةَ بنِ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَعْمَرِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ مَعْمَرِ التَّيْميُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: موسى بنِ يعقوبَ الزَّمعيِّ، ومالكِ، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الحِزاميُّ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في رابعةِ «ثقاته» (٥)، ولكن قالَ ابنُ أبي حاتم (١): سألتُ أبي عن محمَّد بنِ الحسنِ بنِ زَبالة؟ فقالَ: ما أشبَه حديثَ ه بحديثِ عمرَ بنِ أبي بكرٍ المؤمَّليِّ (٧)، والواقديِّ، ويعقوبَ، والعبَّاسِ بنِ أبي شملةً، وعبدِ

<sup>(</sup>١) (طبقات خليفة) ١/ ٢٤٨، و (تاريخ خليفة) ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) (المعرفة والتاريخ) ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من «تهذيب الكمال ».

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير) ٧/٨.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٨/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الموصلي، وهو تحريف، وانظر: «المغني في النضعفاء» ٢/ ٣٦، تحقيق د. عتر، وقد ترجم له المؤلّف في حرف العين، وتحرّف هناك إلى: الموصلي أيضا.

العزيزِ بنِ عمرانَ الزُّهريِّ، وهم ضعفاءُ مشايخ أهلِ المدينةِ.

١٨٢٥ ـ العبَّاسُ بنُ عُبادةَ بنِ نَفْلةَ بنِ مالكِ بنِ العجلانِ، الأنصاريُّ، الخزْرَجيُّ ().

شهدَ البيعتينِ معَ رسولِ الله ﷺ، وممَّنْ خرجَ إلى رسولِ الله ﷺ، وهو في أوَّلِ «الإصابة»(٣).

١٨٢٦ ـ العبَّاسُ بنُ عبيدِ (٢) الله بنِ عبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ، الهاشميُّ (١).

يروي عن: عمّه الفضلِ، ولم يُدركه، فهو مرسلٌ، وخالدِ بنِ يزيدَ بنِ معاوية، ومحمَّد بنِ مسلمة، صاحبِ أبي هريرة، وعنه: محمَّدُ بنُ عمرَ بنِ عليِّ، وابنُ جُريجٍ، وأيوبُ السَّختِيانيُّ، وغيرُهم. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات »(°).

وقالَ ابنُ القطَّان (٢): لا يُعرفُ حالُه، وهو في « التهذيب» (٧).

١٨٢٧ ـ العبَّاسُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَعبدِ بنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلب، الهاشميُّ، المَذنُّ (^).

<sup>(</sup>١) «الثقات» ٣/ ٢٨٨، و «أسد الغابة» ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>۲) ((الإصابة) ۲/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عبد الله، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ( الطبقات الكرى ) ٥/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) ((الثقات) ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٢٣١، و «تهذيب التهذيب» ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>A) ((التاريخ الكبير) ٧/ ٨، و ((الكاشف) ١/ ٥٣٥.

مِنْ أهلِها، كانَ أحدَ الصُّلحاءِ.

يروي عن: أبيهِ، وأخيهِ إبراهيم الماضي، وعكرمة، وعنه: ابنُ إسحاق، ووُهيبُ بنُ خالدٍ، وسليهانُ بنُ بلالٍ، وابنُ عيينة، والدَّرَاورديُّ، وابنُ جُريجٍ، وابنُ العجلانِ. وتَّقَه ابنُ مَعينِ (()، ثمَّ ابنُ حِبَّان (()، وقالَ أَحمدُ (()): ليسَ به بأسٌ.

وقالَ ابنُ عُيينةَ: كانَ رجلاً صالحاً، وكذا حكى صاحبُ «العتبية» نا عن مالكِ قال: رأيتُه، وكانَ رجلاً صالحاً، مِن أهلِ الفضلِ والفقه. وخرَّجَ له أبو داود (٥٠)، وتُرجِمَ في « التهذيب» (١٠. [١٩٢/ أ]

١٧٢٨ - العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشمٍ، أبو الفضلِ الهاشميُّ (١).

عاشرُ مَن في المدَنيين لمسلم (^)، وعمُّ النَّبيِّ ﷺ، وُلِدَ قبلَه بـسنتين أو ثـلاثٍ، وقال قائلٌ: قبلَ الفيلِ بثلاثِ سنين، وحضرَ بدراً، فأسرَه المسلمون، ثمَّ أسلمَ بعـدَ

<sup>(</sup>١) لم أجده في «تاريخ ابن معين».

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٧/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) «العتبية» \_ كتاب فقه مالكي، وصاحبه هو أبو عبدِ الله، محمَّد بنُ أحمدَ العُتبيُّ، القرطبيُّ، فقيه الأندلس، روى عن يحيى الليثي، وأصبغ بن الفرج، له رحلة في طلب العلم، توفي سنة ٢٥٥ هـ. «تاريخ علماء الأندلس» ٢/٢، و «الوافي» ٢/ ٣٠، و «سير أعلام النبلاء» ١٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) في تفريع أبواب الوتر، باب: الدعاء (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکهال» ۱۶/ ۲۱۹، و «تهذیب التهذیب» ۱۱۰/۶.

<sup>(</sup>V) «الإصابة» ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>A) «الطبقات» ١/ ٥٥١ (٩). بل التاسع فيها.

أَنْ فَدَى نَفْسَه، وقدِمَ مكَّةَ.

وله أحاديثُ أوردتُها مع مناقبِه وترجمتِه في «مجلدٍ» ضخمٍ لم أُسبقُ إليه، وفيه استيفاءُ مَن علمتُه من الرُّواةِ عنه، وفيهم: بنوه عبدُ الله، وعبيدٌ الله، وأمُّ كلثومٍ، والأحنفُ بنُ قيسٍ، وعامرُ بنُ سعدٍ، ومالكُ بنُ أوسِ بنِ الحدَثَانِ، ونافعُ بنُ جبيرِ بنِ مُطعم، وعبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ نوفلٍ، وماتَ في رجبٍ سنةَ ثلاثٍ أو اثنتين وثلاثينَ في خلافةِ عَثمانَ عن ثمانٍ وثمانين سنةً، بعدَ أنْ أعتقَ عندَ موتِه سبعينَ مُطوكاً، وصلَّى عليه عثمانُ، ودُفنَ بالبقيع، وعلى قبرِه قُبَّةٌ (١) ﴿ وقد قُرىءَ مُصنَّفي المشارُ إليه بها غيرَ مرَّةٍ.

وكانَ إذا مرَّ بعمرَ، أو بعثهانَ، وهما راكبان نزلا حتّى يجاوزَهما إجلالاً لـه، وأقبلًا على يلِه ورجلِه، وقالاً النه الرض يا عمِّ عني.

بِل قالتْ عائشةُ: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُجِلُّ أحداً ما يُجِلُّه أو يُكرمُه.

واستسقى به عمرُ، وقال ("): «اللَّهمَّ إنَّا كنَّا إذا فَحَطْنَا نتوسَّلُ إليكَ بنبيِّكَ

<sup>(</sup>١) بناءُ القبابِ على قبورِ المشاهيرِ من البدعِ المستحدثة، التي عمَّت أكثرَ الدولِ الإسلامية، وقد أُزيلت جميعُ هذه القبابِ من البقيعِ منذ زمنٍ، ولم يبقَ منها شيء، ورجعت القبـورُ إلى وضـعِها الطبيعيِّ، والحمد لله.

<sup>(</sup>٢)في الأصل: وأقبل على يده ورجله، ووقع في «الاستيعاب» ٣/ ٩٧: ويقـولان: عـمُّ النبـي ﷺ، وليس فيه ذكر: يده ورِجله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب: سؤال الناسِ الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (١٠١٠).

محمَّدٍ فتسقينا، وإنَّا نتوسَّلُ إليكَ بعمِّ نبيِّنا، فاسقنا، فيُسقَون»، وذلك عامَ الرَّمادة (١)، طفقَ النَّاسُ يتمسَّحون به، وقيل له: هنَاكَ ساقي الحرمينِ (١).

وقالَ بعضُ بني هاشمٍ("):

بعمِّي سـقَّى اللهُ الَّحجـازَ وأهلَـه عشيةَ يستسقي بِشَيبَتِه عُمـرْ

وقالَ سعيدُ بنُ المسيِّب: هو خيرُ هذهِ الأمَّةِ، وارثُ النَّبي ﷺ وعمُّه، ولا بدَّ مِن تأويلِه(١)، وإنْ شذَّ بعضُهم، وقالَ بظاهره.

وكانَ يكونُ له الحاجةُ إلى غلمانِه، وهم بالغابةِ مِن تسعةِ أميالِ، فيقفُ على سلع في آخرِ اللَّيلِ، فيناديهم فيُسمعهم.

المعبَّاسُ بنُ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ حسينِ بنِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ عطيةَ بنِ طَعِيَّةً بنِ أحمدَ بنِ عطيةَ بنِ ظَهِرةَ، الكمالُ أبو الفضلِ ابنُ الجمالِ أبي المكارمِ ابنِ الكمال، أبي البركاتِ ابنِ الجمالِ أبي السُّعودِ القُرشيُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ (°).

<sup>(</sup>١) وذلك سنة ١٨ هـ، حيث أصابَ الناسَ مجاعةٌ شديدةٌ، وجدبٌ وقحط، وكانت الريحُ تسفي تراباً كالرَّماد، فسمِّى عامَ الرَّمادة. « الكامل في التاريخ» ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الخبر في « أسد الغابة» ٣/ ٦٣، وفيه: هنيئاً لك، ساقى الحرمين.

<sup>(</sup>٣) القائل هو عباسُ بنُ عتبةَ بن أبي لهب، كما خبر ذلك في «تاريخ دمشق»، لابن عساكر ٢٦ / ٣٦١، وعزاه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٩٨ للفضلِ بنِ عباسِ بنِ عتبةَ بنِ أبي لهب، وكذا ابن الأثير في «الكامل» ٢/ ٥٥٧، وهو أصحُّ.

<sup>(</sup>٤) لأنه ﷺ لا يُورث.

 <sup>(</sup>٥) (إتحاف الورى) ٤/ ١٣ ٤، و (الضوء اللامع) ٤/ ٢٠، و (القبس الحاوي) ١/ ٣١١.

والدُ العفيفِ عبدِ الله، ويُعرفُ كسلفِه بابن ظَهيرةً.

وُلِدَ فِي ثاني ربيعِ الأوَّلِ سنةَ خمسَ عشرةَ وثمان مئةٍ بالقاهرةِ، وأمُّه غزالُ الحبشيةُ فتاةُ أبيه، وحملَه إلى مكَّة، فنشأ بها.

وسمع مِن ابنِ سلامة (الله بعض (أبي داود)) ومِن الجمالِ محمَّد بنِ عليِّ النُّويريِّ بعض (ابن ماجه)) ومِن ابنِ الجزريِّ (الشمائل) (الله مذيِّ، و (أحاسن المنن) (الله عضَ (ابن ماجه)) ومِن ابنِ الجزريِّ (الشمائل) ومِن عمَّه أبي السَّعاداتِ، وأحمدَ بنِ إبراهيمَ المرشديِّ (الله عمَّدِ بنِ أبي بكر المرشديِّ)، والتَّقيِّ المرشديِّ (المرشديِّ)، والتَّقيِّ

<sup>(</sup>۱) الحسنُ بنُ أحمدَ السُّلَميُّ، الشَّافعيُّ، المكيُّ، المعروفُ بابن سلامة، من علماء الحديث، أخذ عن أبي البقاء السبكي، والبهاء ابن خليل، أخذ عنه التقي ابن فهد، مولده سنة ٧٥١ه، ووفاته سنة ٨٢٧ه مبكة. «العقد الثمين» ٤/ ٦٦، و« الضوء اللامع» ٣/ ٩٤، و «العقد الثمين» ٤/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ((الشمائل المحمَّدية)، مطبوع عدة طبعات.

<sup>(</sup>٣) «أحاسن المنن في الخلق الحسن». انظر « الضوء اللامع» ٩/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) «التعريف بالمولد الشريف». انظر «الضوء اللامع» ٩/ ٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ المرشديُّ، المكيُّ، الشَّافعيُّ، فقيةٌ، محدِّثٌ، أخذ عن المحب المصامت، واليافعي، سمع منه التقي ابن فهد، والبرهان ابن ظهيرة، مولده سنة ٧٦٣ هـ، ووفاته سنة ٨٣٢ هـ. «درر العقود الفريدة » ١٩١/، و ( إنباء الغمر » ٨٠٠/، و ( الضوء اللامع » ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ إبراهيمَ المرشديُّ، الفُوِّيُّ، المكيُّ، الحنفيُّ، عالمٌ متفننٌ، طوَّف في البلاد، ولازم المجد الفيروزآبادي، وقرأ على الزين العراقي، أخذ عنه النجم ابن فهد، وتدبّج مع الحافظ ابن حجر، مولده سنة ٧٧٠ه، ووفاته سنة ٨٣٩ه بمكة. «درر العقود الفريدة» ٣/ ٤١٤، و«المجمع المؤسس» ٣/ ٢٨١، و«الضوء اللامع» ٦/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) ترجم له المؤلِّف في حرف الميم.

ابنِ فهدٍ، وأبي الفتحِ المَراغيِّ، وغيرِهم.

وأجازَ له محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمَّد بنِ مرزوقٍ، والتَّقيُّ الفاسيُّ.

ومِن المدينة النَّبوية: الجالُ الكازرونيُّ، والنُّورُ المحليُّ، وطاهرٌ الحُجنديُّ، والمُجبِّ المطريُّ، وآخرون.

ودخلَ القاهرةَ مراراً، ونابَ في قضاءِ جُدَّة وغيرِها، عن عمّه ('' في سنةِ خسين، ثمَّ استقلَّ ('' بها في سنةِ سبع وخمسين عوضاً عن ابنِ عمّه الكهالِ أبي البركاتِ ابنِ عليِّ، ثمَّ عُزِلَ في أوائلِ التي بعدَها، وسافرَ إلى المدينةِ النَّبويةِ للزِّيارةِ، فأقامَ بها يسيراً، ثمَّ ماتَ بها في يومِ الأحدِ خامسِ رجبِ سنةَ أربع وستين وثهان مئةٍ، وصُلِّي عليه ضُحى يومِ الاثنين بالرَّوضةِ الشَّريفةِ، ثمَّ دُفنَ بالبقيعِ بالقربِ مِن قُبَّةِ السيِّدِ عثمانَ رضي الله عنه، واتَّفق موتُ زوجتِه بعدَ سنينَ حينَ قدومِها للزِّيارةِ بالمدينةِ، كها سيأتي في ترجيها (''.

<sup>(</sup>١) أبو السعاداتِ محمَّدُ بنُ محمَّدٍ، فقيهٌ شافعيٌّ، وخطيبُ الحرم المكي، قرأ على غياث الدِّين الكيلاني، والشَّمسِ ابن الجزري، أخذ عنه السخاوي، وغالب علماء مكة، له: « ذيل على طبقات الشافعية»، للسبكي، مولده سنة ٥٩٧ه، ووفاته سنة ٨٦١ هـ. «درر العقود الفريدة» ٣/ ١٨٧، و«الضوء اللامع» ٩/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: انتقل، وهو تحريف، والتصويب من «الضوء اللامع».

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في قسم النساء، آخر الكتاب، في القسم المفقود من المخطوطة، واسمها: أمُّ هـانئ ابنـة عليِّ، كما في «الضوء اللامع».

١٨٣٠ العبَّاسُ بنُ أبي مَرْحَبِ(١).

عن: عُبيدِ اللهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، والمدَنيين، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ رجاءِ المحيُّ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية « ثقاته» (٢٠ / ١٩٠].

١٨٣١ ـ العبَّاسُ بنُ مِرْدَاسِ بنِ أبي عامرِ بنِ حارثةَ بنِ عبدِ قيسِ بنِ رفاعـة، أبو الهيثم السُّلَميُّ ٣٠.

صحابيٌّ، شهِدَ الفتحَ، وحُنيناً. بل قال ابنُ سعدِ (''): إنَّه لقيَ النَّبيَّ ﷺ بالمُشلَّل ('')، وهو مُتوجِّهٌ إلى فتحِ مكَّةَ، ومعه سبعُ مئةٍ ('') مِن قومِه، فشهِدَ بهم الفتحَ.

وذكرَ ابنُ إسحاق (" أنَّ سببَ إسلامِه رؤيا رآها في صنمِه ضِهار ("، وهو القائلُ لَلَّ ا أعطى النبيُّ ﷺ الأقرعَ بنَ حابس، وعُيينةَ بنَ حِصنٍ مِن غنائم حُنينِ أكثرَ بما أعطاه \_: أتجعلُ نَهُ بي ونَهُ ب العُب لعبُ ميدِ بينَ عُيينةَ والأقرع

 <sup>(</sup>۱) (التاريخ الكبير) ٧/٨.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكرى» ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) المشلِّل: جبلٌ يُهبط منه إلى قُديدٍ من ناحية البحر. « معجم البلدان » ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، وفي « الطبقات الكبرى»: تسع مئة.

<sup>(</sup>٧) «السيرة النبوية »، لابن هشام ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٨) وقع في الأصل: ضهاد، بالدال، وهو تحريف، والتصحيح من "السيرة النبوية"، وقالَ الصاغانيُّ في «التكملة والذيل»: وضِهار: صنمٌ كانَ يعبده العباسُ بنُ مرداسِ ورهطُه.

## وما كانَ حِصنٌ ولا حابسٌ يفوقانِ مِرْداسَ في تَجمعِ (١٠) الأبيات. والعُبيد بالتَّصغير: اسمُ فرسِه (١٠).

وذكرَه مسلمٌ (") في الطَّبقةِ الأولى مِن المدنيين، وقالَ غيرُه: إنَّه كانَ ينزلُ الباديةَ بناحيةَ البصرةِ، وإنَّه مَّن حرَّمَ الخمرَ في الجاهليةِ، وزعمَ أبو عبيدةَ أنَّ الخنساءَ الشاعرةَ المشهورةَ أمُّه، وسألَ عبدُ الملكِ بنُ مروانَ جلساءَه: مَنْ أشجعُ النَّاس في شعره ؟ فتكلَّموا في ذلك، فقال: العبَّاسُ في قوله ("):

أَكُرُ على الكتيبةِ لا أُبالي أَحْتَفِي كانَ فيها أَمْ سِواها

وهو في « الإصابة» (°) دون ذكر مُسلم له.

١٨٣٢ ـ العبَّاسُ بنُ مصعبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مُصعبِ بنِ ثابتِ بـنِ عبـدِ اللهِ بـنِ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ'').

<sup>(</sup>۱) البيتان في «أنساب الخيل»، لابن الكلبي، ص: ۷۱، و «الطبقات الكبرى» ٤/ ٢٧٣، و «الـشعر والشعراء»، ص: ۱۸٤.

<sup>(</sup>٢) «أسماء خيل العرب وأنسابها»، للغندجاني، ص: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) ((الطبقات) ١/ ١٦١ (١٧٨).

<sup>(</sup>٤) البيت في ((الاستيعاب) ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكره المؤلف، ولم يترجم له، ولم أجد مَن ترجم له، وأبوه مصعبُ بنُ عبدالله هو عمُّ الزبير بن بكار، وقد توفي سنة ٢٣٦ ه، فيكون ولده عباس المذكورُ من أهل القرن الثالث الهجري . انظر: «جهرة نسب قريش وأخبارها»، ص: ٢٢١، ٢٠٣، ٢١٦.

١٨٣٣ عبَّاسُ بنُ نَضْلَةَ بنِ العجلانِ (١٠).

صحابيٌّ، عرضَ على النبيِّ عَلَيْهُ - حينَ قدمَ المدينةَ - النَّزولَ فيهم، على ما يحرَّر. ١٨٣٤ - عَبايةُ بنُ رِفاعةَ بنِ رافعِ بنِ خَديجٍ، أبو رِفاعةَ الأنصاريُّ، الزُّرَقيُّ، المَدنيُّ،

ذكرَه مسلمٌ " في ثالثةِ تابعيهم. يروي عن: جدِّه، وأبي عبسِ ابنِ جَبْرِ الأنصاريِّ، وابنِ عمر، وعنه: إسهاعيلُ بنُ مسلمِ المكيُّ، ويزيدُ بنُ أبي مريم، وأبو حيَّانَ يحيى بنُ سعيد التيمي، وسعيدُ بنُ مسروقِ الثَّوريُّ، وغيرُهم.

وثَّقهُ ابنُ مَعينِ، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّان (۱)، وخرَّجَ له السِّتةُ، وذُكرَ في «التهذيب» (۰).

١٨٣٥ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ ابنِ العلاَّمةِ الجلالِ أحمدَ بنِ محمَّدِ الْحَجَنديُّ، الممَنَيُّ، الممَنَيُّ، المحنفيُّ.

أخو محمَّدٍ والدِ إبراهيمَ المذكورينِ، ومحمَّدٌ أكبرُهما.اشتغلَ على أبيه، وشاركَ

<sup>(</sup>١) «أسد الغابة» ٣/ ٥٩، و في «الإصابة» ٣/ ٢٧١: أنه العباس بن عبادة بن نضلة، من أصحاب العقبة، واستشهد بأُحد.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٧/ ٧٧، و «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٩، و «الكاشف» ١/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٠٤٠ (٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) ( الثقات) ٥/ ٢٨١

<sup>(</sup>٥) "تهذيب الكمال " ١٤ / ٢٦٨، و "تهذيب التهذيب الكمال " ١٢٤ /٤ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) ( الضوء اللامع ) ٥/ ٢.

في الفضيلةِ، وجوَّدَ الخطَّ على أبيه، والسيدِ عليِّ شيخِ الباسطية (١)، وكتبَ به أشياء، ودخل القاهرةَ فأقامَ بها، وبإسكندريةَ حتَّى كانت وفاتُه هو وابنٌ له بإسكندريةَ في الطَّاعونِ سنةَ ثلاثٍ وستين وثهان مئةٍ، رحمه الله.

١٨٣٦ عبدُ الله بنُ إبراهيمَ بنِ أبي عمروٍ، أبو محمَّدِ الغِفاريُّ، المَدَنُّ. يقالُ: إنَّه مِن ولدِ أبي ذرِّ.

يروي عن: أبيه، وإسحاقَ بنِ محمَّدِ الأنصاريِّ، ومالكِ، والمنكدرِ بنِ محمَّدِ، وجماعةٍ، وعنه: سلمةُ بنُ شبيبٍ، والحسنُ بنُ عرفةَ، وأبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، ويحيى بنُ زكريا بن شيبانَ، والكديميُّ، وجماعةٌ.

قالَ أبو داود (" وغيرُه: منكرُ الحديثِ . ونحوُه قولُ ابنِ عديِّ ("): عامَّةُ ما يرويه لا يُتابَع عليه، وقالَ العُقيليُّ في «ضعفائه» ("): كادَ أن يغلبَ على حديثه الوهمُ، بل نسبَه ابنُ حِبَّان إلى الوضع، وقالَ في «الضعفاء» ("): عبدُ الله بنُ أبي عمروٍ، واسمُ أبيه إبراهيمُ، ونحوُه قولُ الحاكمِ ("): روى عن جماعةٍ من الضَّعفاء أحاديثَ

<sup>(</sup>١) عليُّ بنُ إبراهيمَ الشيرازيُّ، شيخ الباسطية بالمدينة النبوية، تأتي ترجمته، وانظر «المضوء اللامع » ٥/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود »بعد حديث (٤٨٤٦)، طبعة دار ابن حزم.

<sup>(</sup>٣) « الكامل » ٤/ ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء الكبير » ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) (كتاب المجروحين من المحدثين) ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) في: « المدخل إلى الصحيح »، ص: ١٥١.

موضوعةً لا يرويها غيرُه ، وخرَّجَ له أبو داود (١) ، والترمذيُّ (١)، وهو في «التهذيب» (١).

١٨٣٧ عبدُ الله بنُ إبراهيمَ بنِ قارظِ الزُّهريُّ(1).

مِن أَهلِ المدينةِ. يروي عن: أبي هريرةَ، وعنه: الزُّهريُّ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته» (°°، ومضى في إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ قارظٍ. [٩٣] / أ]. (٦٦)

١٨٣٨ عبدُالله بنُ إبراهيمَ بنِ محمَّدٍ ،البدرُ أبو محمَّدِ ابنُ أبي إسحاقَ المِكناسيُّ أبوه، المَدنُّ هو ،المالكيُّ.

سمع على البدر ابنِ فرحونٍ في سنةِ سبعٍ وستين وسبعِ مئةٍ بعض «الأنباء المبينة»، ووصفَه كاتبُ الطَّبقةِ: بالشَّيخِ الفقيهِ، العالمِ، العاملِ، الصَّالحِ، ووالدَه: بالشَّيخِ الصَّالحِ. وعلى ابن السَّبعِ (٢) قاضي المدينةِ في سنة ستَّ وسبع مئةٍ في «البخاري». وقالَ ابنُ فرحونٍ (٧): إنَّه كانَ فقيهاً، له ورعٌ وديانةٌ، واشتغالٌ بالعلمِ.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب، باب: جلوس الرجل (٤٨١٣). وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧)كتاب صفة القيامة، والرقاق، بابٌ (٢٤٩٤)، وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، و أبـو بكرِ بنُ المنكدرِ هو أخو محمَّد بنِ المنكدر.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٢٧٤، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) (تهذیب الکمال) ۲/ ۱۲٦، و۱/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٥) (الثقات » ٥/ ١١.

<sup>(</sup>٦) محمَّد بنُ عبدِ المعطي، خطيبُ وإمامُ الحرمِ النَّبويِّ، تأتي ترجمته في الكتاب.

<sup>(</sup>۷) « نصيحة المشاور»، ص: ۱۸۱.

١٨٣٩ عبدُ الله بنُ أُبِيِّ بنِ كعبِ (١).

أخو الطُّفيلِ الماضي، ومحمَّدِ الآتي، بنو أُبيِّ بنِ كعبِ بنِ قيسٍ.

٠ ١٨٤ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ محمَّدِ المغربيُّ، المدَنيُّ(١).

أَخِو عبدِ الرَّحمنُ وغيرِه، ووالدُّ(٢) سُعدٍ المدَّاحِ(١)، ويُعرفُ: بالنَّفطيِّ.

كَانَ يعتني بالوَفياتِ وشبهِها معَ فضيلةٍ، وصاهرَه على ابنته الشَّمسُ محمَّد بـنُ إبراهيمَ الخُجَنديُّ، واستولدَها أحمدَ، ومحمَّداً المذكورين.

١٨٤١ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّطيفِ بنِ محمَّدِ بنِ يوسفَ الأنصاريُّ، المَدنيُّ (°). اللَّرَنْديُّ، المَدنيُّ (°).

أخو محمَّدِ الآتي، ممَّن سمعَ على الزَّينِ المراغيِّ.

١٨٤٢ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ محمَّد بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ محمَّد بنِ أبي بكرِ بنِ محمَّد بنِ أبي بكرِ بن محمَّد بنِ إبراهيمَ، العفيفُ أبو محمَّد ابنُ الزَّينِ الجمالِ ابنِ الحافظِ المحبِّ أبي محمَّد ابن أبي الطاهرِ، الطَّبريُّ، ثمَّ المكيُّنُ.

<sup>(</sup>١) تابعيٌّ، ذكره الحافظ في: «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٩٨، وذكره المزيُّ في ترجمه أبيه. «تهذيب الكيال» ٢/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) مِن أهل القرن التاسع، ولم يترجم له السخاوي في « الضوء اللامع » ٣/ ٢٤٧، بل ذكرَ في ترجمة ولده سعدٍ أنَّه كان شيخَ المؤذِّينن والفرَّاشين بالمدينةِ النَّبويةِ.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: وولد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سعدٌ المدَّاحُ؛ قال السخاويُّ عنه: شيخُ المؤذِّنين والفرَّاشين بالمدينة النبوية، كأبيه. «الـضوء اللامع» ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) « الضوء اللامع » ٥/٧.

<sup>(</sup>۲) «شذرات الذهب» ۲/ ۲۹۷.

الماضي أبوه. وُلِد في المحرَّمِ سنة ثلاثٍ وعشرين وسبع مئة بمكَّة، وسمع مِن والله والله وعيسى الحَجِّي ()، والأمينِ الآقشهريِّ، والوادي آشي، والنُّبير بن عليًّ، والجَهَالِ المطريِّ في آخرينَ، وأجازَ له الدَّبوسي ()، والحجَّار ()، وغيرُهما، وطلبَ بنفسِه، وكتبَ عن الشَّهابِ ابنِ فضلِ الله () مِن شعرِه، وقرأً على القطبِ ابنِ مُكرَّم ()، والجهالِ محمَّد بنِ سالم ()، وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) عيسى بنُ عبدِ الله النَّخليُّ، المكيُّ، المعروف بالحَجيِّ، عالمٌ بالحديث، معمَّرٌ، صالحٌ، سمع من محمَّدِ بن أبي البركات الهمذاني، سمع منه أبو عبد الله محمَّد البعلي، مولده سنة ١٤١ هـ، ووفاته سنة ٧٤٠ هـ. «وفيات ابن رافع» ١/ ٢٩٥، و «العقد الثمين» ٦/ ٤٥٩، و «الدرر الكامنة» ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) يونسُ بنُ إبراهيمَ الكنانيُّ، الدَّبوسيُّ، ويقال: الدبابيسي، محدِّثٌ، مُسنِدٌ، عالى السند، أخذ عن أبي الحسن ابن المقيِّر، وابن الجُمَّيزي، سمع منه الحافظ المزي، والتاج السبكي، مولده سنة ٦٣٥ هـ، ووفاته سنة ٧٢٩ هـ. (عجم الشيوخ)، للسبكي، ص: ٥٢٣، و(الدرر الكامنة) ٤/٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أبي طالب الحجَّار، مسند عصره، تقدَّم مراراً.

<sup>(</sup>٤) أحمدُ بنُ يحيى ابنِ فضل الله، القاضي، الأديبُ، الجغرافيُّ، وكاتب الإنشاء في دمشق ومصر، قرأ على كال الدِّين ابن قاضي شُهبة، وابن تيمية، له: «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»، في عسرين مجلدا، مولده سنة ٦٩٧ هي، ووفاته ٧٤٩هي. «السوافي» ٨/ ٢٥٢، و «الدررالكامنة» ١/ ٣٣١، و «المنهل الصافي» ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) قطبُ الدِّينِ، أبو بكرِ بنُ محمَّدِ بنِ مُكرَّم، عالمٌ بالحديث، متعبَّدٌ، عمل في ديوان الإنشاء، مولده سنة ٦٧٠ هـ، ووفاته سنة ٧٥٢ هـ، "الدرر الكامنة" ١/ ٤٦٥،

<sup>(</sup>٦) محمَّدُ بنُ سالمِ اليمنيُّ، المكيُّ، محدِّثٌ، وعالمٌ بالقراءات، كان يتكسب بالتجارة، سمع الحديث من الشريف يحيى الطبري، والفخر التَّوْزَرِي، وأخذ القراءات عن أبي محمَّدِ الدلاصي، مولده سنة ٦٨٦ ه، ووفاته سنة ٧٦٢ ه. (العقد الثمين) ٢/ ١٩، و (الدرر الكامنة) ٣/ ٤٤٢.

ودخلَ الهند، فحدَّثَ بها، ودرّسَ في الفقه، وخطبَ، ثمَّ رجعَ، ووليَ قضاءَ بَجِيلـة، وما حولهَا مدَّةً، وماتَ بالمدينةِ سنةَ سبع وثهانين وسبع مئةٍ.

ترجمَه شيخُنا في "إنبائه" (۱)، وكذا في « درره » (۱)، وقال بعدَ بعض ما تقدَّم: وحَدَّثَ عنه أبو حامدِ ابنُ ظهيرةَ. وذكرَه الفاسيُّ (۱)، فقالَ: كانَ له اشتغالُ كبيرٌ، ومعرفةٌ بالرَّمَل (۱)، وهو خالُ والدي، سمعَ بالمدينة على الزُّبيرِ الأُسوانيِّ، والمطريِّ، وخالصِ البهائي، وعليِّ بنِ عمرَ بنِ حمزةَ الحجَّارِ، وسمعَ منه ابنُ مكيِّ، وغيرُه، وإنَّه سافرَ إلى الهندِ، ثمَّ عادَ، وانقطع بقريةٍ (۱) مِن بلادِ الحجازِ بضعَ عشرةَ سنةً، ثمَّ عادَ لمَّةً، وأقامَ بها، ثمَّ توجَّه إلى المدينةِ زائراً، وأدركه الأجلُ في أحد الجُهادين (۱)، ودُفنَ بالبقيعِ بقربِ إبراهيمَ ابنِ النَّبي ﷺ. وقالَ ابنُ الجنريِّ: كانَ من أئمةِ الدِّين، والفقهاءِ المُجيدين.

١٨٤٣ عبدُ اللهِ بنُ أَحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ المدَنيُّ (٧).

<sup>(</sup>١) (إنباء الغمر ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) «الدررالكامنة» ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين » ٥/ · · · . .

<sup>(</sup>٤) قال حاجي خليفة: علم الرَّمَل: وهو علمٌ يُعرفُ به الاستدلالُ على أحوالِ المسألةِ حينَ السُّؤالِ بأشكال الرَّمل، وهي اثنا عشر شكلاً على عددِ البروج، وأكثرُ مسائلِ هذا الفنَّ أمورٌ تخمينيةٌ، مبنيةٌ على التَّجارب، فليسَ بتامُّ الكفاية. «كشف الظنون» ١/ ٩١٢.

<sup>(</sup>٥) في «العقد الثمين»: بتربة، ولم يترجّع عندي شيء.

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في الأصل إلى: الجماوين.

<sup>(</sup>٧) (الضوء اللامع) ٥/ ١٢، وذكر أنَّه يُعرف بابن الرّيِّس؛ لكون رياسة المدينة النبوية معهم.

أحدُ رؤساءِ المؤذِّنينَ بها، وأخو محمَّدٍ، وإبراهيمَ، وهو أصغرُهما، ويُعرفون: ببني الخطيبِ، وأمَّه مستولدةٌ لأبيه، وحفظَ «المنهاج». ماتَ في جمادى الثَّانية سنةَ إحدى وتسعين وثمان مئةٍ بالمدينةِ عن دونِ الأربعينَ، وتركَ عِدَّةَ بناتٍ، كفلَهنَّ أخوه إبراهيم.

١٨٤٤ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ محمَّدِ، أبو بكرٍ النِّينوائيُّ، السُّلاميُّ. يأتى في الكني (').

٥١٨٤٥ عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ يوسفَ بنِ الحسنِ، الجلالُ أبو السيمن الزَّرَنْديُّ، الشَّافعيُّ (٣).

حفظ القرآن، و «العمدة»، و «الشاطبية»، و «التقريب في علوم الحديث» للنووي، و «التنبيه»، و « الحاوي»، و «بانت سعاد»، و تخميسها، و «عقيدة الشيخ أبي إسحاق» (٢)، و «الدُّرة المضيئة» (٤)، و «الرِّسالة القدْسية» (٥) للغزالي، و «المنهاج»

<sup>(</sup>١) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) (الدرر الكامنة) ٢/ ٢٤٧، وفي هامشه بخط السخاوي: يحرَّر مذهبه؛ فإنَّ الزرنديةَ بيت حنفية، والمؤلِّفُ في الغالب لا يصرِّح بالحنفية ما لم تلُحْ له نكتة.

<sup>(</sup>٣) «عقيدة الشيخ أبي إسحاق» إبراهيم بن محمَّد الشيرازي. «كشف الظنون» ٢/ ١١٥٨، لم تطبع.

<sup>(</sup>٤) في القراءات الثلاث المتممة للعشر، لابن الجزري، وهي منظومة، طبعت عدة طبعات في قراءة أبي جعفر، ويعقوب، وخلف.

<sup>(</sup>٥) « الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية» في علم الكلام، للغزالي، وهي الرسالة التي كتبها لأهل القدس مفردة، ثمَّ أودعها في كتاب « قواعد العقائد»، وهو الثاني من كتب «إحياء علوم الدين ». «كشف الظنون» ١/ ٨٨١.

[۱۹۳] بالأصلي، و «الفصيح في اللغة»، و «المقصورة» لابسن دريد، و «المقامات» للحريري، و «الحاجبية» (۱) في النحو والتصريف، و «العروض» لابن الحاجب، و «تلخيص المفتاح» (۲) ، و «الفصول» (۲) للنسفي، و «الجُمل» للخُونجي، وعرضها في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة على عبد المؤمن بن عبد الرَّحن بن محمَّد بن عمر الحلبيِّ، ابن العجميِّ (۵) ، وكتب له الإجازة بخطً حسنٍ، وأجاز له، وألبسَه خِرقة التصوُّف، كما لبسَها من أبيه (۱) ، وهو مِن جدِّه الشِّها بِ الشُّهرورديِّ (۸) سيده.

<sup>(</sup>١) «الكافية في النحو»، و «الشافية في الصرف»، مطبوعتان عدة طبعات، مع شروحهما.

<sup>(</sup>٢) (الفتاح) المفتاح) للجلالِ الدِّينِ القُزوينيِّ، المتوفى سنة ٧٣٩، اختصر فيه (المفتاح في علـوم البلاغـة)، للسكاكي، المتوفى سنة ٦٢٦ هـ، وهو مطبوع، (كشف الظنون) ١/ ٤٧٣، و٢/ ١٧٦٤.

<sup>(</sup>٣) «الفصول في علم الجدل»، لبرهان الدينِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ محمَّدٍ النسفيِّ، الحنفيِّ، وشرحها برهانُ الدين البلغاريِّ، وشمس الدين السمرقندي. « كشف الظنون» ٢/ ١٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) «الجمل في مختصر نهاية الأمل » في المنطق، لأفضلِ الدِّين محمَّد بنِ عبدِ الملكِ الخُنونجيِّ، الشَّافعيِّ، المتوفى سنة ٦٢٤ هـ. «كشف الظنون» ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٥) عبدُ المُؤمنِ الحلبيُّ، عزُّ الدِّين الكاتب، عالمُ تاجرٌ، اشتُهر بحسُنِ خطِّه، سمع من الكمال النصيبي، وسمع منه الحافظ البرزالي، مولده سنة ٦٧٤ ه، ووفاته سنة ٧٤١ هـ. «الدرر الكامنة» ٢٩ ١٨.

<sup>(</sup>٦) عبدُ الرَّحْنِ بنُ محمَّد، قطبُ الدِّين العجميُّ، عالمٌ من بيتِ كبير بحلب، درَّس بالسَّرَفية، وتولى نظارة الأوقاف، مولده سنة ٦٤٦ هـ، ووفاته سنة ٧١٦ هـ. «الدرر الكامنة» ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) شهابُ الدِّين، أبو حفصٍ عمرُ بن محمَّد السهرورديُّ، شيخ الصوفية ببغداد، محدِّث، كان من سادات الصالحين، أخذ عن عمه أبي النجيب السهروردي، وعنه: الحافظ ابن نقطة، وابن

قالَ ابنُ فرحونٍ ('': وقرأ كلَّ العلومِ المتداولةِ بينَ النَّاس، وحفظَ اثني عشرَ كتاباً في فنونٍ متعدِّدةٍ، وسافرَ به والدُه إلى دمشقَ، فرأَسَ وبرعَ، واشتهرَ، ووليَ الوظائفَ الجليلةَ، ثمَّ ماتا جميعاً في الطَّاعونِ سنةَ تسع وأربعين وسبع مئةٍ.

١٨٤٦ عبدُ الله بنُ أي أحمدَ بنِ جحشِ بنِ ريابِ الأسديُّ (").

وُلِدَ في حياةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ولذا ذكرَه جماعةٌ في الصَّحابةِ (")، وجزمَ العسكريُّ بقولِه: حديثُه مرسَلٌ. يروي عن: أبيه، وعليِّ، وابنِ عبَّاسٍ، وكعبِ الأحبارِ، وعنه: ابنُه بكرٌ أو بكيرٌ، وابنُ أخته سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحن بن رُقيش، وحسينُ بنُ السَّائبِ، وغيرُهم. قالَ العِجليُّ ("): هو مِن كبارِ التَّابعين، مدَنيٌّ، لقي عمرَ، وهو في « التهذيب» (").

\_عبدُ الله بنُ أبي أُحيحةً.

في: ابنِ سعيدِ بنِ العاصِ. (١٩٢٥).

١٨٤٧ عبدُ اللهِ بنُ الأرقم بنِ أبي الأرقم عبدِ يغوثَ بنِ وَهبِ بنِ عبدِ مَنافِ

النجار، له: « عوارف المعارف»، مطبوع، ولد سنة ٥٣٩ هـ، وتوفي سنة ٦٣٢ هـ. «وفيات الأعيان » ٣/ ٤٤٦، و «البداية والنهاية» ١٣/ ١٣٨، و «سير أعلام النبلاء» ٢٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>۱) «نصيحة المشاور»، ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبري» ٥/ ٦٢، وجعله من الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين.

<sup>(</sup>٣) منهم ابن الأثير في «أسد الغابة» ٣/ ٦٧، وابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٥٧، في القسم الثاني.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٢٩٢، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٣١.

بنِ زُهرةَ بن كِلابٍ، القُرَشيُّ، الزُّهريُّ(۱).

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (") في المدنيين، فقال: عبدُ الله بنُ الأرقم، كاتبُ رسولِ الله على الله عندَه أنَّه كانَ يأمرُه أنْ عَيْرُه أَنْ يَعْرُه الله عندَه أنَّه كانَ يأمرُه أنْ يكتبَ إلى بعضِ الملوك، فيكتبُ، ويختمُ مِن غيرِ أنْ يقرأه، ولذا جعلَه عمرُ على بيتِ المالِ.

قالَ البخاريُّ ('): وعبدُ يغوثَ جدُّه، إنَّه أسلمَ يـومَ الفـتح، وكتبَ للنبيِّ عَلَيْه، ولأبي بكرٍ وعمرَ، وكانَ على بيتِ المالِ أيَّامَ عمرَ، وكانَ أثيراً عندَه لِـا شـاهدَه مِـن ائتمانِ النَّبيِّ عَلَيْهِ له، حتى إنَّ حفصةَ حكتْ عن أبيها أنَّه قالَ لها: لولا أنْ يُنكِرَ عـليَّ قومُكِ لاستخلفتُه.

وعند البغويِّ (°) مِن طريقِ ابنِ عُينةَ عن عَمروِ بنِ دينارِ أنَّ عثمانَ استعملَه على بيتِ المالِ، فأعطاه عُمالةً ثلاثَ مئةِ ألف (۱′)، فأبى أن يقبلَها، وقالَ: إنما عملتُ لله، وكذا قالَ مالكُّ: بلغني أنَّ عثمانَ أجازَه بثلاثين ألفاً، وذكره. قالَ البخاريُّ: وعبدُ يغوثَ جدُّه، كانَ خالَ النبيِّ ﷺ، وقالَ السَّائبُ بنُ يزيدَ: ما رأيتُ أخشى لله منه.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲/۳۷۲.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/۸۶۱ (۲۶).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة»، لأبي نعيم ٣/ ١٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير » ٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) ((معجم الصحابة) ٣/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٦) ثلاث مئة ألف، أي: درهما، وهي تساوي ثلاثين ألف، أي: ديناراً، فيكون الرقمان متساويين.

روى عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وعنه: عبدُ الله بنُ عتبةَ بنِ مسعودٍ ، وأسلمُ مولى عمرَ ، وزيدُ () بنُ قتادة ، وعروة ، وتوفي في خلافةِ عثمان ، كما قاله ابنُ السَّكَنِ ، وهو مقتضى صنيع البخاري في « تاريخه الصغير » () . وما وقع في « ثقات ابن حِبَّان » () مِن أَنَّه تُوفي سنةَ أربع وستين () وَهَمُ .

١٨٤٨ عبدُ الله بنُ أرقمَ الخُزَاعيُّ.

كذا في نسخةٍ من «طبقات مسلم»(°)، وصوابُه: ابنُ أقرمَ.

١٨٤٩ عبدُ الله بنُ أزهرَ الزُّهريُّ (٠٠).

صحابيًّ، ذكرَه مسلم (١) في المدنيين.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وصوابه: يزيد، كما في "تهذيب الكمال"، ومختصره: "تهذيب التهذيب" ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الصغير) ١/ ٦٨، و((التاريخ الكبر) ٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>۳) (الثقات) ۳/ ۲۱۸.

<sup>(</sup>٤) وقع في «الإصابة» ٢/ ٢٧٣: أربع وأربعين، وهو خطأ، فليصحح ثَمَّ، والصواب كما هنا، وهو كذلك على الصواب في «الثقات»، وفي « تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٥) في «الطبقات» ١/ ١٥٧ (١٤٣): بن أقرم الخزاعي.

<sup>(</sup>٦) عبدُ الله بنُ المطَّلبِ بنِ أزهر، وُلد في الحبشةِ، له ترجمة في «أسد الغابــة» ٣/ ٢٨٨، و «الإصــابة» ٢/ ٣٧١.

وقيل: هو عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ أزهرَ، لا عبد الله، وهو وهمٌ من الإمام مسلم، كما وقع في هامش مخطوطة «الطبقات» لمسلم، كما ذكره محققه، وهو صحابيٌّ، ابن أخي عبد الرَّحمٰن بـن عـوف، مـات أيـام الحَرَّة، وترجمته في «الإصابة» ٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٧) ذكره في «الطبقات» ١/ ٢٦٣ (١٠٣٠)، عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر، لكن ذكره في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وله ترجمة في « الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٤٠، و « الثقات» ٥/ ١٧.

• ١٨٥ عبدُ الله بنُ أسعدَ بنِ عليِّ بنِ سليهانَ بنِ فَلاحٍ، العفيفُ أبو محمَّدٍ، وأبو السِّيادةِ، وأبو عبدِ الرَّحن، اليَافعيُّ، ثمَّ المكيُّ، الشَّافعيُّ (١٠).

أحدُ السَّاداتِ، ونزيلُ الحرمين، وُلِدَ سنةَ ثهانٍ وتسعين وستِّ مئةٍ تقريباً، وحفظ القرآنَ بِعَدَنَ، وأخذ عن أبي عبدِ الله محمَّد بنِ أحمدِ الدِّهنيِّ، ابنِ البصَّالِ (")، والشَّرفِ أحمدَ بنِ عليِّ [198/ أ] الحرازيِّ قاضي عدنَ ومفتيها، وحجَّ، وقد بلغ في سنة اثنتي عشرة وسبع مئةٍ، ثمَّ عادَ إلى اليمنِ، وصحبَ أبا الحسنِ عليَّاً (") المعروفَ بالطواشي (")، فانتفعَ به، وسلكَ على يديه، وحبَّبَ اللهُ إليه الخلوة والانقطاع، ورجعَ منها إلى مكَّة في سنةِ ثهانَ عشرةَ، وسمعَ بها بقراءتِه عالياً على الرَّضي الطبري (") الكثيرَ جِدًّا، وعلى النَّجم الطبري، وبحث عليه «الحاوي» الرَّضي الطبري وبحث عليه «الحاوي»

<sup>(</sup>۱) «الوفيات» لابن رافع ۲/ ۳۱۳، و « الدرر الكامنة» ۲/ ۲۶۷، و «ذيل طبقات الحفاظ»، ص: ١٥٢، و «العقد الثمين» ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ أحمدَ، المعروفُ بالبصَّال، من العُبَّاد، قال عنه الإسنويُّ: كانَ صاحبَ كشفٍ ومشاهدات، ماتَ بعدنَ سنة ٧٤٥ ه. «طبقات الخواص»، للشرجي، ص: ١٣٠، و «طبقات الشافعية» ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) أبو العباسِ الحرازيُّ، اليمنيُّ، كان عالماً بالفقه والقراءات، تولى قضاء عدن، ومات بها سنة ٧١٨ هـ. «طبقات الإسنوى» ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: على، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) عليُّ بنُ عبد الله الطواشيُّ اليمنيُّ، ذو الأحوال السنية، والمقامات العلية، كان يعرف بصاحب حَلى، وهي مدَينة باليمن، توفي سنة ٧٤١ ه. "طبقات الخواص"، ص: ٨١، و «شذرات الذهب» ٢/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن محمَّد، تقدَّمت ترجمته.

و «التنبيه»، وكانَ يقولُ في حالِ قراءتِه عليه «للحاوي»: استفدتُ معـك أكثـرَ ممـا استفدتَ معى.

وقد أقرأتُه مِراراً ما فهمتُه مثلَ هذه المرَّةِ، ولما فرغَه (١) قالَ لمن حضرَ: اشهدوا عليَّ أنَّه شيخي فيه، وجاء إلى مكانه في ابتداء قراءته فخطبه (٢) لقراءتِه عليه.

كلُّ ذلكَ من التَّواضعِ، وحسنِ الاعتقادِ، والمحبَّةِ في اللهِ، والـودادِ. كـلُّ هـذا بإخبارِ العفيف.

وكانَ عارفاً بالفقهِ والأصلينِ، والعربيةِ، والفرائضِ، والحسابِ، وغيرِها من فنونِ العلم، مع نظم كثيرٍ، دوَّن منه نحوَ عشرةِ كراريسَ كبارٍ، وتواليفَ في فنونِ العلمِ، منها: «المرهم في أصول الدِّين» (")، و «قصيدة» نحوُ ثلاثةِ آلافِ بيتٍ في العربيةِ، وغيرها، وقالَ: إنَّا تشتملُ على قريبِ عشرينَ علماً، بعضُها متداخلٌ، كالتَّصريفِ مع النَّحوِ، والقوافي مع العَروضِ، ونحوِها، و «تاريخ» ابتدأه من أوَّلِ المجرةِ (")، و «روض الرَّياحين في أخبار الصالحين» (") و «الذيل» عليه، و «الإرشاد والتطريز» (")، و «الدُّرَة المستحسنة في تكرير العمرة في السنة» وغيرها.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل؟ وفي « العقد الثمين » ٥/ ١٠٥: ولما فرغتُ من قراءته ظن، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ؟.

<sup>(</sup>٣) اسمه: «مرهم العلل المعضلة، في دفع الشُّبَه والرَّدِّ على المعتزلة، بالبراهين والأدلة المفصَّلة، مختومٌ بعقيدة أهل السُّنَّة المفضَّلة» طبع في كلكتا بالهند سنة ١٩١٠ م.

<sup>(</sup>٤) هو «مِرْآة الجنان، وعبرة اليقظان، في معرفة حوادث الزمان»، طبع في الهند.

<sup>(</sup>٥) مطبوع.

<sup>(</sup>٦) «الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله، وتلاوة كتابه العزيز»، مخطوط، لم يطبع.

وكانَ كثيرَ العبادةِ والورع، وافرَ الصَّلاحِ، والعُزلةِ، والإيشارِ للفقراء، والانقباضِ عن بني الدُّنيا مع إنكارِه عليهم، ولذا نالته ألسنتهم، ونسبوه إلى حبِّ الظُّهورِ، وتطرَّقوا للكلامِ فيه بسببِ مقالةٍ قالها، وهي قولُه من قصيدةٍ ('):

ويا ليلةً فيها السَّعادةُ والمنَّى لقد صَغُرَتْ في جنبِها ليلةُ القَدْرِ

حتى إنَّ الضياءَ الحمويَّ (٢) كفَّرَه به، وأبى ذلكَ غيرُ واحدٍ مِن علماءِ عـصرِه، وأبدَوا له وجهاً، وكذا أُخذَ عليه في كلماتٍ وقعت منه تقتضي تعظيمَه لأمرِه.

ورحلَ إلى الشَّامِ في سنةِ أربع وثلاثينَ، وزارَ القدسَ، والخليلَ، ودخلَ مصرَ عُختفياً، وزارَ الشافعيَّ، وغيرَه، والصَّعيدَ، كلُّ هذا على قدَمِ التَّجريدِ، ولم تفتْه حجةٌ في تلكَ السِّنين، ثمَّ عادَ لمكَّة. وأنشأ لسانُ الحال ":

فألقتْ عصَاها واستقرَّ بها النَّوى كها قرَّ عَيناً بالإياب المسافرُ وتصدَّى للتَّصنيف، والإقراء، والإسماع، وكانت أوقاتُه مصروفةً في وجوهِ البر، وأكثرُها العلمُ، وعمَّن أخذَ عنه الزَّينُ العراقيُّ، والجهالُ ابنُ ظهيرةَ، وأثنى

<sup>(</sup>١) البيت في « العقد الثمين» ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) إسهاعيلُ بنُ عمرَ، ضياءُ الدَّين الدِّمشقيُّ، المعروف بابن الحموي، عالمُ بالحديث، كثير العبادة، مولده سنة ٦٣٥ هـ، ووفاته سنة ٧٢٧ هـ. «المعجم المختص بالمحدِّثين»، ص: ١١٥، و «البداية والنهاية» ١/٥ / ١٣٥، و «الدرر الكامنة» ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد ربِّه السلمي، وكان سيَّر امرأته من اليهامة إلى الكوفة، وقيل: هو لمعقِّر بن حمارِ البارقي. «لسان العرب»: عصا. يقال: ألقى المسافر عصاه: إذا بلغ موضعه وأقام، ويُضرب هذا مثلاً لكلِّ مَن وافقه شيءٌ فأقام عليه.

عليه البدرُ ابنُ حبيبِ (۱) في «تاريخه»، والإسنويُّ في «طبقاته» (۱)، وقالَ: إنَّه جاورَ بالمدينةِ مِراراً، مرَّةً منها مدَّةً، وماتتْ فيها زوجتان له، وهما زينب، وخديجةُ الاثنتان (۱) في سنةِ ستِّ وستين وسبع مئةٍ، والخزرجيُّ (۱) في «تاريخ اليمن ».

قالَ ابنُ فرحونٍ (°): الشَّيخُ، العالمُ، العاملُ، قطبُ زمانِه، كانَ قبلَ توطُّنِه بمكَّةَ، وزواجِه فيها، أقامَ بالمدينةِ على قدمِ التَّجرُد، والوَحدةِ، والسِّياحاتِ، ثمَّ تزوَّجَ بالمدينةِ في سنةِ تسعِ وثلاثين وسبعِ مئةٍ الحرَّةَ الصَّالحةَ العابدةَ، سُتيتَ أمَّ محمَّد ابنةَ على قلمِ الله على المدينةِ، ويجاورُ بها.

ومناقبُه، وكراماتُه، وأحوالُه، وعلومُه، ومصنَّفاتُه، ومجاهداتُه لا يحصرُها حـدُّ، ولا تنتهى بالعدِّ كما قيل:

يفنى الكلامُ ولا يُحيطُ بوصفِه حَسْبُ الْمَبالِغ أَن يكون مُقصِّر ا وكثيرٌ من الصَّالحين، يشيرُ إلى أنَّه قطبُ مكَّة، وهو جديرٌ بذلك.

<sup>(</sup>۱) الحسنُ بنُ عمرَ، بدرُ الدِّين الدمشقيُّ الأصل، الحلبيُّ، محدِّثٌ ومؤرِّخٌ، أخذ عن ابن نباتة، وأخذ عنه ابنُ عشائرَ، له: « تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» مولده سنة ۷۱۰ هـ، ووفاته سنة ۷۷۹ هـ. هـ. « الوافي بالوفيات» ۱۲/ ۱۹۰، و «الدرر الكامنة» ۲/ ۲۹.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية» ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الاثنتين، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) أبو الحسن، عليُّ بنُ الحسنِ الخزرجيُّ، النسَّابة، مؤرخٌ أديبٌ، أجاز لابن حجر. تـوفى سنة ٨١٢ هـ، وقد جاوز السبعين جمع تاريخاً عـلى السنين، وآخر عـلى الأسـاء. "إنباء الغمر" ٦/ ١٩٠، و «الضوء اللامع» ٥/ ٢١٠ و «شذرات الذهب» ٧/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ المدينة)، ص: ١٣٩.

واتَّفَقَ في سنةِ ستٍّ وستين وسبع مئةٍ [١٩٤/ب] مجيئُه معَ القافلـةِ للزِّيــارةِ، فجاءَ بزوجتيه ابنةِ القاضي نجم الدِّين، وأمِّ أولاده الشِّهابِ، الإمام، فتُوفيتِ الأولى في أواخرِ شعبانَ، ثمَّ الثانيةُ في أوَّلِ ليلةٍ من رمضان، ودُفنتا في قِبلة قُبَّةِ إبراهيمَ ابنِ النَّبِيِّ ﷺ، فلمَّا كانَ بعدَ العيدِ خطبَ إليَّ ابنتي ملوكَ التي كانتْ زوجَ عيسى الهسكوري(١٠)، فزوَّ جتُها منه رجاءَ بركتِه. انتهى.

كانت وفاتُه في جُمادى الثَّانيةِ سنةَ ثهان وستين وسبع مئةٍ بمكَّـةَ، ودُفـنَ بجــوارِ الفُضَيلِ بنِ عياضٍ مِن المَعلاةِ، وبيعتْ حوائجُه الحقيرةُ بأغلى الأثمانِ، بحيثُ بيعَ له مِئزرٌ عتيقٌ بثلاثِ مئةِ درهم، وطاقيةٌ بمئةٍ، ومِن نظمِه(٢٠):

ألا أيُّها المغرورُ جهلاً بعزلتي عن النَّاسِ ظنَّا أنَّ ذاكَ صلاحُ تيقَّنْ بأنِّي حارسُ شرِّ كلبةٍ عَقورِ لها في المسلمين نُباحُ

ونادى منادي القوم باللُّوم مُعلناً على يافعيِّ: ما عليكَ جناحُ

و قو له(٢):

ما غابَ مَنْ لم يزل في القلب مشهودا فالقلبُ قد نيالَ حِظَّاً منكَ محمودا يا غائباً وهو في قلبي يُشاهدُه إِنْ فَاتَ عَينيَّ مِن رُؤياكَ حظهُما

وقالَ شيخي في «درره»(١): نـشأ عـلى خيرٍ وصلاح، وانقطاع، ولم يكن ْ

<sup>(</sup>١) عيسى الهسكوري، تأتي ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في "طبقات الإسنوي" ٢/ ٣٣٢، و" العقد الثمين" ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) البيت في « العقد الثمين» ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) (الدرر الكامنة) ٢/ ٢٤٧.

في صباه يشتغلُ بشيء غير القرآنِ والعلم، ودخلَ مصرَ وزارَ الشافعيّ، وأقامَ بالقرافةِ، وحضرَ عندَ حسينِ الجاكي ()، والشيخِ عبد الله المنوفي ()، وزارَ الشيخ عبد الله المنوفي ()، وذكرَ أنه بشّرَه بأمور، وكانَ يتعصّبُ للأشعريّ ()، وله كلامٌ في ذمّ ابنِ تيمية ()، وللذلكَ غمزَه بعضُ مَنْ يتعصّب لابن تيمية من الحنابلة وغيرهم، وكأن منقطعَ القرين في الزُّهد.

<sup>(</sup>۱) حسينُ الجاكيُّ المصريُّ، إمامُ مسجد الجاكي بالقاهرة، وواعظه، صالحٌ، عاميٌّ، عُزل عن الوعظ ثمَّ أعيد لقصةِ جرت له مع السلطان، أخذ عن أيوب الكنَّاس، وتوفي سنة ٧٣٠ هـ. «الطبقات الكبرى»، للشعراني ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) عبدُ الله بنُ محمَّد، المغربيُّ الأصل، المنوفيُّ، أحدُ الصالحين، والفقهاء المالكية، أخذ عن سليمان التنوخي الشاذلي، وركن الدين ابن القَوبع، مولده سنة ٦٨٦ هـ، ووفاته سنة ٧٤٩ هـ. «الدرر الكامنة» ٢/ ٣١٣، و « النجوم الزاهرة» ١/ ٢٠٦، و «نيل الابتهاج» ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) محمَّدُ بنُ عبدِ الله المرشديُّ، فقيه شافعيُّ، من الزاهدين، كان عظيم السَّأن في زمانه، قرأ على الضياء ابن عبد الرحيم، وتلا للسبع على التقي الصائغ، مات سنة ٧٣٧ هـ. «الدرر الكامنة» ٣/ ٢٦ ، و « الطبقات الكبرى»، للشعر إنى ٢/ ٢، و « شذرات الذهب ٣/ ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) كان الإمام أبوالحسن الأشعري رحمه الله على مذهب المعتزلة ، ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة في الرؤية وإثبات ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة من أسهاء الله الحسنى وصفاته العلا ، على الوجه الذي يليق بالله سبحانه ، من غير تحريف ولا تعطيلٍ ومن غير تكييف ولا تمثيلٍ، وغير ذلك من اعتقاد السلف ، وهذا هو الذي صرح به الأشعري نفسه في كتبه المشهورة كالمقالات والإبانة.

<sup>(</sup>٥) شيخ الإسلام أحمدُ بنُ عبدِ الحليم ابن تيمية - رحمه الله - إمامٌ مجدّدٌ، عُنيَ بنصرة عقيدة السلف، والرد على أهل البدع والأهواء بالحجة والبيان من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله على أ

أخبرني شيخي أبو الفضل العراقيُّ: إنه قالَ لهم في كلامٍ ذُكَر فيه الخَضِرُ (١) إن لم تقولوا: إنه حيُّ، وإلا غضبتُ عليكم، وحُفِظَ عنه تعظيمُ ابنِ عربي (١)، والمبالغةُ في ذلك.

١٥٥١ عبدُ الله بنُ إسهاعيلَ بنِ إبراهيمَ الشَّيراذِيُ الأصل، المسكنُّ، سُمَّ نزيـلُ مكَّة (٣)، ويُعرفُ: بالعفيفِ المكنيِّ.

وُلدَ بالمدينةِ، ونشأ بها، وسمع بها مِن ابنِ صِدِّيقٍ في سنةِ سبعِ وتسعين وسبعِ مئةٍ بعض "صحيح البخاري"، ثم سكنَ مكَّة، وسمع بها في سنةِ أربع وأربعين وثهانِ مئةٍ على التَّقيِّ ابنِ فهدٍ، والشَّمسِ أبي المعالي محمَّد بنِ عليِّ بنِ عثهانَ الصَّالحيِّ بعض "رياض الصالحين"، ودخلَ هرموز("، بل العجم، وكانَ مُثرياً، ذا دُورٍ، وماتَ بمكَّة في عصرِ يومِ الثلاثاءِ خامسَ عشرَ شوَّالٍ سنةَ ثلاثٍ وخسين وثهانِ مئةٍ، وصُلِّي عليه بعدَ صلاةَ العصرِ عندَ بالكِعبةِ، ودُفنَ بالمَعلاةِ بجانبِ قبرِ سيدي الشَّيخِ عليَّ بن أبي بكرٍ عندَ بالرِ الكعبةِ، ودُفنَ بالمَعلاةِ بجانبِ قبرِ سيدي الشَّيخِ عليَّ بن أبي بكرٍ عندَ بالرِ الكعبةِ، ودُفنَ بالمَعلاةِ بجانبِ قبرِ سيدي الشَّيخِ عليَّ بن أبي بكرٍ

<sup>(</sup>١) راجع: كتاب «الإصابة»١/ ٤٢٩، فله فيه ترجمة كبيرة جداً، حيث ذكر الخلاف في حيــاة الخـضر ووفاته ، والراجح وفاته .

<sup>(</sup>٢) أبو حاتم ابن عربي الطائي ، صاحب كتاب «الفتوحات المكية» أنكر العلماء عليه ، وغلظوا قوله بوحدة الوجود.

<sup>(</sup>٣) « إتحاف الورى» ٣/ ٢٤، و٢٩٢، و «الضوء اللامع» ٥/ ١٣.

<sup>(</sup>٤) هرموز، أو: هُرمز في إيران حالياً، على الخليج العربي، وانظر: «الروض المعطار»١/ ٥٩٥.

الزَّيلعي() مَّا يلي القِبلة.

١٨٥٢ عَبدُ الله بنُ أقرمَ بن زيدِ [ بن] (٢) مَعبدِ الْخُزَاعيُّ، المَدنيُّ (٣).

له صحبة ورواية عنه: ابنه عبيد الله، وهو كما قال ابن عبد البرّ (١٠): معدودٌ في أهلِ المدينة، ذكرَه الفاسيُّ (٥). وفي عدَّة نسخ من « الطبقات» (١) لمسلم في المدنيين مِن الأولى: عبدُ الله بنُ أرقمَ الخُزاعيُّ، وهو ابنُ أقرمَ هذا، وإنْ تقدَّمَ عبدُ اللهِ بنُ أرقمَ، فهو زُهريٌّ لا خُزاعيُّ.

١٨٥٣ - عبدُ اللهِ بنُ أبي أُمامةَ بنِ ثعلبةَ، أبو رملةَ الأنصاريُّ، الحارثيُّ، البلويُّ، البلويُّ، المدنُّ<sup>(٧)</sup>.

مِنْ أَهلِها، ذكرَه مسلمٌ ( ) في ثالثةِ تابعيها. يروي عن: أبيه الآتي في الكني ( ) ، وعبدِ اللهِ بنِ كعبٍ، وعنه: صالحُ بنُ كيسانَ، وابنُ [ ١٩٥ / أ] إسحاقَ، وأسامةُ بنُ

<sup>(</sup>١) الفقيه العابد، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ. ترجم له في: «العقد الثمين» ٦/ ١٤٤، و «طبقات الخواص»، للشرجي، ص: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكو فتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» ١/ ١٥٨٣، و«الإصابة» ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) (الاستيعاب) ٢/ ٢٦٤...

<sup>(</sup>٥) «العقد الثمين» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» ١/ ١٥٧ (١٤٣).

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٥/ ١٠، وفرَّق بين الأنصاري والبلوي.

<sup>(</sup>A) ((الطبقات) ۱/ ۲۱۲(۲۲۷).

<sup>(</sup>٩) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

زيدٍ اللَّيثيُّ، ومحمَّدُ بنُ زيدِ بنِ مهاجرٍ، وثَّقَه ابنُ حِبَّان (۱)، وفرَّق البخاريُّ بينَ الأنصاريِّ، والبلويِّ (۱)، وهو الصَّوابُ فيها قالَه شيخُنا (۱)، وخرَّجَ له أبو داود وابنُ ماجه (۱)، وهو في «التهذيب» (۱)، وثاني «الإصابة» (۱).

ـ عبدُ الله بنُ أمِّ مَكتوم.

في: عمروِ بنِ شُرحِبيلُ (٢٩٦٣، ٢٩٨٥).

٤ ١٨٥ عبدُ الله بنُ إنسانَ التَّقفيُّ، الطَّاتفيُّ، ثمَّ المَدنيُّ (١٠٠٠).

مِنْ أهلِها، عن: عروة بنِ الزُّبيرِ.

وعنه: ابنه محمَّدٌ، كانَ يخطىء، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته»(١٠) .

وقال البخاريُّ (١٠): لم يصحَّ حديثُه.

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٧/ ١٨.

<sup>(</sup>۲) (التاريخ الكبير) ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) في «الإصابة».

<sup>(</sup>٤) أخرجا له حديث: « البذاذة من الإيهان»، وهمو عند أبي داود في كتباب الترجيل (٢١٥٨)، و «سنن ابن ماجه»، كتاب الزهد ٢/ ١٣٧٩ (٢١١٨). والبذاذة: التَّقشُف.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣١١، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) (الإصابة) ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بن عمرو بن شريح، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>۸) ((الكاشف) ۱/ ۳۹ه.

<sup>(</sup>٩) (الثقات) ٧/ ١٧.

<sup>(</sup>١٠) (التاريخ الكبير) ٥/٥٤.

وتعقَّبَ الذَّهبيُّ () قولَ ابنِ حبَّان فيمَن لم يروِ إلا حديثاً واحدا(): يخطىء، وقالَ: إنْ كانَ أخطأً فيه، فها هو الذي ضبطه؟، وهو في « التهذيب» (").

١٨٥٥ عبدُ اللهِ بنُ أُنيسِ بنِ أسعدَ (١) بنِ حَرامِ بنِ حبيبِ بنِ مالكِ بنِ كعبٍ، أو أبو فاطمة الجُهَنيُّ، الأنصاريُّ (٠).

حليفٌ لبني دينارِ بنِ النَّجَّارِ، ممَّن شهدَ العقبةَ، وأُحداً.

بل شذَّ خليفةُ بنُ خياط (١)، فقال: شهدَ بدراً (١)، وبعثه النبيُّ ﷺ بسريةٍ إلى خالد بنِ نُبيحِ العَنَريُّ (١)، فقتله.

- (۱) في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٩٣، ونذكر عبارته ليتَضح كلام المؤلِّف، قال النَّهبيُّ: قال ابنُ حِبَّان: يخطئ، وهذا لا يستقيمُ أنْ يقولَه الحافظ إلا فيمن روى عدَّةَ أحاديث، فأمَّا عبدُ الله هذا، فهذا الحديثُ أوَّلُ ما عندَه وآخرُه، فإنْ كانَ أخطأً، فحديثُه مردودٌ على قاعدةِ ابن حِبَّان.
- (٢) والحديث الذي رواه أخرجه أحمد في «المسند »١/ ١٦٥، و أبو داود في المناسك، بـاب: في مـال الكعبة (٢٠٢٥)، وسنده ضعيف، وينظر: « الجوهر النقي» ٥/ ٢٠٠.
  - (٣) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣١٢، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٣٧.
  - (٤) تحرَّفت في الأصل إلى: سعيد، والتصويب من « أسد الغابة)، و «الإصابة».
  - (٥) وكذا قال ابن الأثير في « أسد الغابة»، وهو في «معرفة الصحابة» ٣/ ١٥٨٥.
    - (٦) «طبقات خليفة» ١١٨/١.
    - (٧) «تهذيب الكمال» ٢١٢/١٤.
- (٨) كذا في الأصل تبعاً لـ "لإصابة"، وتحتمل أن تكون في المخطوطة: العنبري، تبعاً، لـ "تهذيب الكهال"، وصوابه: خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، كها في "السيرة النبوية"، لابن هشام ٤/ ١٩٦، وكها أخرجه أبو داود في صلاة الخوف، باب: صلاة الطالب (١٢٤٣)، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري " ٢/ ٤٣٧: إسناده حسن.

روى عنه: ابنه ضمرة، وجابرٌ، ورحلَ إليه، وبُسرُ بنُ سعيدٍ، وعبدُ الله، وعبدُ الله، وعبدُ الله، وعبدُ الله، وعبدُ الله وعبدُ الله وعبدُ الله وعبدُ الله الرَّحنِ ابنا كعبِ بنِ مالكِ، وآخرون، وحديثُه عندَ أهلِ الشَّامِ، ومصرَ، خرَّجَ له مسلمٌ (۱) وغيرُه، وذُكِر في «التهذيب» (۱)، وأوَّلِ «الإصابة» (۱).

ماتَ بالمدينةِ في ولايةِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ سنةَ أربعٍ وخمسين، وكانَ منزلُه على بريدٍ (١) منها بموضع معروفٍ بالمخراف (٥)، وهو صاحب المِخْصَرة (١).

قلتُ: لم أرَ مَنْ صرَّحَ بالمدينةِ غيرَ الآقشهري، بل بعضُهم قبالَ: بالشَّامِ، وبعضُهم أطلقَ خلافة معاويةَ. نعم ذكرَه مسلمٌ (١٧ في الأولى من المدَنيين.

١٨٥٦ عبدُ الله بنُ الأهتم (^).

عن: المَدَنيين، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، وعنه: أهلُ الشَّام، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية

<sup>(</sup>١) كتاب الصيام، باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها ٢/ ١١٦٨(١١٦٨).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣١٢، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ XVX.

<sup>(</sup>٤) البريد = ۲۰ كم.

<sup>(</sup>٥) في «معجم البلدان» ٥/ ٧١: المِخراف: حائطٌ، أي: بستان لسعدٍ.

وهو الذي تصدَّق به سعدُ بنُ عبادةَ عن أمَّه بعدَ وفاتها. انظر: « الطبقات الكبرى» ٣/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٦) المخصرة: العصا والسوط، كما في «الصحاح»: خصر.

وخبرها في «السيرة النبوية »، لابن هشام ٤/ ١٩٧، و «معجم الصحابة» للبغوي٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>٧) "الطبقات" ١/ ١٥٠ (٦٣)، وذُكر في "وفيات الأعيان " ٦/ ٢٩٨ في توليةِ يزيدَ بنِ المهلب خراسانَ، وكانَ أرسلَ على البريد بذلك.

<sup>(</sup>٨) تحرَّفت في الأصل إلى: الأهيم، وانظر: «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٧، و «تاريخ دمشق» ٢٧/ ١٠٧، و «تاريخ دمشق» ٢٧/ ١٠٧، و «تهذيب الكيال» ٦/ ١١٧.

«ثقاته» (۱).

\_عبدُ الله بنُ بُحَينةً.

وهي أمُّهُ، وهو: ابنُ مالكِ ابنُ بُحينةً، يأتي. (٢٠٧٣).

١٨٥٧ عبدُاللهِ بنُ بدرِ بنِ بَعجةَ بنِ معاويةَ بنِ خِشَّانَ ١٠،أبو بعجةَ الجُهَنيُّ ١٠.

والدُ معاويةَ الآتي، نزلَ المدينةَ، وله بها دارٌ، وفيها ماتَ زمنَ معاويةَ.

وكانَ اسمُه عبدَ العُزَّى، فسمَّاه النَّبيُّ ﷺ عبدَ الله. روى عنه، وعن: أبي بكرٍ، وعنه: ابنُه بَعجةُ، ومعاذُ بنُ عبدِ الله بنِ خُبيبٍ.

قالَ ابنُ حِبَّانَ (''): كانَ يحملُ لواء جُهينةَ يومَ الفتحِ، وكانَ ينزلُ الباديةَ بالقَبَليةِ مِن بلادِ جُهينةَ، ماتَ في ولايةِ معاويةَ، وقد أخرجَ ابنُ شاهين ('' مِن طريقِ ابنِ الكلبيِّ عن أبي عبدِ الرَّحنِ المَدنِيِّ، عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بعجةِ الجُهنيِّ، قال: لَمَا قدمَ النبيُّ عَلَيُ المدينةَ، وفدَ إليه عبدُ العزَّى بنُ بدرٍ، ومعه أخوه لأمِّه يقال له: أبو سَروعة ('')، وهو ابنُ عمِّه، فقال له النَّبيُّ عَلَيْهِ: «ما اسمُكَ»؟ قال: عبدُ العزَّى،

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٧/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها بخاء وشين الحافظُ ابن حجرٍ في «الإصابة» ٢/ ٢٨٠، وتحرَّفت في الأصل إلى: حسان.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة»، لأبي نعيم ٣/ ١٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) ((الثقات) ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) الحديث ضعيف ؛ بسبب ابن الكلبي، واسمه هشامُ بنُ محمَّدِ بنِ السَّائب، قال عنه الدارقطنيُّ: متروك، وقال الذَّهبيُّ: لا يوثق به. «ميزان الاعتدال» ٤/٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: « تصحيفات المحدثين» للعسكري ٢/ ٨٨١.

قال: «أنت عبدُ الله»، ثمَّ قالَ له: «عَن أنت»؟ قال: من بني غَيَّان، قال: «بـل أنـتم بنو رشدان»، وكان اسمُ واديهم غوى، فسيَّاه: رشدا، وقال لأبي سَروعة: «رُعـتَ العدوَّ إنْ شاء الله تعالى»، وأعطى اللِّواءَ عبدَ الله يومَ الفتح، وكانَ شهدَ معه أُحُداً، وخطَّ له النَّبيُ عَلَيْ بالمدينةِ، وهو أوَّلُ مَنْ خطَّ مسجداً بها. وقالَ ابنُ سعدِ (۱): ماتَ في خلافةِ معاويةً.

١٨٥٨ عبدُ الله بنُ بكرِ بنِ المثنَّى، أبو العبَّاسِ السَّهميُّ، المدَنيُّ(١).

روى عن: أبي بكر الآجُرِّيِّ، وعبدِ الله بنِ الـوردِ، والحسنِ بـنِ رشيقٍ. وكـانَ رجلاً صالحاً، ذا روايةٍ واسعةٍ، قدمَ الأندلسَ معَ والدِه تاجراً، وحدَّثَ بها في سنةِ ستَ عشرةَ وأربع مئةٍ.

١٨٥٩ عبدُ الله بنُ أي بكرِ " بنِ حفص بنِ عمرَ بنِ سعدِ بنِ أي وقَّاصِ.

عن: معاوية \_ إنْ كانَ سمعَ منه \_ أنَّه صلَّى بالنَّاسِ بالمدينةِ، فلم يقرأُ بسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللَّكَ بعد(1).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكرى» ٤/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) النقل من « تاريخ الإسلام»، للذهبي، الطبقة الثانية والأربعون، سنة ٤١٦ هـ، ص: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) واسم أبي بكر عبد الله. «تهذيب الكمال» ٢١ / ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه عبد الرزاق في « المصنف» ٢/ ٩٢، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٣٢، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، وضعَّفه الزَّيلعي في « نصب الراية» ١/ ٣٥٣ بعبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو من رجال مسلم ؟.

روى عنه: عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُشيمٍ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (۱).

١٨٦٠ عبدُ الله بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي أحمدَ ابنِ جَحشٍ (١).

عِدادُه فِي أَهْلِ المدينةِ. يروي عن: أنسٍ، وعنه: مجمِّعُ بنُ يعقوبَ. قُتـلَ<sup>(٣)</sup> سـنة ثلاثين ومئة، قالَه ابنُ حِبَّانَ فِي ثانية « ثقاته» (٤٠).

١٨٦١ ـ عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحارثِ بنِ هـشامٍ، المخزوميُ، المَذنُ (°).

أخو سلمة الماضي، وعبدِ الملكِ، وعمرَ الآتيين، وأبوهم \_ وهو أشهر بني أبيه \_ ابنُ عمِّ مهاجرِ بنِ عكرمة. روى عن: أبيه، وعنه: ابنُ عمِّ مهاجرٌ، وكانَ شيخَ ابنُ عمِّ مهاجرٌ المخازي، سبَّاه ابنُ سعدِ ('' \_ لَمَّا عدَّ أولادَ أبيه \_ عبدَ الرَّحن، وقالَ ابن خلفون: وثَقه ابنُ عبدِ الرَّحيم (''). وذكرَه ابنُ عديٍّ (^)، ونقلَ عن البخاريِّ (''):

<sup>(</sup>۱) (الثقات) ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٥، و «الجرح والتعديل» ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في المخطوطة إلى: قبل ؟

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» ١/ ١ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) «الطبقات الكرى» ٥/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) هو محمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحيم الزُّهريُّ، المعروف بابن البَرقي. تقدم.

<sup>(</sup>A) «الكامل» ٤/ ٢٥٥١.

<sup>(</sup>٩) ((التاريخ الكبير) ٥/ ٢٣٩.

أنَّه لا يصحُّ حديثُه، وهو في «التهذيب»(١).

١٨٦٢ عبدُ الله بنُ أي بكرِ الصِّدِّيق ابنِ أي قُحافةً (١).

واسمُ أي بكرٍ: عبدُ الله، وأي قُحافة: عثمانُ بنُ عامرِ بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ تيمِ بنِ مُرَّةَ القُرشيُّ التَّيميُّ. قالَ الزُّبير بنُ بكَّارٍ: قُتِلَ يومَ الطَّائفِ شهيداً، أصابَه سهمٌ في الله حتَّى ماتَ بالمدينةِ بعدَ وفاةِ النَّبي ﷺ في خلافةِ أبيه في شوَّالِ سنةَ إحدى عشرة، وهو الذي كانَ يأتي النَّبيَ ﷺ وأباه وهما في الغارِ بزادِهما وأخبارِ مكة إذا أمسى، وأسلم قديماً. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ ("): ولم يُسمع له بمشهدِ إلا شهودُه الفتح، وحُنيناً، والطائف، ورُمي فيه بسهم، واندملَ جرحُه، ثمَّ انتقضَ فهاتَ منه في أوَّلِ خلافةِ أبيه، وكانَ اشترى الحُلَّةَ التي أرادوا تكفينَ النَّبي ﷺ فيها بتسعةِ دنانيرَ خلافةِ أبيه، وكانَ اشترى الحُلَّةَ التي أرادوا تكفينَ النَّبي ﷺ فيها بتسعةِ دنانيرَ ليكفَّنَ فيها، ثمَّ رغبَ عنها، وقالَ: لو كانَ فيها خيرٌ؛ لكُفِّنَ فيها النبيُّ عَلَيْهِ.

وكان تزوَّجَ عاتكةَ ابنةَ زيدِ بنِ عمروِ بنِ نُفيل، وله معها قصِّة (١).

أعاتكُ لا أنساكِ ما ذرَّ شارقٌ وما لاحَ نجمٌ في السَّماء علَّقُ لها خُلقٌ جزلٌ، ورأيٌ ومنصبٌ وخَلْقٌ سَوِيٌّ في الحياء مصدَّقٌ ولم أرَ مِثلي طلَّق اليومَ مثلها ولا مثلها في غير شيءُ تطلَّقُ

فرقَّ له أبو بكر، فأمره بمراجعتها، ومات وهي عنده. «الإصابة» ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>١) (من الكمال) ١٤/ ٣٤٦، و (من التهذيب التهذيب) ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) «الاستىعاب» ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) وخبره: أنه تزوَّج عاتكة، وكان بها معجباً، فشغلته عن أموره، فقال له أبوه: طلِّقها، فطلَّقها، ثـمَّ ندم، فقال:

١٨٦٣ عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عَمروِ بنِ حزمٍ، أبو محمَّدِ الأنساريُّ، المَدنُّ (١).

أحدُ علمائِها، والآتي أبوه وعمُّه عثمانُ، وأخوه محمَّدٌ.

ذكرَه مسلمٌ ('') في رابعة تابعي المكنين. يروي عن: أنس، وعبَّادِ بنِ تميم، وعروة بنِ الزُّبير، وعَمرة، وحُميدِ بنِ نافع، وجماعة، وعنه جماعةٌ: ابنُ جُريج، وابنُ إسحق، والزُّهريُّ مع تقدُّمه، والسُّفيانان ('')، وفُليحٌ، ومالك، وقال: كانَ رجلَ صِدقِ، كثيرَ الحديثِ. وكذا قالَ ابنُ سعدِ (''): كانَ ثقةً عالماً، كثيرَ الحديث، وقالَ أحدُ (''): حديثُه شفاءٌ.

وثَّقه ابنُ مَعينِ، وأبو حاتمٍ (١)، والنَّسائيُّ، وزاد: ثبتٌ، والعِجليُّ (١)؛ وزاد: مدنيٌّ تابعيُّ، وابنُ حِبَّان (١)؛ وقالَ ابنُ عبدِ البَر (١): كانَ مِن أهلِ [العلم] (١)، ثقة، فقيهاً،

<sup>(</sup>١) «تاريخ خليفة» ٤١١، و«الكاشف» ١/ ٥٤١.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۲٦٤ (۱۰٤٣).

<sup>(</sup>٣) سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) ((الطبقات الكبرى))، القسم المتمم، ص: ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٥/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) (معرفة الثقات) ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٨) (الثقات) ٥/ ١٦.

<sup>(</sup>٩) التمهيد ١٧/ ٥٥١.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

محدِّثاً، مأموناً، حافظاً، وهو حجَّةٌ فيها نقلَ وحمل.

وفي «العتبية» عن ابنِ القاسمِ، عن مالكِ أخبرني ابنُ حنزابة قالَ لي ابنُ الله بن أبي شهابٍ: مَن بالمدينة يُفتي؟ فأجابَه، فقال ابنُ شهابٍ: ما ثَمَّ مثلُ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، ولكنَّه يمنعُه أنْ يرتفعَ ذكرُه مكانُ أبيه أنه حيٌّ. وقالَ مالكُّ: كانَ مِن أهلِ العلم والبصيرة.

وقد خرَّجَ له السِّتةُ، وذُكرَ في «التهذيب»(١). ماتَ سنةَ خمسٍ وثلاثين ومئةٍ عن سبعين سنةً، وقيل: ماتَ سنةَ ثلاثين، وليسَ له عَقِبٌ.

١٨٦٤ عبدُ الله بنُ ثابتِ الأنصاريُّ (٣).

يحتملُ أَنْ يكونَ الذي بعدَه. قالَ الآقشهريُّ: توفيَ بالمدينةِ.

١٨٦٥ عبدُ الله بنُ ثابتٍ".

خادمُ النبيِّ ﷺ. روى عنه: الشَّعبيُّ. قال: جاءَ عمرُ بصحيفةٍ فيها التَّوراةُ إلى النبيِّ ﷺ. يأتي في: أبي أُسيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ(').

١٨٦٦ عبدُ الله بنُ تَعلبةَ بنِ صُعيرٍ، أبو محمَّدِ العُذْريُّ، المدنيُّ المدنيُّ (").

حليفُ بني زُهرةً، أدركَ النبيُّ ﷺ، ومسحَ على رأسِه، ووعى ذلك، بـل قيـلَ:

<sup>(</sup>۱) « تهذیب الکمال» ۲۱/ ۳٤۹، و «تهذیب التهذیب» ۶/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) (الإصابة) ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الكني، وهو الجزء المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» ١/ ١٦٠٢، و«معجم الصحابة» للبغوي ٢٦/٤.

إنَّه وُلدَ عامَ الفتحِ، وشهدَ الجابيةَ، وقيل: قبلَ الهجرةِ.

وحدَّثَ [٩٦/أ] عن: أبيه، وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وأبي هريرة، وجابرٍ، وعنه: الزُّهريُّ، وعبدُ الله أخو الزُّهريِّ، وعبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ زُهرة، وسعدُ بنُ إبراهيمَ الزُّهريُّ، وعبدُ الله أخو الزُّهريُّ جعفرٍ، وكانَ شَاعراً نسَّابةً، بحيثُ كانَ الزُّهريُّ يجالسُه، ويتعلَّمُ منه الأنسابَ وغيرها، واتَّفقَ أنَّه سأله عن مسألةٍ من الفقهِ، فأرشدَه لسعيدِ بنِ المسيِّبِ. روى له البخاريُّ (" وغيرُه، وهو في « التهذيب» (")، وأوّلِ «الإصابة» (").

ماتَ سنةَ سبع، وقيل: تسع وثمانين عن ثـ لاثٍ وثمانين، وقيـل: عـن ثـ لاثٍ وتسعين، وقيل غيرُ ذلك في تاريخ وفاتِه، ومبلغ سِنّه.

١٨٦٧ عبدُ اللهِ بنُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ حَرامُ الأنصاريُّ، السَّلَميُّ (١).

مِنْ أَهِلِ المُدينةِ، وأخو محمَّدٍ وعبدِ الرَّحمنِ.

يروي عن: أبيه، وعنه: سعيدٌ المقبري. قاله ابنُ حِبَّان في ثانية « ثقاته» (°).

١٨٦٨ عبدُ الله بن جابرِ الأنصاريُّ، البَياضيُّ (١).

<sup>(</sup>١) في كتاب الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (٦٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٥٣، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) (الإصابة) ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٥/ ٦٠، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦١٠.

عِدادُه في أهلِ المدينة، وله صحبةٌ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في الأولى ('')، وكذا هو في أوَّلِ «الإصابة» (''). وحديثُه عند أحمدَ ('')، والطبراني ('')، وابنِ السَّكنِ مِن جهةِ عُقبةَ بنِ أبي عائشة ('')، عنه في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وله عند أحمد ('') حديثٌ آخرُ من طريق عبدِ الله بنِ محمَّد بنِ عَقيل، عنه.

١٨٦٩ عبدُ الله بنُ جَبِر بنِ عَتيكِ الأَنصاريُّ، المَدنيُّ(١).

والدُ عبدِ الله. روى حديثَه أبو العُمَيس، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جبرٍ، عن أبيه أنَّ النبيَّ ﷺ عادَ جبراً. . . الحديثَ (١٠)، وبعضُهم زاد: عن جدِّه .

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ١/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) (المسند) ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤)لم أجد حديثه في «المعجم الكبير»، وقال الهيثميُّ في «مجمع الزوائــد» ٢/ ١٠٥: وإســناده حــسن، قلت: وهو عند ابن حبَّان في «الثقات» ٥/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) خلط المؤلف بين الحديثين، فالذي عند أحمد في «المسند» ٤/ ١٧٧ من طريق عبدِ اللهِ بنِ محمَّد بنِ عقيل، عن ابن جابرِ قال: انتهيتُ إلى رسول الله وقد أهراق الماء. . . الحديث.

وليس هذا الحديثُ عند أحمد من طريق عقبة بن أبي عائشة ولا غيره، وإنها حديثُ ابن أبي عائشة أخرجه الطبراني، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢٥٤/٤. ورواه ابن السكن من هذا الوجه، فقال: عن جده. يعنى: عقبة بن أبي عائشة، فذكره. انظر «الإصابة» ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) (المسند) ٤/ ١١٧.

<sup>(</sup>٧) «أسياء الثقات» لابن شاهين، ص: ١٩٣.

<sup>(</sup>٨) أخرجه النسائي في الجنائز، النهي عن البكاء على الميت ٦/ ٥١، وابن ماجه في الجهاد، باب: ما يرجى فيه الشهادة ٢/ ٩٣٧ (٢٨٠٣).

وأمًّا مالكُّ () فقال: عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جابِر بنِ عتيكِ، عن عتيكِ بنِ الحارثِ بنِ عتيكِ، عن عتيكِ بن الحارثِ بنِ عتيكِ، عن جابِر بنِ عتيكِ أنَّه أخبره أنَّ النَّبيَّ ﷺ عادَ عبدَ الله بنَ ثابتٍ. ورجَّحوا هذه الرِّواية، ومالَ إليها شيخُنا، وقالَ (): ولم أرَ لصاحبِ الترجمةِ في الرِّجال، وهو في « التهذيب» ()، ورابع « الإصابة» (). في كراً عندَ أحدٍ ممَّن صنَّف في الرِّجال، وهو في « التهذيب» ()، ورابع « الإصابة (). ١٨٧٠ عبدُ الله بنُ جُبيرِ بنِ النُّعمانِ بنِ أُميَّة بنِ امرىءِ القيسِ الأنصاريُ ().

أخو خوَّاتِ بنِ جُبيرٍ. حديثُه في أهلِ المدينةِ، شهدَ العقبة وبدراً، وكانَ أميرَ الرُّماةِ بأُحدٍ، ولمَّا انهزمَ المشركون يومئذٍ ذهبَ الرُّماةُ ليأخذوا مِن الغنيمةِ، فنهاهم، فمضوا وتركوه، فاستُشهدَ يومئذٍ.

١٨٧١ عبدُ الله بنُ جحش، ويقال له: المجدَّعُ (١)، أبو محمَّدِ الأسديُّ، الخُزاعيُّ (٧).

حليفٌ لبني عبدِ شمسٍ، أو للحارثِ بنِ أميَّةَ، وهو أخو أمِّ المؤمنين زينبَ وإخوتها، وسيأتي ابنُه محمَّدٌ. يُعَدُّ في الكوفيين، أسلمَ قديهًا، وهاجرَ إلى الحبشةِ، ثمَّ

<sup>(</sup>١) «الموطأ» كتاب الجنائز، باب: النهى عن البكاء على الميت ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) في «الإصابة» ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٥٧، و «تهذيب التهذيب» ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٣/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٣/ ٤٧٥، و «أسد الغابة» ٣/ ٩٠، و «الإصابة» ٢/ ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٦) قالَ الجوهريُّ: الجَدْعُ: قطعُ الأنف، وقطعُ الأذن أيضاً، وقطع اليد والشفة. «الصحاح»: جـ دع.
 قلت: وكان رحمه الله قُطعَ أنفُه وأُذنُه يومَ أُحد.

<sup>(</sup>٧) «الطبقات الكبرى» ٤/ ١٠٢، و «أسد الغابة »٣/ ٩٠، و «الإصابة» ٢/ ٢٨٦.

إلى المدينةِ، وشهدَ بدراً، واستُشهدَ بأُحُدٍ، ودُفِنَ هو وخالُه حمزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ في قبرِ واحدٍ.

وجُدِعَ يومئذٍ، وكانَ يسألُ الله في ذلك، ووليَ رسولُ الله ﷺ تَرِكَتِه، واشــترى لولدِه مالاً بخيبر. روى عنه: سعدُ بنُ أبي وقاص، وأرسل عنه: سعيدُ بنُ المسيّبِ.

وروى أحمدُ (١) مِن طريقِ أبي كثيرِ مولى الهذليين، عن محمَّد بنِ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ، حمن أبيه حديثاً، وقيل: عن أبي كثيرٍ، عن محمَّد بنِ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ، ليس فيه: عن أبيه.

وهو أوَّلُ مَنْ سُمِّي أميرَ المؤمنين؛ لأنَّه كانَ أوَّلَ مَنْ أَمَّرَه رسولُ الله ﷺ على سريةٍ. وقد أخرجَ السِّراجُ من طريقِ زِرِّ بن حبيش قالَ: أوَّلُ رايةٍ عُقدِتْ في الإسلامِ لعبدِ الله بنِ جحش، وروى البغويُّ " من طريقِ زيادِ بنِ علقمةً، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ قالَ: بعثنا رسولُ الله ﷺ في سريةٍ، فقال: «لأبعثَنَّ عليكم رجلاً أصبرَكم على الجوعِ والعطش»، فبعث علينا عبدَ الله بنَ جحشٍ، وكانَ أوَّلَ أميرٍ في الإسلام. وقالَ النَّ بُبير: [٩٦ / ب] كانَ يقال له: المجدَّعُ في الله. قال: وقتلَه أبو الحكم ابنُ الأخنسِ وله نيِّفٌ وأربعون سنةً.

وقد مضى عبدُ الله بنُ أبي أحمدِ بنِ جحشٍ، وكأنَّ أبا أحمدَ اسمُه عبدُ الله.

١٨٧٢ عبدُ اللهِ بنُ جَعفرِ بنِ أبي طالبِ بنِ عَبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم، أبو جعفرٍ،

<sup>(</sup>١) (المسند) ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) في «معجم الصحابة» ٣/ ٥٢٥.

## وأبو حفص القُرَشيُّ، الهاشميُّ(١).

الجَوادُ بنُ الجَواد. بل قيل: إنَّه لم يكنْ في الإسلامِ أسخى منه، له صحبةٌ وروايةٌ. ذكرَه مسلمٌ "في المدنيين. وُلِدَ بالحبشةِ، فكانَ أوَّلَ مَنْ وُلِدَ بها مِن المسلمين باتِّفاقِ العلاء، كما قالَه النَّوويُ "، وهاجرَ به أبوه إلى المدينةِ مع المسلمين وغيرهم ممَّن دخلَ في الإسلام، فوصلوا إلى النَّبيِّ عَيْقَةٌ وهو بخيبر وقد فتحها، فقال ": «ما أدري أنا أسرُّ بفتح خيبر أو بقدوم جعفر».

وأمُّه أسماءُ ابنةُ عُميسٍ، وكانَ ابنَ عشرٍ حينَ موتِـه ﷺ، وهــو آخـرُ مَـن رأى النبيَّ ﷺ ون بني هاشم، سكنَ المدينةَ، ووفدَ على معاويةَ وابنِه، وعبدِ الملكِ.

وله روايةٌ أيضا عن : أبويه، وعمّه عليّ . روى عنه: بنوه: إسهاعيل، وإسحاق، ومعاوية ، وابن أبي مُليكة ، وسعد بن إبراهيم ، وعبّاس بن سهلِ بن سعدٍ ، وعبد الله بن محمّد بن عقيل، والقاسم بن محمّد ، وآخرون .

وترجمتُه طويلةٌ، وأخبارُه في السَّخاء جليلةٌ.

منها: أنَّ أعرابياً وقفَ في الموسمِ على مروانَ بالمدينةِ، فسألَه، فقال: ما عندنا ما نَصِلُكَ، ولكن عليكَ بابنِ جعفرٍ، فأتاه فإذا ثَقَلُه قد سارَ، وراحلةٌ بالبابِ عليها

<sup>(</sup>١) «أسد الغابة» ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۱۵۰ (۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) ( تهذيب الأسماء واللغات ) ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) ((السيرة النبوية)، لابن هشام ٣/ ٢٣٢.

متاعُه، وسيفٌ معلَّق، فخرج عبدُ الله، فأنشأ الأعرابيُّ يقول (١):

صلائهم للمسلمين طهور وانت على ما في يديك أمير وانت على ما في يديك أمير جناحان في أعلى الجنان يَطير في بالفَلاة أدور والم

أباً جعفر مِنْ أهلِ بيتِ نُبوَّةٍ أبا جعفر ضن أهلِ بيتِ نُبوَّةٍ أبا جعفر يا ابن الشَّهيدِ الذي له أبا جعفر ما مِثلَكَ اليومَ أرتجي

فقال: يا أعرابيُّ، سار الثَّقَلُ ('' فعليكَ بالرَّاحلةِ بها عليها، وإياكَ أَنْ تُخدعَ عن السَّيفِ فأنا أخذتُه بألفِ دينارِ، وحديثُه في الستة، وذُكِرَ في «التهذيب» ('')، وأوَّلِ «الإصابة» ('').

ماتَ بالمدينةِ سنةَ ثمانين، وقيل: أربع، أو خمسٍ بعدَها، وقيل: سنةَ تسعين، وهو ابن ثمانين، أو تسعين، وصلَّى عليه أبانُ بنُ عثمان والي المدينةِ، بل حضرَ غسلَه وكفنَه، وحملَه معَ النَّاسِ بينَ العمودين، ولم يفارقُه حتَّى وُضعَ بالبقيع ودموعُه تسيلُ على خدِّه، ويقولُ: كنتَ والله خيراً لا شرَّ فيك، وكنتَ والله شريفاً واصلاً وبرَّا، وازد حموا على حملِ سريرِه.

١٨٧٣ - عَبدُ اللهِ بنُ جَعفرِ بنِ عبدِ الرَّحنِ بنِ الجسْوَرِ بنِ مَحْرَمةَ بنِ نَوفلِ

<sup>(</sup>١) الأبيات مع القصة في " تاريخ دمشق"، لابن عساكر ١٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) قال الجوهريُّ: الثَّقَلُ، بالتحريك: متاعُ المسافر وحشمُه. ﴿ الصحاحِ﴾: ثقل.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٦٧، و «تهذيب التهذيب» ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ((١) ((١) (٤) (٤)

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت في المخطوطة إلى: أصيلا، والتصويب من « أسد الغابة » ٣/ ٩٦.

الزُّهريُّ، المَخْرَميُّ، المدَنُّ (''.

مِنْ أهلِها، الفقية الإمامُ، حدَّث عن: أبيه، وسعدِ بنِ إبراهيمَ، وعمَّةِ والدِه أمِّ بكرِ ابنةِ المِسْوَر، وإسماعيلَ بنِ محمَّد بنِ سعدٍ، وسهيلِ بنِ أبي صالحٍ، وسعيدٍ المقبري، وعنه: ابنُ مهديًّ، والواقديُّ، وخالدُ بنُ مَحْلَد، ويحيى بنُ يحيى التَّميميُّ، ويحيى الجَّاني، وجماعةٌ. قالَ ابنُ حِبَّان ": والعراقيون وأهلُ المدينة.

وكانَ مُفتياً عارفاً بالمغازي، وثَقه أحمدُ (")، والعِجليُّ ('')، وغيرُ هما، بل كانَ أحمدُ يُرجِّحُه على ابنِ أبي ذئبِ لفضلِه ومروءته وإتقانه.

وقالَ ابنُ مَعينِ ("): صدوقٌ وليس بثَبْتٍ، وبالغَ ابنُ حِبَّان في توهينه، وقد كانَ قدمَ مع بني عبدِ الله بنِ حسنٍ، واعتقدَ أنَّ محمَّد بنَ عبدِ الله بنِ حسنٍ هو المهديُ الواردُ في الحديثِ، ثمَّ ندمَ، وقال: لا غرَّني أحدٌ بعدَه، وكان قصيراً جِدًّا، خرَّ جَ له مسلمٌ (") وغيره، وذُكِرَ في «التهذيب» (")، ماتَ بالمدينةِ سنةَ سبعين ومئةٍ عن بضع وسبعين سنةً. [٩٧ / أ].

<sup>(</sup>١) "الطبقات الكبرى"، القسم المتمم، ص: ٤٥٤، و "أسهاء الثقات" لابن شاهين، ص: ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) «كتاب المجروحين» ۱/ ۲۱.٥.

<sup>(</sup>٣) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) ((تاريخ ابن معين)، برواية الدارمي ١/٤١٦.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الجنائز، باب: في اللحد ونصب اللَّبن على الميت ٢/ ٦٦٥ (٩٦٦).

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٧٢، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٥٧.

١٨٧٤ عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ نَجيحٍ، أبو جعفرِ السَّعديُّ، مولاهم المدينيُّ، ثمَّ البصريُّ (١).

والدُّ عليِّ "الآي، والماضي أبوه جعفرٌ. يروي عن: عبدِ الله بنِ دينارِ، والعلاءِ بنِ عبدِ الله بنِ دينارِ، والعلاءِ بنِ عبدِ الرَّحنِ، وأبي حازم، وأبي الزِّنادِ، وزيدِ بنِ أسلمَ، وسهيلِ بنِ أبي صالحٍ، وموسى بنِ عُقبة، وابنِ عجلانَ، وآخرين "، وعنه: ابنه عليٌّ، وعليُّ بنُ الجعدِ، وعليُّ بنُ الجعدِ، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ، وأبو كاملٍ الجحدريُّ، وغيرُهم. ضعّفه وكيعٌ وأحد"، وخلقٌ، وقالَ ابنُ مَعينِ: ليس بشيءٍ.

ونقلَ السَّاجيُّ عن ابن مَعينِ أَنَّه كانَ مِن أهلِ الحديثِ، ولكنه بُليَ في آخرِ عمرِه. وقالَ أبو حاتم (°): منكرُ الحديثِ جِدَّاً، وقالَ الجُوزِجانيُّ('): واهي الحديثِ، كان فيها يقولون مائلاً عن الطريق.

وقالَ سعيدُ بنُ منصورٍ: قدمَ علينا البصرةَ، وكانَ حافظاً، قلَّما رأيتُ مِن أهلِ المعرفةِ أحفظَ منه، وكانَ ابنُ مهديٍّ يتكلَّم فيه، ويقولُ: لو صلَحَ لنا لم نحتجْ إلى حديثِ مالكٍ، وقالَ ابنُ حِبَّان ": كانَ عَن يَهِمُ في الأخبارِ، حتَّى يأتيَ بها مقلوبةً،

<sup>(</sup>١) "الضعفاء"، للبخاري، ص: (١٨٣)، و"الكامل" ٤/ ٩٣ ١، و"الضعفاء الكبير" ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو عليُّ ابن المديني.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: وآخرون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «العلل ومعرفة الرجال» ٢/ ٤٥ (٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) «أحوال الرجال»، ص: ١١٠ (١٧٥).

<sup>(</sup>٧) «كتاب المجروحين» ١/ ٥٠٧.

ويخطىءُ في الآثارِ كأنَّها معمولة، وقد سُئل عليٌّ عن أبيه؟ فقال: سلوا غيري، فأعادوا، فأطرق، ثمَّ رفعَ رأسه، فقال: هو الدِّينُ .[ أبي ضعيفٌ](١٠. انتهى.

وفي «تاريخ بخارى» لغُنجار (") عن صالح بنِ محمَّد: سمعتُ عليَّ ابنَ المدينيِّ يقولُ: أبي صدوقٌ، وهو أحبُّ إلي من الدَّرَاورديِّ. وقالَ أحمدُ بنُ المقدامِ ("): حدَّثنا وكانَ خيراً من أبيه جعفرِ إن شاء الله. قالَ ابنُ أبي عاصمٍ وغيرُه: ماتَ سنةَ ثمانٍ وسبعين ومئةٍ، وهو في «التهذيب» (١).

١٨٧٥ عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ رِبعيّ، أبو إبراهيم، أو أبو يحيى (٥).

ابنُ فارس رسولِ الله ﷺ أبي قتادة الأنصاريِّ، السَّلِميِّ. أخو ثابتٍ الماضي.

عِدادُه في أهلِ المدينةِ، يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُه قتادة، ويحيى بنُ كشيرٍ، وأبو حازمِ الأعرجُ، وزيدُ بنُ أسلمَ، وحُصين بنُ عبدِ الرحَّمنِ، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ. وكانَ مِن علماءِ المدينةِ وثقاتِهم، وثَقَه النَّسائيُّ وابنُ سعدٍ(،، وقالَ: كانَ قليـلَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من «كتاب المجروحين».

<sup>(</sup>٢) اسمه: محمَّدُ بنُ أحمدَ البخاريُّ، محدِّث ومؤرِّخ. له: «تاريخ بخارى»، و«فضائل الصحابة الأربعة»، توفي سنة ٤١٢ ه. «الوافي بالوفيات» ٢/ ٦٠، و«معجم الأدباء» ١٧/ ٢١٣، و«سير أعلام النبلاء» ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أحمدُ بنُ المقدامِ العجليُّ، البصريُّ، أحدُ أئمة الحديث، حدَّث عنه البخاريُّ، والترمذيُّ، توفي سنة ٢٥٣ هـ. «الجرح والتعديل» ٢/ ٧٨، و «تاريخ بغداد» ٥/ ١٦٢، و «تهذيب الكمال» ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٩٧٩، و «تهذيب التهذيب» ١/ ٩٥٩. .

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٥/ ١٧٥، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ((الطبقات الكبرى) ٥/ ٢٧٤.

الحديث، تُوفي في خلافةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، وكذا قالَ الهيثمُ بنُ عديٍّ في وفاتِه.

وذكرَه ابنُ حِبَّان في «الثقات»(۱)، وقالَ: ماتَ بالمدينةِ سنةَ خمسٍ وتسعين، وقالَ غيرُه: وسبعين، بتقديم السِّين، قالَ المِزيُّ (۱): وهو وهمٌ ظاهرٌ.

١٨٧٦ عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ الفُضيلِ (") الخَطْميُّ، الأنصاريُّ (١).

مِن أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبيه، وعنه: ابنُ مَهديٍّ، وقُتيبةُ، قالَه ابنُ حِبَّانَ في الثَّالثة (°).

\_عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ محمَّد بنِ حاطبٍ.

هو الذي بعدَه.

١٨٧٧ عبدُ اللهِ بنُ الحارثِ بنِ محمَّدِ بنِ عُمر (١) بنِ محمَّدِ بنِ حاطبٍ، أبو الحارثِ، أو أبو الجُمَحيُّ، الحاطبيُّ، المَذَيُّ (٧).

مِنْ أهلِها، المكفوفُ.

يروي عن: زيدِ بنِ أسلمَ، وسُهيلِ بنِ أبي صالحٍ، وهشامِ بنِ عروةَ، وعنه:

<sup>(</sup>١) (الثقات) ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١٥/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الفضل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكرى) ٥/ ١٠، و (مشاهير علماء الأمصار) ١٣٧/١٠.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ٧/ ٣١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عمرو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٥/ ٦٧.

إبراهيمُ بنُ موسى، ومحمَّد بنُ مِهرانَ الجَمَّالُ، ونُعيمُ بنُ حمَّادٍ، وهـشامُ بنُ عـادٍ، ووكيعٌ.

قالَ أبو حاتم (١): صالحُ الحديثِ، محلُّه الصِّدقُ.

ووثَقَه ابنُ حِبَّان (۱)، وهو في «التهذيب» (۱). ولم يذكر البخاريُّ، ولا ابنُ أبي حاتمٍ ومَن تبِعَها في نسبه: محمَّد بنَ عمرو، ويؤيِّده ما في «الطبراني الكبير» (۱) مِن طريقه عن أبيه، عن جدِّه محمَّد بنِ حاطبٍ قال: لمَّا قدمتْ بي أمِّي مِن الحبشةِ حينَ ماتَ حاطبٍ، فذكرَ حديثاً.

١٨٧٨ عبدُ الله بنُ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشمٍ، أبو محمَّدِ الماشميُّ، النَّوفليُّ، المدَنيُّ (°).

نزيلُ البصرةِ، ويلقَّب بِبَبَّه؛ لكونِ أمَّه هندٍ أختِ معاويةِ بنِ أبي سفيان (١) كانت تُنَقِّزُه (٧) وتقول:

## ياببً اببً لأنكِ حن ببًة

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٨/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٧٩، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ١٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٤، و «التاريخ الكبير» ٥/ ٦٣، و «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٦) صحابية، ترجمتها في «الإصابة » ٤٢٤/٤.

<sup>(</sup>٧) زاد في المطبوعة: [وتُرِّقصه]، وهي ليست في الأصل.

## جارية خِدَبَّة تسودُ أهلَ الكعبةُ (١)

اصطلحَ أهلُ البصرةِ على تأميرِه عليهم عندَ هربِ عبيدِ اللهِ بنِ زيادٍ إلى الَّ شامِ، وكتبوا إلى ابنِ الزُّبيرِ [١٩٧/ب] بالبيعةِ له، فاستعملَه عليهم، ثمَّ خرجَ هارباً منها إلى عُمانَ من الحجَّاجِ عندَ فتنةِ ابنِ الأشعث، فماتَ بعُمانَ سنةَ أربعٍ، أو ثلاثٍ وثمانين.

يروي عن: عمرَ، وعثمانَ، وعليِّ، وأُيِّ بنِ كعبٍ، والعبَّاسِ، وأبيه، وحكيم بنِ حزامٍ، وصفوانَ بنِ أميةَ، وأمِّ هانيء ابنةِ أبي طالبٍ، وميمونة، وكعبِ الأحبار، وجماعةٍ، وأرسلَ عن النَّبيِّ عَلَيْهُ، بل ذكرَ ابنُ سعدِ أنَّه تابعيٌّ ثقةٌ، أتت به أمُّه إلى النَّبيُّ عَلَيْهُ إذ دخلَ عليها، فتفلَ في فيه، ودعا له.

وقالَ العِجليُّ ": مدنيٌّ تابعيٌّ ثقةٌ. وشهدَ الجابية.

روى عنه ابناه: إسحاقُ وعبدُ الله، وأبو التّيّاحِ يزيدُ بنُ حميدٍ، والزُّهريُّ، وعبدُ اللكِ بنُ عُميرٍ، ويزيدُ بنُ أبي زيادٍ، وهو مولاه، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وأبو

<sup>(</sup>١) في الأصل: لا تُنكحنَّ بَبَّهُ جاريةً خِدَبَّـة.

وهو غير صحيح، والصواب ما أثبتُّه.

وفي رواية: مُكْرَمةً مُحَبَّة تَجَبُّ أهلَ الكعبة

والخِدَبَّة: الضخمة الخَلق. تجبُّ: تغلب نساء قريش في حسنها. انظر: « الصحاح»: ببَّ، و «لسان العرب»: بب خدب.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ٢/ ٢٥.

إسحاق، وآخرون، ثقةٌ.

قالَ الواقديُّ: كثيرُ الحديث، بل قالَ يعقوبُ بنُ شيبة: ثقةٌ ثقةٌ، ظاهرُ الصَّلاحِ، وله رِضي في العامَّةِ.

وقالَ ابنُ حِبَّان (١): هو مِن فقهاءِ أهل المدينةِ.

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ في «الاستيعاب»(٢): أجمعوا على أنَّه ثقةٌ.

قالَ ابنُ حِبَّانَ: تُوفي سنةَ تسع وسبعين، فقتلته السَّمومُ (")، ودُفنَ بالأبواء ('' بعدَ اللهُ على اللهُ على ماتَ بعمان، يعني كما تقدَّم.

قالَ شيخُنا(): وهو المعتمد، والذي ماتَ بالسَّمومَ ولدُه عبدُ الملك، كما سيأتي.

١٨٧٩ عبدُ الله بنُ الحارثِ الأنصاريُّ، النَّجَاريُّ.

مِن أهلِ المدينة. يروي عن: رافعِ بنِ خَديجٍ، وعنه: ابنُه يحيى<sup>(١)</sup>، قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ه/ ۹.

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) السَّموم: الرِّيحُ الحارَّةُ. «الصحاح»: سمم.

 <sup>(</sup>٤) قال ياقوت: والأبواء قريةٌ من أعمال الفُرع من المدينة، بينها وبين الجُحفة مما يملي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. « معجم البلدان» ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) (مهذيب التهذيب) ٤/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) ((الجرح والتعديل) ٩/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) «الثقات» ٥/ ١٩، وجعل اسم أبيه: الحسن؟.

١٨٨٠ عبدُ الله بنُ أبي الحارث(١).

شيخٌ مدَنيٌّ، لا أعرفُه. قاله الذَّهبيُّ في «ميزانه» (۱) وساقَ له من جهةِ حاتم بن إسماعيلَ عنه، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ استعملَ عتَّابَ بن أسيدِ على مكَّة، وكانَ يقولُ: والله لا أعلمُ متُخلِّفاً يتخلَّفُ عنها يتخلَّفُ عن هذه الصَّلاةِ في جماعةٍ إلا ضربتُ عنقه؛ فإنه لا يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ، فقال أهلُ مكَّة: يا رسولَ الله، استعملتَ على أهلِ الله أعرابياً جافيا؟ فقال: «إني رأيتُ في المنامِ كأنَّه أتى بابَ الجنَّةِ، فأخذَ بحلقةِ البابِ، فقلْقلَهَا (۱) حتى فُتحَ له، فدخلَ».

١٨٨١ عبدُ الله بنُ حَبيبٍ.

هو: أبو عبدِ الرَّحنِ السُّلَميُّ، في الكُني(").

١٨٨٢ عبدُ الله بنُ [ أبي] (١ عبدة المدَنيُّ (١).

ذكرَه فيهم مسلّم (٧)، وهو مولى الزُّبيرِ بنِ العوّام.

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) قالَ الجوهريُّ: وقَلْقَلَهُ قَلْقَلَةً، وقَلْقالاً، فتَقَلْقَلَ، أي: حرَّكه، فتحرَّك واضطرب. «الصحاح»: قلقل.

<sup>(</sup>٤) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٦) «تاريخ خليفة» ٨٦، و « تعجيل المنفعة» ١/ ٧٣١.

<sup>(</sup>V) «الطبقات» ۱/٥٥١ (١٢٢).

عنه (۱): ابنُ الأشجِّ، ومالكُّ. قالَ ابنُ الحَذَّاء (۱): هو من الرِّجالِ الذين أكتفيَ في معرفتِهم بروايةِ مالكِ (۱) عنهم. وقد قالَ ابنُ أبي حاتم (۱): إنَّ مالكاً روى عنه، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ.

وفي « تاريخ البخاري» في عبدِ الله بنِ مبشِّر ('': قالَ وكيعٌ عن سفيانَ عنه، عن شيخٍ لهم رأى عثهانَ، فذكرَ شيئاً موقوفاً ('')، ثمَّ قالَ: قالَ ابنُ مهديٍّ عن سفيانَ: حدَّثني شيخٌ مِن أهلِ المدينةِ قالَ: حدَّثني عبدُ اللهِ بن أبي حبيبةِ عن عثمانَ بنِ عفّانَ.

وفي «مسند أبي حنيفة» (١٠) أنَّه روى عن عبدِ الله بنِ أبي حبيبة حديثاً قال فيه: سمعتُ أبا الدَّرداءِ في فضلِ مَنْ قالَ: لا إله إلا الله، وفيه: «وإنْ زنا وإنْ سرقَ»، وسيأتي في: محمَّد بنِ إسماعيلَ بنِ مجمِّع أنَّ عبدَ الله هذا جدُّه لأمِّه.

١٨٨٣ عبدُ اللهِ بنُ حجَّاجِ، أبو مُحمَّدِ المغربيُّ، الشَّهيرُ بمكشوفِ الرَّأس؛

<sup>(</sup>١)في الأصل: ويحتمل أن يكون ابن الأشج ومالك؟ وهو خطأ، أو هناك سقط.

<sup>(</sup>٢) «التعريف بمن ذكر في الموطأ»، ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في «الموطأ» برواية يحيى ٢/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) ((١ الجرح والتعديل) ٥/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) ((التاريخ الكبير) ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في الأصل إلى: ميسر.

<sup>(</sup>٧) في «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٠٨، بسنده: عن شيخ لهم رأى عثمان ، فأمر فكبَّرْتُ.

<sup>(</sup>٨) «شرح مسند أبي حنيفة»، ص: ٣١١، وفيه: عبد الله بن حبيب؟

لكونِه لم يزل كذلك.

قالَ أبنُ فرحون ('): إنَّه كانَ من الشُّيوخِ المعدودين في زمانهم، من العلماءِ المُجدِّين، المُطَّلِعين على علومِ الأوَّلين، مِن حكمةٍ، ومنطقٍ، وهندسةٍ، وفلسفةٍ ، خيِّرًا (')، مُنقطعاً للمجاورةِ، مشغولاً بنفسِه، جمع مِن الكتبِ الجليلةِ ما لم يجمعْه أحدٌ من جنسِه، أتى بها من بلادِه، مشتملةً على أصولٍ وأمهاتٍ، ودواوين من تفسير، وفقهٍ، وحديثٍ، وتاريخٍ، وطبِّ، ومنطقٍ، وحِكمةٍ، وعلومٍ شتَّى لا يعرفُها أهلُ زماننا، ولا يفهمُها إلا مَنْ عالجَ أصولَا، وأدركَ [١٩٨/ أ] شيوخَها، وقلَّ مَنْ يفهمُها مِن أهلِ المدينةِ، وكانَ فيها مِن كلِّ فنِّ تصانيفُ عِدَّةٌ.

واجتمع عندَه عيالٌ وأولادٌ، فكانَ إذا أرادَ الحجَّ أدخلَ عليهم ما يحتاجون إليه من طعام وماء وإدام، وسدَّ البابَ عليهم بالبناء، حتَّى لا يصلَ أحدٌ إلى بيته، ولا يطَّلعَ على حالِه، ولا يزالُ البيتُ كذلك حتَّى يأتيَ من مكَّة، فيفتحَ هو عليهم. ماتَ في سنة إحدى وسبع مئةٍ، وتركَ أولاداً صغاراً، فوصَّى عليهم وعلى مالِه وكتبِه نورَ الدِّين ابنَ الصَّفيِّ (") فقية الإمامية، فلمَّا كبرَ الأولادُ سافروا إلى مصر، وبعثوا مع القاضي فخرِ الدِّين السنجاري (") وكالة بتسلُّمِها وبيعِها، فبيعت، كما

<sup>(</sup>۱) « نصيحة المشاور»، ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) في « نصيحة المشاور»: حبراً، وما هنا أصوب.

<sup>(</sup>٣) عليُّ ابنُ الصَّفيِّ، تأتي ترجمته في حرف العين.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بنُ أحمدَ، فقيه حنفيٌّ، رحل من مصر إلى المدينة، وأذَّن فيها، وتولى القضاء، كان معظَّماً عند الناس يقضي حوائجهم، ويلبي دعواتهم، وكان يقال له: سمسار الخير، مولده سنة ٦٦٦ ه، ووفاته سنة ٧٣٩ هـ. « نصيحة المشاور»، ص: ١٥٦، و «الدرر الكامنة» ١/ ٤٣٩.

سيأتي في ابنِ الصَّفي.

وذكرَه المجدُّ (الله فقال: أبو محمَّد المغربيُّ، الفلسفيُّ، المنطقيُّ، المحكيمُ، المحشوفُ الرَّأس؛ لأنَّه كان كذلك صيفاً وشتاءً (الله كانَ من أكابرِ العلياء المطّلعين العلوم اليونانية، وأكابرِ الفضلاءِ المتضلِّعين بالعلوم الإيانية، انقطع إلى المجاورةِ العلدينةِ، وانجمع (الله نفسه وعبادتِه في سكونٍ وسكينة، جمع مِن غرائبِ الكتبِ ونفائسِها أحمالا، وصرفَ في تحصيلِها وتصحيحِها أعهاراً وأموالا، وحازَ من الأصولِ الفاخرةِ صناديقَ وسِللا، وجلُّها كتبُ الحديثِ والفقه، والتاريخِ والطّبِّ، والمنطقِ والحكمة، وعلوم أخرى شتَّى، لم ينهض لمعرفتِها في عصرِنا هِمُّ وكانَ مِن عادتِه إذا حجَّ إلى بيتِ الله الحرامِ أنْ يُهيىءَ ما يحتاجَ إليه أهلِه وعيالِه، من وكانَ مِن عادتِه إذا حجَّ إلى بيتِ الله الحرامِ أنْ يُهيىءَ ما يحتاجَ إليه أهلِه وعيالِه، من الماءِ والطعامِ والإدام، ويجمع العيالَ والزَّادَ في منزلِه، ويسدَّ عليهم البابَ بالبناءِ الموق، ولا يزالُ البيتُ كذلك حتَّى برجعَ إليهم، ويفتحَ البابَ بيدِه عليهم.

<sup>(</sup>١) (المغانم المطابة) ٣/ ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢)إن غطاء الرأس أدب من آداب الإسلام ، وهو حري بأهل العلم وطلابه ، ولعل صاحب الترجمة كان له وجهة أو عذر بذلك ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: المتضلعين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: واجتمع.

<sup>(</sup>٥) الهِمُّ: الشَّيخُ الفاني. "القاموس": همم.

وكانَ له جارٌ يُدعى بالنُّورِ ابن الصَّفيِّ فقيهِ الإماميةِ وإمامِهم في زمانه، وكانَ مِن جملةِ [أحباب] أبي محمَّد وخواصِّ إخوانه، فليَّا أدركه الأجلُ أوصى إلى النُّورِ الجار، وكانَ له أولادٌ صغار، فدخلَ الكتبُ في حبسِ الانحصار، وأكلتُها الأرضةُ والنَّار، وبلَّلتُها الأنداءُ والأمطار، وذهبَ منها النُّقاوةُ والجيار، وما بقيَ منها بيعتْ كلُّ عشرينَ بدينار، وامتلأتِ المدينةُ مِن بقاياها بفوائدَ غيرِ مألوفة، وحصلتْ في بيتِ كلِّ طالبِ جملةٌ من علوم غيرِ معروفةٍ.

١٨٨٤ عبدُ الله بنُ أبي حَدْرَدٍ الأسلميُّ (١).

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (٥) في المدنيين، وهو أبو محمَّدِ، الآتي أبوه في الكُني (١).

أثبت البخاريُّ (٢) وابنُ أبي حاتم (١) وابنُ حِبَّانَ صحبتَه.

وقالَ ابنُ مَنده: لا خلافَ فيها، وقالَ ابنُ سعدٍ (١٠): أوَّلُ مشاهدِه الحديبيةُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل، وهو من "المغانم المطابة" ٣/ ١٢٣١.

<sup>(</sup>٢) الأرَضةُ: دويبةٌ تأكل الخشب. «الصحاح»: أرض.

<sup>(</sup>٣) النَّدي: المطرُ والبلل، وجمعه: أنداء. «الصحاح»: ندى.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة»، لأبي نعيم ٣/ ١٦٢٤، و «أسد الغابة» ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ١٥٣ (٩٨).

<sup>(</sup>٦) الكنى في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>A) «الجرح والتعديل» ٣٠٣ أكره في ترجمة حفيده حمل بن بشير بن أبي حدرد.

<sup>(</sup>٩) «الطبقات الكرى» ٤/ ٣٠٩.

خيبرُ. وقالَ ابنُ عساكرَ (۱): روى عن النبيِّ ﷺ وعن عمرِ. زادَ غيرُه: وعن أبيه (۱)، وأبي بكرِ.

روى عنه: ابنه القَعقاعُ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ قُسيطٍ، وأبو بكرِ بنُ محمَّدِ بنِ عَمروِ بنِ حَزمٍ، وشهدَ الجابيةَ معَ عمرَ. وقالَ ابنُ البَرْقيِّ: جاءتْ عنه أربعةُ أحاديثَ. وفي «الصحيح»(") عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ كعبِ بنِ مالكٍ، عن أبيه أنَّه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَيناً كانَ له عليه، فارتفعتْ أصواتُها في المسجدِ، فسمعَها النَّبيُّ عَيْلَةٍ.

أرَّخ غيرُ واحدٍ وفاتَه سنةَ إحدى وتسعين، عن إحدى وثهانين، وطوَّل في «الإصابة»(١) ترجمتَه بها يحسنُ تحقيقُه.

١٨٨٥ عبدُ اللهِ بنُ حُذافةَ بنِ قَيسِ بنِ عَديِّ بنِ سعدِ (") بنِ سهمِ بنِ عَمروِ بنِ عَمروِ بنِ مُعدي بنِ عَمروِ بنِ مُعدي بنِ لؤيِّ بنِ غالب، أبو حُذافةَ القُرشيُّ، السَّهميُّ (").

ذكرَه مسلمٌ (٧) في المدّنيين، وهو مِن المهاجرينَ الأوَّلينَ، هاجرَ معَ أخيه قيس إلى

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» ۷/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>٢) واسم أبيه عمير بن أبي سلامة، وقيل غير ذلك، وله صحبة. «الإصابة» ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (٤٥٧ ).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة: سعدي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة»٣/ ١٦١٥، و«أسد الغابة»٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>V) «الطبقات» ۱/ ۱۵۲ (۸۲).

الحبشة، وأمّه مميمة (البنة حُرثان، مِن بني الحارثِ بنِ عَبدِ مَناة. وكان [رسول] السول الله عَلَيْه إلى كسرى (المورة) وأمسرَه أنْ يُنسادي: «أيسامُ [مِنسى] (اليسامُ أيسامُ أيسامُ أكلٍ وشُربٍ الله عَليْه إلى كسرى النّه عند النّسائيّ (الله ودُكِرَ في «التهذيب» (الإصابة) وأول وائلٍ وأبوسلمة بن عبدِ الرّحنِ وسليهان بن يسارٍ ولم يُدركاه. وكانتْ فيه دُعابةٌ، وقد أسرَه الرُّومُ زمنَ عمرَ، فأرادوه [١٩٨/ب] على الكفرِ، فأبي عليهم، فقال له مَلِكُهم: قبّل رأسي حتّى أُطلقك. قال: لا. قال: قبل رأسي وأُطلِقُك ومَن معك، ففعل فأطلقه وثهانين أسيراً، فلمَّا قَدِمَ قال له عمرُ: حقّ على كلِّ مسلمٍ أن يُقبِّل رأسك، وأنا أبدأ، ثمَّ قام فقبَّل رأسه. ماتَ بمصرَ في خلافةٍ عثهانَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: كتابية، والتصويب من: «الطبقات الكبرى» ٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاريُّ في كتاب الجهاد والسير، باب: دعوة اليهود والنصاري، وعلى ما يقاتلون (٣٩٣٩) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في «الموطأ» ١/ ٣٧٦، وهـ وصحيح، وأخرجه أحمـدُ مـن طريـ في آخـر في « المسند» ٢/ ٥٣٥، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» في الحج، باب: النهي عن صوم أيام التشريق.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال » ١٤/ ١١٤، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ٢٩٦.

١٨٨٦ عبد الله بنِ الحسن بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبِ(١).

أبو محمَّدِ وإبراهيمَ الخارجينِ على المنصورِ، الهاشميُّ، العلويُّ، المدَنيُّ. وأخو إبراهيمَ والحسنِ المَّهيدِ.

يروي عن: أبويه، وعمِّه لأمِّه إبراهيمَ بنِ محمَّد بنِ طلحةَ، وعبدِ الله بنِ جعفرِ الماضي، والأعرجِ، وعِكرمةَ، وعنه: الثّوريُّ، ورَوحُ بنُ القاسم، وابنُ عُليَّةَ، وأبو خالدِ الأحرُ، ومالكُ، وآخرون.

قالَ الواقديُّ (٢): وكانَ مِن العُبَّادِ، لهُ شرفٌ وعارضةٌ (٢)، وهيبةٌ، ولسانٌ شديدٌ، وفدَ على السفَّاح بالأنبارِ.

وقالَ محمَّد بنُ سلامِ الجُمَحيُّ: كانَ ذا منزلةٍ مِن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في خلافتِه، ثمَّ أكرمَه السَّفَّاحُ، ووهبَ له ألفَ ألفِ درهم. وقالَ غيرُه: إنَّه دعا بِسَفَطِ (١) جوهرٍ فأعطاه نصفَه، وقالَ: إنَّ هذا وصل إليَّ من بني أميةَ.

قالَ أبو حاتمٍ (٥) والنَّسائيُّ والعِجليُّ (١) وغيرُهم: ثقةٌ.

<sup>(</sup>۱) «طبقات خليفة» ١/ ٢٥٨، و«تاريخ بغداد» ٩/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) قال الجوهريُّ: وفلانٌ ذو عارضةٍ، أي: ذو جلَد وصرامةٍ، وقدرةٍ على الكلام. «الصحاح»: عرض.

<sup>(</sup>٤) السَّفَطُ: الذي يُعبَّى فيه الطِّيب، وما أشبهه، من أدوات النساء. «لسان العرب»: سفط.

<sup>(</sup>٥) ((الجرح والتعديل)) ٥/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) لم يذكره في «معرفة الثقات».

خرَّجَ له أصحابُ السُّننِ الأربعةِ، وذُكِرَ في «التهذيب» (()، وماتَ في أواخرِ سنةِ أربع وأربعين ومئةٍ، عن اثنتين وسبعينَ سنةً، وقالَ الحاكمُ: إنَّه سُمَّ ببابِ القادسيةِ، ودُفِنَ بها، وله فيها آياتٌ تُذكرُ. وقالَ ابنُ حِبَّانَ ((): إنَّه ماتَ في حبسِ أبي جعفرِ المنصورِ بالقادسيةِ قبلَ ابنِه بأشهرٍ، وكانَ قتلُ محمَّدٍ في رمضانَ سنةَ خسسٍ وأربعين ومئةٍ. ونحوُه قولُ غيره: إنَّ المنصورَ آذاه وسجنَه مِن أجلِ ولديه.

١٨٨٧ عبدُ الله بنُ الحسينِ بنِ عطاء بنِ يسارِ المَدنيُّ، مولى أمَّ المؤمنينَ ميمونةَ (٣).

يروي عن: صفوانَ بنِ سُلَيم، وسُهيلِ بنِ أبي صالح، وشَرِيكِ بنِ أبي نَمِرٍ، وعنه: حاتمُ بنُ إسهاعيلَ، ومحمَّدُ بنُ فُلَيح، وإسهاعيلُ بنُ عبدِ الله.

قالَ أبو زُرعة (''): ضعيفٌ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ (''): لا يُقبل مِن حديثِه إلا ما وافقَ فيه الثِّقات. وقالَ البخاريُّ (''): فيه نظرٌ، وخرَّجَ له ابنُ ماجه ('')، وذُكِرَ في «التَّهذيب» ('').

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ١٤/ ١٤، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٧/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥، و «المضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي ٢/ ١١٨، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) «كتاب الضعفاء، وأجوبته على أسئلة البرذعي» ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) «كتاب المجروحين» ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦) (التاريخ الكبير) ٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٧)كتاب الدعاء، باب: ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته (٣٨٨٤). قال في «الزَّوائد»: في إسناده عبدُ الله بنُ حسين، ضعَفه أبو زرعة، والبخاريُّ، وابنُ حِبَّان. وللحديثِ شواهد، ولذا حسَّنه الحافظُ ابنُ حجر في « نتائج الأفكار» ١٦٥ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) " تهذيب الكيال) ١٤/ ١٩.

١٨٨٨ - عبدُ اللهِ بنُ حفصِ بنِ عمرَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَاصٍ. سيأتي إنْ شاءَ اللهُ في: أبي بكرِ، مِن الكُني (١٠).

١٨٨٩ عبدُ الله بنُ حزةَ القُرَشَيُّ، العُمَريُّ.

الفرَّاشُ، شهدَ في مكتوبٍ سنةَ أربع وعشرين وثمان مئةٍ .

• ١٨٩ ـ عبدُ الله بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ ".

أخو إبراهيم، مدنيٌّ ليسَ بالمشهورِ، سمعَ عبدَ الله بنَ نافعِ الصَّائغَ، وموسى بنَ إبراهيمَ الحَرَاميَّ، وغيرَهما، وعنه: محمَّدُ بنُ إسحاقَ بنِ راهويه. ماتَ بالمدينةِ سنةَ خس وخسين ومئتين. قال ابنُ أبي حاتم ": قبلَ قدومِنا لها بأشهرٍ.

١٨٩١ عبدُ الله بنُ حنظلةَ بنِ أبي عامرٍ عبدِ عَمروِ بنِ صَيفيِّ بنِ النُّعمانِ (١)، أبـو عبدِ اللهِ، وقيل: أبو عبدِ الرَّحنِ، وقيل: أبو بكرٍ الأنصاريُّ، الأوسيُّ، المُـدَنُّ، وهـو ابنُ العَسيلِ غَسيلِ الملائكةِ يومَ أُحُدٍ، وابنُ الرَّاهبِ؛ لأنَّ جدَّه يُعرفُ بالرَّاهبِ.

وأمُّه جميلةُ ابنةُ عبدِ الله بنِ أُبي ابن سَلولَ، ولدَتْه بعدَ مقتل أبيه.

صحابيٌّ صغيرٌ ماتَ النَّبيُّ عَيْقِ وله سبعُ سنين، وقالَ [عبدُ الله] ("): إنَّه رآه

<sup>(</sup>١) الكُني في القسم المفقود من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الترجمة منقولة حرفياً من «تاريخ الإسلام» للذهبي ١٩/ ١٧٦ (٢٧٦)، و من الغريب أنَّ الـزبير بن بكار لم يذكره في أولاد حمزة بن عبد الله بن الزبير في كتابه: «جمهرة نسب قريش».

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) (الطبقات الكبرى) ٥/ ٥٥، و (أسد الغابة) ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل.

يطوفُ بالبيتِ على ناقةٍ، وله روايةٌ عن عمرَ بنِ الخطَّاب (١)، وكعبِ الأحبار.

روى عنه: عبدُ الله بنُ يزيدَ الخطميُّ، وابنُ أبي مُليكةَ، وضَمضمُ بنُ جوسٍ، وأسهاءُ ابنةُ زيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانَ رأسَ أهلِ المدينةِ يومَ الحرَّةِ، ولَّته الأوسُ أمرَها، وأصيبَ يومئذٍ، وذلكَ في ذي الحجَّةِ سنةَ ثلاثٍ وستين، وثَّقه أحمدُ وغيرُه، وحديثُه فأصيبَ يومئذٍ، وذلكَ في «التهذيب» (٣٠ [ ٩٩ ١ / أ] وأوَّلِ «الإصابة» (٤٠)، وفي المدَنيين في «أبي داود» (٢٠)، وذُكِرَ في «التهذيب» (٣٠ [ ٩٩ ١ / أ] وأوَّلِ «الإصابة» (٤٠)، وفي المدَنيين لمسلم (٤٠). وقالَ ابنُ حِبَّانَ (٢٠): إنَّ أمَّه أمُّ جميلِ ابنةُ المنذرِ بنِ عَمرو بنِ حَرامٍ، فاللهُ أعلمُ.

- عبدُ اللهُ ابنُ الحنفيةِ.

هو: ابنُ محمَّد بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، يأتي.

١٨٩٢ عبدُ الله بنُ حُنينٍ، المَدَنيُّ، مولى العبَّاسِ، أو عليٍّ (٧).

ووالدُ إبراهيمَ الماضي، ذكرَه مسلمٌ ( ) في ثالثةِ تابعي المدنيين، وقال: مولى آلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمّد.

<sup>(</sup>٢) كتاب الطهارة، باب: السواك (٩٤).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٣٦، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ١٤٩ (٥٦).

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٧/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٥/ ٦٩، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٠، و «الكاشف» ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>A) «الطبقات» ۱/ ۰۰۲ (۸۸۶).

عبّاسِ بنِ عبدِ المطّلبِ. يروي عن: عليّ ، وأبي أيوبَ، وابنِ عبّاسٍ ، والمِسْورِ بنِ عبّاسٍ ، والمِسْورِ بنِ غَرُمة ، وعنه: ابنه إبراهيم ، ومحمّد بن المنكدرِ ، وشَريكُ بن أبي نَمِرٍ ، وأسامة بن زيدٍ ، وآخرون ، وثّقه العِجليُّ (() وقال: مدنيٌّ تابعيٌّ ، وابن حبّان ، وقال ((): والصّحيحُ أنَّه مولى مِثقبٍ ، ومِثقبٌ (الله مولى مِسْحَلٍ مولى شمّاسٍ ، وشمّاسٌ مولى العبّاسِ ، وحديثه في الستة ، وذُكِرَ في «التهذيب (العبّاسِ ، وحديثه في الستة ، وذُكِرَ في «التهذيب (الله في ولاية يزيدَ بن عبدِ الملك (الله ).

١٨٩٣ عبدُ اللهِ بنُ خالدِ بنِ سعيدِ بنِ أبي مريمَ، أبو شاكرٍ المدَنيُّ، مولى ابنِ جُدعانَ (١).

يروي عن: أبيه، وعنه: ابنه إسماعيل، ويحيى بنُ محمَّد الجاري، ومحمَّدُ بنُ يحيى بنِ محمَّد الجاري، ومحمَّدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ الحميدِ الكنائيُّ. قالَ أحمدُ بنُ صالح: ثقةٌ مِن أهلِ المدينةِ، وقالَ الأزديُّ: لا يُحتبُ حديثُه. وقالَ ابنُ القطَّانِ (٢٠): مجهولُ الحالِ، وهو في «التهذيب» (٨٠).

 <sup>(</sup>١) «معرفة الثقات» ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ه/ A.

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في الأصل في الموضعين إلى: متعب، وانظر «الثقات» ٥/ ٨.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٣٩، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) كانت ولايته من سنة ١٠١ إلى ١٠٥ هـ. ((تاريخ الخلفاء))، ص: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٧/ ٣٦٣، و «تاريخ أسهاء الثقات» ١/ ١٢٨، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٧) «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>A) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٥٤٥، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٨٠.

١٨٩٤ عبدُ اللهِ بنُ خَبَّابِ بنِ الأرَتِّ المَدَيُّ('). حَليفُ بني زُهرةً.

قالَ العِجليُّ (٢): ثقةٌ مِن كبارِ التَّابعين، قتلَتْه الحروريةُ، أرسلَه عليُّ إليهم فقتلوه، فأرسلَ إليهم: أَقِيدونا بعبدِ اللهِ بنِ خبَّابٍ، فقالوا: كيفَ نُقيدكَ به وكلُّنا قتله، فنَهَدَ (٢) إليهم فقاتلهم، وكذا ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته» (٢).

يروي عن: أبيه، وأُبيِّ بنِ كعبٍ، وعنه: عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي الهذيلِ، وقالَ أبو نُعيم (°): نوفلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي الهذيلِ، وقالَ أبو نُعيم (°): أدركَ النَّبيَّ عَيَلِيْ، مختلَفٌ في صحبتِه، له رؤيةٌ، ولأبيهِ صحبةٌ، وقالَ العَلاَبي (۱): قُتلَ سنةَ سبع وثلاثين، وكانَ مِن ساداتِ المسلمين، وهو في «التهذيب» (۱)، وأوَّلِ «الإصابة» (۱).

<sup>(</sup>١) (التاريخ الكبير) ٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) نَهَدَ الرَّجلُ لعدوِّه: صمد لهم. «القاموس»: نهد.

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير) ٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ١١.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٣٢.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر، محمَّدُ بنُ زكريا الغَلابيُّ، الأخباريُّ، روى عن عبدِ الله بن رجاء الغُدَاني، وأبي زيدٍ الأنصاريُّ، وروى عنه أبو القاسم الطبرانُّ، وهو ضعيف، توفي سَنة ٢٩٠ هـ. «الثقات»، لابن حبان ٩/ ١٥٤، و «الوافي بالوفيات» ٣/ ٧٧، و «لسان الميزان» ٧/ ١٣٩.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٩٤٤، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٢/ ٣٠٢.

١٨٩٥ عبدُ الله بنُ خَبَّابِ الأنصاريُّ، النَّجَارِيُّ (۱).

مولى بني عديِّ بنِ النَّجَار، عِدادُه في أهلِها. ذكرَه مسلمٌ " في ثالثةِ تابعي المَدنين، وقال: صاحبُ أبي سعيدِ الخُدْريِّ، وهو يروي عنه، وعن أبيِّ بنِ كعبٍ، وعنه: القاسمُ بنُ محمَّدٍ، ويزيدُ ابنُ الهادِ، وعبدُ الرَّحن بنُ أبزى.

ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ «ثقاته» (()، وكذا وثَقَه أبو حاتم (())، والنَّسائيُّ، وقالَ ابنُ عديِّ (()): حدَّثَ عنه أئمةُ النَّاسِ، وهو صدوقٌ لا بأسَ به، وقالَ البخاريُّ (()): روى عنه إسحاقُ بنُ يسارٍ، وسمعَ منه ابنُ إسحاقَ في خلافةِ عمرِ بنِ عبدِ العزيزِ، وقالَ الجُوزَجانُ ((): سألتُهم عنه عنه في فلم أرَهم يقفونَ على حدِّه ومعرفتِه، وهو في «التهذيب» (().

١٨٩٦ عبدُ الله بنُ خُبَيبِ الجُهنيُّ، الأنصاريُّ، المدَنيُّ().

له صحبةٌ، روى عن النَّبيِّ ﷺ، وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ، وعمِّهِ على خلافٍ في

 <sup>(</sup>۱) (الكاشف) ۱/ ۸۱٥.

<sup>(</sup>۲) « الطبقات» ۱/ ۲٤٤ (۸۱۲).

<sup>(</sup>٣) «الثِّقات» ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) «الكامل في الضعفاء» ٤/ ١٥٥١.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٧) لم يُذكر في كتابه: «أحوال الرجال» المطبوع.

<sup>(</sup>٨) ((تهذیب الکمال)) ۱۱/ ۶٤٩، و ((تهذیب التهذیب)) ۱۸۱٪.

<sup>(</sup>٩) «التاريخ الكبير» ٥/ ٢١، و «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٣٠، و «الثقات» ٣/ ٢٣٢.

ذلك، وعنه: ابناه عبدُ الله، ومعاذٌ. قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ('): إنَّه جُهَنيٌّ حالفَ الأنصارَ، وهـ وعندَ مـسلمِ (') في الطَّبقة الأولى مـن المـدَنيين، وفي «التهـذيب» (")، وأوَّلِ «الإصابة» (الإصابة).

١٨٩٧ عبدُ الله بنُ دينارٍ، أبو عبدِ الرَّحْنِ العُمَرِيُّ.

مولى ابن عمرَ، المدَنيُّ، عِدادُه في أهلِها. ذكرَه مسلمٌ "في رابعةِ تابعي المدنيين.

وهوَ أحدُ الثِّقاتِ، سمعَ ابنَ عمرَ، وأنساً، وسليهانَ بنَ يسادٍ، وأبا صالحِ السَّهَانَ، وعنه: ابنُه عبدُ الرَّحنِ، وشُعبةُ، ومالكٌ، ووَرقاءُ، والسُّفيانانِ، وإسهاعيلُ بنُ جعفر، وسليهانُ بنُ " بلالٍ، وخلقٌ سواهم.

وثَقَه النَّاسُ كالعِجلِيِّ(')، وابنِ مَعينِ ('')، وأبي زُرعةَ، وأبي حاتم ('')، وابنِ سعدِ ('')، وزادَ: كثيرُ الحديثِ، والنَّسائيِّ، وابنِ حِبَّان ('')، وقالَ أحمدُ: ثقةٌ، مستقيمُ

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ۲/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/۸٥۱ (۱٦۱).

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكمال» ١٤/ ٥٥٠، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>o) «الطبقات» ۱/ ۲۲۱ ( ۲۰۰٤).

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) (معرفة الثقات) ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>A) «تاريخ ابن معين»، برواية الدارمي ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٩) (١ الجرح والتعديل) ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ٣٠٥.

<sup>(</sup>۱۱) (الثقات)٥/١٠.

الحديثِ. وقالَ السَّاجيُّ: سُئلَ عنه أحمدُ؟ فقال: نافعٌ أكبرُ منه، وهو ثَبْتُ في نفسه، ولكنْ نافعٌ أقوى منه، وقال العُقيليُّ(۱): في روايةِ المشايخِ عنه اضطرابٌ، وقالَ ابنُ عُينةَ: لم يكنْ بذلكَ ثمَّ صار، وقالَ ربيعةُ: مِن صالحي [٩٩١/ب] التِّابعين، صدوقٌ، دَيِّنٌ. ماتَ سنةَ سبع وعشرين ومئةٍ، وقد انفردَ بحديثِه عن ابنِ عمرَ في النَّهي عن بيعِ الوَلاء وهِبَتِه (۱٬۵۹۰ في «التهذيب» (۱٬۵۹۰ في النَّهي عن بيعِ الوَلاء وهِبَتِه (۱٬۰۰۰)، وذُكِرَ في «التهذيب» (۱٬۰۰۰).

\_عبدُ الله بنُ دينارٍ.

في: ابن أبي سلمة الماجِشون. (١٩٣٤).

١٨٩٨ عبدُ اللهِ بنُ ذَكوانَ، أبو الزِّنادِ، وأبو عبدِ الرَّحْنِ، الفقيهُ المدَنُّ، القُرَشيُّ، مولى رملةَ ابنةِ ربيعةَ زوجِ عثمانَ (''، ويقال: إنَّه ابنُ أخي أبي لؤلؤةَ قاتلِ عُمرَ (''.

<sup>(</sup>١) «الضعفاء الكبير» ٢/ ٢٤٧. وقال الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤١٧: عبد الله بنُ دينارٍ، مولى ابن عمر، أحدُ الأثمة الأثبات، انفردَ بحديث الولاء، فذكره العقيليُّ في « الضعفاء»، وقال: في رواية المشايخ عنه اضطراب، ثمَّ ساق له حديثين مضطربي الإسناد، وإنها الاضطراب من غيره، فلا يلتفت إلى فعل العُقيلي؛ فإنَّ عبدَ الله حجةُ بالإجماع.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلمٌ في كتاب العتق، باب: النهي عن بيـع الـولاء وهبتـه ٢/ ١١٤٥ (٢٥٠٦)، وقال: الناسُ كلهم عيالٌ على عبدالله بن دينارٍ في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) « تهذيب الكهال» ١٤/١/٤، و «تهذيب التهذيب» ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد: وكانَ ذكوانُ مولى رملةَ بنتِ شيبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ، وكانتْ رملةُ بنتُ شيبةَ امرأةَ عثمانَ بن عفَّانَ. «الطبقات الكبرى»٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) «طبقات خليفة» ١/ ٢٥٩، و « الطبقات الكبيرى» ٥/ ٤١٥، و «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ١/ ٢٠٦. وقال ابنُ حِبَّان: وكانَ ذكوانُ أخا أبي لؤلؤة. «الثقات» ٧/ ٦.

ذكرَه مسلمٌ (١) في رابعةِ تابعي المدنيين، وقد سمعَ أنساً، وأبا أُمامةَ بنَ سهلٍ، وعبدَ الله بنَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ، وسعيدَ بنَ المسيَّب، والأعرجَ، فأكثرَ عنه، وعنه: ابنهُ عبدُ الرَّحنِ، ومالكُ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، و اللَّيثُ، والسُّفيانان، وخلقُ.

وكانَ أحدَ الأئمةِ الأعلامِ، وقال اللَّيثُ: رأيتُ خلفَه ثلاثَ مئةِ طالبِ تابع، من طالبِ فقهِ، وطالبِ شِعرٍ، وصنوفٍ، ثمَّ لم يلبثْ أنْ صارَ وحده، وأقبلوا على ربيعة، مع قولِ أبي حنيفة: إنَّه أفقهُ، وقولِ أحمدَ: إنَّهُ أعلمُ.

فحكى أبو يوسفَ عن أبي حنيفةً: قدمتُ المدينةَ فأتيتُ أبا الزِّنادِ، ورأيتُ ربيعةً، فإذا النَّاسُ على ربيعةً، وأبو الزِّنادِ أفقهُ الرَّجلين، فقلتُ له: أنتَ أفقهُ، والعملُ على ربيعةً؟ فقالَ: ويحكَ، كفُّ مِن حظٍّ خيرٌ من جِرابِ مِن علم.

ونحوُه قولُ غيره ("): رأيتُه دخلَ المسجدَ النَّبويَّ ومعه مثلُ ما معَ السُّلطانِ من الاُتباعِ، فمِن سائلٍ عن فريضةٍ، وعن الحسابِ، أو عن الشِّعرِ، أو عن الحديثِ، أو عن مُعضلةٍ. وكانَ الثوريُّ يُسمِّيه أميرَ المؤمنينَ في الحديثِ، وما رأيتُ بالمدينةِ غيرَه، وغيرُه فقيهُ أهل المدينةِ، صاحبُ كتابِ وحسابِ.

وفد على هشام (") بحسابِ ديوانِ المدينةِ، ويقالُ: إنّه كانَ يعانـدُ ربيعـةَ، بحيـثُ كانَ السّببَ في جَلدِه، ومعَ هذا فلرّا وليَ بعدَ ذلـكَ فـلانٌ التيمـيُّ، وطيّنَ عـلى أبي

<sup>(</sup>۱) ((الطبقات) ۱/۲۲۲ (۱۰۲٤).

<sup>(</sup>٢) هو عبدُ ربِّه بنُ سعيدٍ، نقله عنه الليث. « تهذيب الكمال ١٤٨٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبد الملك، الخليفة الأموي، تقدم.

الزِّناد بيته، فشفَعَ فيه (١)، ولكن حكى العُقيليُّ (١) أنَّ مالكاً لم يكن يرضاه، كأنَّه إكراماً لربيعة، سيِّما وقد أنكرَ عليه تحديثَه بحديثِ (١): «إنَّ اللهَ خلقَ آدمَ على صورتِه» (١).

وقالَ: إنَّه لم يزل عاملاً لنا حتَّى ماتَ، وكانَ صاحبَ عبَّالٍ يتبعهم.

وقد خرَّجَ له الأئمةُ، ووثَّقه النَّسائيُّ، والعِجليُّنُ، والسَّاجيُّ، وأبو جعفرِ الطَّبريُّ، وابنُ حِبَّانُ ، وقالَ: كانَ فقيهاً، صاحبَ كتابٍ، وقالَ ابنُ عَديِّ (\*): الطَّبريُّ، وابنُ حِبَّان ابنُ عَالَ ابنُ أبي حاتم (\*) عن أبيه: روى عن: أنسٍ مرسلاً، أحاديثُه كلُّها مستقيمةٌ، وقالَ ابنُ أبي حاتم (\*) عن أبيه: روى عن: أنسٍ مرسلاً، وعن ابنِ عمرَ، ولم يره، وذُكرَ في « التهذيب» (\*). ماتَ سنةَ إحدى وثلاثين ومئةٍ،

<sup>(</sup>١) انظر «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: بدء السلام(٦٢٢٧)، ومسلم في كتاب البر والـصلة والآداب، باب: النهي عن ضرب الوجه ٤/ ٢٠١٦ (١١٥).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٢٠: وأبو الزِّناد، فعمدةٌ في الدِّين. أمَّا معنى حديث الصورة، فنردُّ علمَه إلى الله ورسولِه، ونسكتُ كما سكت السَّلَف، مع الجزمِ بأنَّ اللهَ ليس كمثله شيء.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٧/ ٦.

<sup>(</sup>V) ((الكامل) \$/ ٠٥٤٠.

<sup>(</sup>۸) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٩.

<sup>(</sup>٩) "تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٧٦، و "تهذيب التهذيب" ٤/ ٢٨٧.

أو اثنتين، أو في رمضان سنة ثلاثين عن ستِّ وستين.

١٨٩٩ عبدُّ الله بنُ ذكوانَ أبي صالح السَّمَّانُ، المدَنيُّ(١).

ويقالُ له: عبَّادُ رقبة ، يروي عن: أبيه ، وسعيد بنِ جُبير ، وعنه: ابنُ جُريجٍ ، و هُشيمٌ (١) ، وابنُ أبي ذئبٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ الوليدِ المزنيُّ ، وموسى بنُ يعقوبَ الزَّمعيُّ ، وغيرُهم .

وثَّقه ابنُ مَعينِ "، وقالَ السَّاجيُّ وتبِعَه الأزديُّ: ثقةٌ، إلا أنَّه يروي عن أبيه ما لم يُتابع عليه، وقالَ ابنُ المدينيِّ: ليس بشيءٍ، وقالَ البخاريُّ في «تاريخه الـصغير» (١٠): مُنكرُ الحديث، وهو في «التهذيب» (٠٠).

• ١٩٠ عبدُ اللهِ بنُ رافع بنِ خَديج، أبو محمَّدِ الأنصاريُّ(١).

مِن أهلِ المدينةِ، أخو عبدِ الرَّحنِ الآي. ذكرَهما مسلمٌ () في ثالثةِ تابعي المدنين. يروي عن أبيهِ، وعنه: عبدُ العزيزِ بنُ عقبةَ بنِ سلمةَ. ماتَ سنةَ إحدى عشرةَ

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٥/ ٥٠، و «معرفة الثقات» ٢/ ٣٧، و «كتاب المجروحين» ٢/ ١٥٣، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وابن هشيم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الصغير»، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٥/ ١١٦، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٥/ ٨٨، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٥٦، و «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>V) ((الطبقات) ١/ ٠٤٠ (٧٥٧).

ومئةٍ، عن خمس وثمانين. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ « ثقاته» (١٠).

١٩٠١ عبدُ الله بنُ رافع بنِ أبي رافع المدَنيُّ.

مِنْ أهلِها، ومولى أمِّ سلمةَ رضي الله عنها عِتاقةً. ذكرَه مسلمٌ ('' في ثالثةِ تابعي المدنين. يروي عنها، وعن: أبي هريرة، وأنس، وعنه: سعيدٌ المقبريُ، وأفلحُ بنُ سعيدٍ، وموسى بنُ عَبيدة، وأسامةُ بنُ زيدٍ اللَّيثيُّ، وابنُ إسحاقَ، وأيوبُ بنُ خالدٍ، وخلتُ.

وثّقه أبو زُرعة، والعِجليُّ (١)، والنَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ (١)، وخرَّجَ له مسلمُ (١)، وذُكِرَ في «التهذيب» (١). [ ٢٠٠/ أ]

١٩٠٢ عبدُ الله بنُ رَباح، أبو خالدِ الأنصاريُّ، المدَنيُّ (٧).

نزيلُ البصرةِ، يروي عن: أُبِيِّ بنِ كعب، وعيَّارِ بنِ ياسرٍ، وعمرانَ بنِ حُصينٍ، وأبي قتادةَ الأنصاريِّ، وكعبِ الأحبارِ، وعنه: ثابتٌ البُنانيُّ، وأبو عمران الجونيُّ،

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات» ۱/ ۲۰۱(۹۰۰).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) (الثقات) ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) في كتباب الطهبارة، بباب: نسخ: المباء من المباء، ووجبوب الغسل من التقباء الختبانين / ٣٤٨)٢٧١).

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ۱٤/ ٥٨٥، و «تهذیب التهذیب» ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢١٢، و «التاريخ الكبير»٥/ ٨٤، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٥٠.

وقتادة، وخالدٌ الحذَّاء، وخالدُ بنُ سُميرٍ، وهو ثقةٌ جليلُ القدْرِ، خرَّجَ له مسلمٌ (۱٬)، وذُكرَ في «التهذيب» (۲٬)، وقالَ ابنُ حِبَّان (۲٬۰): كانتْ الأنصارُ تفقِّهه.

١٩٠٣ عبدُ الله بنُ الرَّبيع الحارثيُّ (١).

له ذكرٌ في: أبي بكرِ بنِ عبدِ الله بنِ محمَّدِ بنِ أبي سبرةً، وفي جعفرِ بنِ سليهانَ بنِ عليٍّ.

١٩٠٤ عَبدُ الله بنُ ربيعةَ بنِ عبدِ الله بنِ الهُديرِ التَّيميُّ، القُرَشيُّ (٥).

مِن أهلِ المدينةِ، يروي عن: عمِّه المنكدرِ والدِ عمَّدِ، وعنه: عمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميُّ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته»(١٠).

٥٠٥ ـ عبدُ الله بنُ أبي ربيعةَ المخزوميُّ (٧).

صحابيٌّ، ذكرَه مسلمٌ (^) في المدّنيين، وأبو ربيعة اسمه: عَمروٌ، وقيلَ: حذيفةُ.

ويُلقَّب ذا الرُّمينِ، ابن عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ مخزوم، ويكنى أبا عبدِ الرَّحنِ، ويُلقَّب ذا الرُّحنِ، وكانَ اسمُه بُجيراً، بالموحَّدة، والجيمِ مُصغَّراً، فغيَّره النَّبيُّ ﷺ، وهو أخو عياشٍ

<sup>(</sup>١) له في «صحيح مسلم» تسعة أحاديث، منها ما في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قـضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٢٧٦(٦٨٣ ).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۶/ ۷۸۷، و «تهذیب التهذیب» ۱۹۱/۶.

<sup>(</sup>٣) ((الثقات) ٥/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) له ذكر في «تاريخ بغداد» ١/ ٨٦، و١٤/ ٣٦٨، و «تاريخ دمشق»، لابن عساكر ٧/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٥/ ٨٥، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٥١، و «مشاهير علماء الأمصار»١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٦) (الثقات) ٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>V) «الطبقات الكرى» ٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۸) ((الطبقات) ۱/۲۵۲ (۸۳).

لأبويه. أمُّهما أسماءُ ابنهُ مَحرمة، ووالـدُ عمرَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي ربيعة الشَّاعرِ المشهورِ.

وَلِيَ عبدُ الله الجندَ لعمرَ، واستمرَّ إلى أنْ جاءَ لينصرَ عنهانَ، فسقطَ عن راحلتِه بقربِ مكِّة، فهاتَ، ويقال: إنَّ عمرَ قالَ لأهلِ الشُّورى: لا تختلفوا، فإنَّكم إنِ اختلفتُم جاءَكم معاويةُ من الشَّام، وعبدُ الله بنُ أبي ربيعةَ مِن اليمنِ، فلا يريانِ لكم فضلاً لسابقتِكم، وإنَّ هذا الأمرَ لا يصلحُ للطُّلقاء، ولا بالطُّلقاء، فهذا يقتضي أنْ يكونَ عبدُ الله من مُسلمةِ الفتحِ، وقد جاءَ ذلكَ صريحاً، فروى يقتضي أنْ يكونَ عبدُ الله من مُسلمةِ الفتحِ، وقد جاءَ ذلكَ صريحاً، فروى البخاريُّ (۱) مِن طريقِ إسهاعيلَ بنِ إبراهيمَ، عن أبيهِ، عن جدِّه عبدِ الله بنِ أبي ربيعةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ استسلفَه مالاً بضعةَ عشرَ ألفاً. يعني: لمّا فتحَ مكَّة، فلّما رجعَ يومَ حُنينِ قال: ادعوا لي ابنَ أبي ربيعةَ، فقال له: «خذْ ما أسلفتَ، باركَ الله في مالكَ وولدِكَ، إنها جزاءُ السّلفِ الحمدُ والوفاءُ».

[قال]: لا أدري سمع مِن أبيه أو لا ؟ انتهى.

وأخرجَ هذا الحديثَ النَّسائيُّ (")، والبغويُّ (")، وقالَ أبو حاتمٍ: إنَّه مرسلٌ. يعني: بـينَ إبراهيمَ وأبيه. قالَ شيخُنا (<sup>۱)</sup>: وفي الجزم بذلكَ نظرٌ.

<sup>(</sup>١) في «التاريخ الكبير» ٥/٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب البيوع، باب: الاستقراض ٧/ ٣١٤ (٤٦٨٣)، وعنده: «أربعين ألفاً»، بدل: «بضعة عشر ألفا »، وحسَّنه العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء».

<sup>(</sup>٣) في «معجم الصحابة» ٤/٤.

<sup>(</sup>٤) (الإصابة) ٢/ ٣٠٥.

قالَ البخاريُّ: وعبدُ اللهِ هـو الـذي بعثَتْه قريشٌ مـعَ عمروِ بـنِ العـاصِ إلى الحبشةِ، وهو أخو أبي جهلِ لأمِّه، انتهى.

ويقال: إنَّه هو الذي أجارَتْه أمُّ هانيء، وفي عبدِ الله يقولُ ابنُ الزِّبَعْرَى ('): بُجيرُ ابنُ ذي الرُّمينِ قرَّبَ مجلسي وراحَ عليَان فضلُه غيرُ عاتم

وذكره في «الإصابة»(٢).

١٩٠٦ عبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ بنِ ثَعلبةَ بنِ امرىءِ القيسِ بـنِ عَمـروِ بـنِ امـرىءِ القيسِ بنِ مالكِ بنِ كعبِ بنِ الحزرجِ بنِ الحارثِ بنِ الخـزرجِ، أبـو محمَّـدٍ، أو أبـو رواحةَ، أو أبو رواحةَ، أو أبو عَمروِ، الأنصاريُّ، الحَزرجيُّ، المَدَنُّ

وقيل في نسبِه غيرُ ما سلفَ. شهدَ بـدراً، والعقَبـةَ، وهـو أحـدُ النُّقباءِ، وأحـدُ الأُمراءِ في غزوةِ مُؤْتة (،)، وبها قُتلَ في جُمادى الأولى سنةَ ثمانٍ، وقيل: في سنةِ سبعٍ.

روى عن النَّبِيِّ ﷺ، وعن بلالِ المؤذِّن، وعنه: ابنُ أختِه النُّعمانُ بنُ بشيرٍ، وأبو هريرة، وابنُ عباسٍ، وأنسٌ في آخرين، وهو في « التهذيب»(٥٠).

<sup>(</sup>١) البيت في «نسب قريش»، ص: ٣١٧، و « أسد الغابة » ٣/ ١٢٨.

وقوله: غير عاتم، أي: غير بطيء. قال الجوهريُّ: العَتْمُ: الإبطاءُ. «الصحاح»: عتم. وابنُ الزَّبَعْرَى؛ اسمه عبدُ الله، صحابيٌّ أسلم يوم فتح مكة. « أسد الغابة» ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٣٨، و «معجم الصحابة» ٤/ ٥٤، و «الإصابة» ٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في الأصل إلى: معوية.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال » ١٤/ ٥٠٦، و«تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٩٦.

۱۹۰۷ عبدُ الله بنُ رُومانَ <sup>(۱)</sup>.

أخو يزيد، مِن أهلِ المدينةِ، عن: عروة بنِ الزُّبيرِ، وعنه: ابنُ إسحاقَ. قالَـه ابـنُ حِبَّانَ في ثالثة «ثقاته »(٢).

١٩٠٨ عبدُ الله بنُ الزُّبرِ بنِ عليِّ بنِ سيِّدِ الكُلِّ، البدرُ ابنُ الشَّرفِ، الأزديُّ، المهليُّ، الأُسوانُّ، المشَّافعيُّ ".

الماضي أبوه. أقامَ عندَه بالمدينةِ مساعداً له على وقتِه، مع اشتغالِه بالعلم، ومشاركتِه في فنونٍ، ثمَّ بعدَ أبيه [ ٢٠٠ / ب] ضمَّ شملَ عيالِه، وأضافَهم لعيالِه، وارتكبَ بسببِ كثرتِهم وقلَّة شفقتِهم عليه ديوناً عظيمةً، بحيثُ عزمَ على التَّوجُّهِ ارتكبَ بسببِ كثرتِهم وقلَّة شفقتِهم عليه ديوناً عظيمةً، بحيثُ عزمَ على التَّوجُّهِ لمصرَ لِثقلِ ديونِه، فمرضَ قبلَ السَّفرِ بيومٍ، وأقامَ متمرِّضاً أياماً يسيرةً، ثمَّ مات، وذلكَ في سنةِ اثنتين وستين وسبعِ مئةٍ، وبحُسنِ نيِّته رزقَه الله (١) مَن قضى دينه بالمصالحةِ لأربابِها، وهو الشَّيخُ أبو بكرِ بنُ قرنيعَ مِن تجَّارِ اليَمنِ، ذوي المعروفِ، مِن غير سبق معرفةٍ بينهما.

بل أخبرَنا العلاَّمةُ الشَّمسُ الخوارزميُّ \_ وكانَ عندَنا مجاوراً \_ أنَّه رأى النَّبيَّ عنه، وقد جمعَ غرماءَ عبدِ الله، وصارَ يتعطَّفُهم، ويأمرُهم بالإسقاطِ عنه،

<sup>(</sup>۱) (تاریخ دمشق) ۲۸/ ۱۳٤.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) «غاية النهاية» ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في المطبوعة تحرفاً عجيبا، فالعبارة فيها: وتحسن بيته إذ رزقه الله من قضي دينه !؟

والصَّبرِ عليه، وابنُ الزُّبيرِ حاضرٌ بينَ يديه، والجماعةُ يجيبون النَّبيَّ ﷺ إلى ما سألهم، وهو عليه السّلامُ مسرورٌ بذلك منهم، فصحَّت الرُّؤيا، وظهرتْ عنايتُه ﷺ به، رحمَه الله. قالَه ابنُ فرحونِ (۱).

وقالَ ابنُ صَالِحِ: إنَّه قدمَ المدينةَ بعدَ مجاورةِ أبيه، وبقيَ في صحبتِه مدَّةً، ورُتِّبَ في الأذانِ، وكانَ حُسنَ الصَّوتِ قراءةً ومدحاً، وانتفعَ به النَّاسُ، ولَّا ماتَ دُفنَ بالبقيع قريباً من أبيهِ، وهو في «درر»(۲) شيخِنا.

٩ - ٩ - عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ بنِ العوَّامِ بنِ خُويلدِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيِّ بنِ كِلابِ، أبو بكرٍ، وأبو خُبيب، وجها كناه مسلمٌ، القُرشيُّ، الأسديُّ، المَذنُّ، الصَّحابيُّ<sup>(٣)</sup>.

مُّن له روايةٌ كَامِّه أساء، وأبيها الصِّدِّيقِ أفضلِ الخلقِ بعدَ الرَّسولِ عَلَيْه، وأبيه أبي قُحافة، وهو أوَّلُ مولودٍ وُلِدَ في الإسلامِ بالمدينةِ سنة اثنتين أن مِن الهجرةِ بقُباء، وسُرَّ المسلمون بولادتِه، وكبَّروا حتَّى ارتجَّت المدينةُ؛ لكونِهم لَّا قَدِمَ المهاجرون أقاموا لا يُولَدُ لهم، فقالوا: سحرتنا يهودُ، حتى كثرتْ في ذلكَ القالةُ، وأمرَ النَّبيُّ أقاموا لا يُولَدُ لهم، فقالوا: سحرتنا يهودُ، حتى كثرتْ في ذلكَ القالةُ، وأمرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ بتمرةٍ مضغَها، فكانَ أوَّلَ شيءٍ دخلَ جوفَه الرِّيقُ المباركُ، ثمَّ دعا له، وبرَّكَ عليه، وتُوفي عَلَيْهُ وهو ابنُ ثمانِ سنين وأربعةِ أشهرِ.

<sup>(</sup>١) «نصيحة المشاور»، ص: ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) ((الدرر الكامنة) ۲/ ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) «معرفة الصحابة»٣/ ١٦٤٧، و «الإصابة)٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) الصحيح المشهور أنَّ مولده في السنة الأولى من الهجرة، وانظر «فتح الباري» ٧/ ٢٤٨.

[روى عن: النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، وعن خالتِه أمِّ المؤمنينَ عائشة] (١)، وكذا روى عن: أبيه، والشَّيخين (١)، وعثمانَ، وعنه: ابناه: عامرٌ، وعبَّادٌ، وأخوه عروةُ، وابنُه محمَّد، وخلقٌ.

وشهِدَ وقعةَ اليرموكِ، وغزا القسطنطينيةَ والمغربَ، وله مواقفُ مشهودةٌ.

وكانَ فارسَ قريشٍ في زمانِه، وقالَ نوفُ البِكاليُّ ": إني لأجدُ في كتابِ اللهِ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وبويع بالخلافة في سنة أربع وستين، وحكم على الحجازِ، واليمنِ، ومصرَ، والعراقِ، وخراسانَ، وأكثرِ الشَّامِ، وكانَ معاويةُ يلقاه فيقولُ: مرحباً بابنِ عمَّةِ رسولِ الله ﷺ وابنِ حواريه (١)، ويأمرُ له بمئةِ ألفٍ.

وقالَ ابنُ عبّاسٍ: إنّه قارى مُ لكتابِ الله، عفيفٌ في الإسلام، أبوه الزُّبيرُ، وأمُّه أسماءُ، وجَدُّه أبو بكر، وعمَّتُه خديجةً، وخالتُه عائشةٌ، وجدَّتُه صفيةُ، واللهِ لأحاسبنَّ له نفسي محاسبةً لم أحاسبْ بها لأبي بكرْ وعمرَ (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الشيخان هما أبو بكر وعمر.

<sup>(</sup>٣) نَوفُ بنُ فَضالة الجِميريُّ، البِكَالي، ابنُ امرأةِ كعب الأحبار، من التابعين، شاميٌّ، مستور. كان كثير الرواية عن أهل الكتاب، مات بعد ١٩٠ هـ. «الجرح والتعديل» ٨/ ٥٠٥، و «الثقات» ٥/ ٤٨٣، و «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) الحواريُّ: الناصر. « الصحاح»: حور.

<sup>(</sup>٥) «معجم الصحابة» ٣/ ١٦/٥.

وقالَ غيرُه: إنه قوَّامٌ باللَّيلِ، صوَّامٌ بالنَّهار، يسمَّى حمامةَ الحرم، وإذا كانَ في الصَّلاةِ كأنَّه خشبةٌ منصوبةٌ لا يتحرَّكُ، وما كانَ بابٌ مِن العبادةِ يعجزُ النَّاسُ عنه إلا تكلَّفَه.

ولقد جاءَ سيلٌ طبَّق البيتَ، فجعلَ يطوفُ سباحةً، ولم يزلْ بالمدينةِ في خلافةِ معاويةَ، ثمَّ خرجَ إلى مكَّة، ولزمَ الحِجْر، وحرَّضَ على بني أُميَّة، وعاذَ بالبيتِ، فكتبَ يزيدُ بن معاويةَ لوالي المدينةِ عمروِ بنِ سعيدٍ أن يُوجِّة إليه جنداً، فبعثَ لقتالِه أخاه عَمراً في ألفٍ، فظفرَ ابنُ الزُّبير بأخيه، وعاقبه، ونحَّى الحارثَ بنَ يزيد عن الصَّلاةِ بمكَّة، وجعلَ مصعبَ بنَ عبدِ الرَّحنِ بنِ عوفٍ يُصلِّي بالنَّاسِ.

والتفَّتْ على ابنِ الزُّبيرِ خلقٌ، وحجَّ بالنَّاسِ عشرَ سنين، آخرُها سنة إحدى وسبعين، ودعا لنفسِه، فبُويعَ، وولَّى على المدينةِ أخاه مصعباً، وولَّى آخرينَ على غيرِها مِن الجهاتِ، واستمرَّ إلى أن خذلَه مَنْ كانَ معه، وصاروا يخرجون إلى الحَجَّاجِ بنِ يوسفَ حتَّى قتلَه، وصلبَه في ولايةِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ في جُمادى الحَجَّاجِ بنِ يوسفَ حتَّى قتلَه، وصلبَه في ولايةِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ في جُمادى الآخرةِ [٢٠١/ أ] سنةَ اثنتين وسبعين، ومرَّ به ابنُ عمرَ وهو مصلوبٌ على جِنعِ مُنكَساً، فبكى، وقالَ: يرحُمُكَ اللهُ أبا خُبيبٍ، ما علمتُك [إلا] (اصوَّاماً قوَّاماً، وإنَّ قوماً أنت شرُّهم لخيارٌ.

وقيل: إنَّ ابنَ أبي حازمٍ غسَّلَ رأسَه، وحنَّطه، وكفَّنه، وصلَّى عليه، وبعث به إلى أهلِه بالمدينةِ، فدفنوه بها. وترجمتُه ومناقبُه وأخبارُه تحتملُ مُجيلِداً، وهو في

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

«التهذيب»(۱)، وأوَّلِ «الإصابة»(۱)، وغيرِهما كالفاسيِّ (۱) في نصف كرَّاسٍ. وذكرَه مسلمٌ (١) فيمن عُدَّ في المكيين.

وخلافته بلا شكّ صحيحة ، خرجَ عليه مروانُ بعدَ أنْ بويعَ له في الآفاقِ كلّها إلا بعضَ قرى الشّامِ، فغلبَ مروانُ على دمشقَ، ثمّ غزا مصرَ فملكها، وماتَ بعدَ ذلكَ، فغزا بعدَ مدّة عبدُ الملكِ بنُ مروانَ العراقَ، فقتلَ مصعبَ بنَ الزُّبير، ثمّ غزا الحَجَّاجُ مكة ، فقتلَ عبدَ الله ، وقد كانَ عبدُ الله أوّلاً امتنعَ مِن بيعةِ يزيدَ بنِ معاوية ، وسمّى نفسه عائذَ البيتِ، وامتنعَ بالكعبةِ، فأغزى يزيدُ جيشاً عظيها، فعلوا بالمدينة في وقعة الحرَّة ما اشتُهرَ، ثمّ ساروا مِن المدينة إلى مكّة ، فحاصروا ابنَ الزُّبير، ورموا البيتَ بالمنجنيقِ، وأحرقوه، فجاء نَعي يزيدَ وهم على ذلك، فرجعوا إلى الشّام، فلمّا غزا الحَجَّاجُ مكة فعل كما فعل أسلافُه، ورمى البيتَ بالمنجنيقِ، وارتكبَ أمراً عظيماً، فظهرَتْ حينئذِ شجاعةُ ابنِ الزُّبير، فحمَى المسجدَ وحده وهو في عشرِ الثّمانين، بعدَ أنْ خذلَه عامّةُ أصحابِه، حتَّى قُتلَ صابراً محتسباً، مُقْبِلا وهو في عشرِ الله عنه ورحمه.

١٩١٠ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ المِصريُّ، ثمَّ المدّنيُّ، الشَّافعيُّ.

وُلِدَ بالمدينةِ، ونشأ بها، وتفقُّه بالكازروني، فبرعَ، وماتَ في حدودِ السَّبعين.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۶ / ۰۸، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) ((الإصابة) ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) «العقد الثمين» ٥/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ١٦٥ (٢١١).

كذا في «الدرر»(١) لشيخِنا، وقال: كذا ذكرَه العثمانيُّ (٢) قاضي صفد في «طبقات الفقهاء».

١٩١١ عبدُ اللهِ بنُ زَمعةَ بنِ الأسودِ بنِ عبدِ المطَّلبِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيِّ بنِ كِلابِ القرشيُّ، الأسديُّ ''.

ابنُ قُريبةَ أختِ أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنين. صحابيٌّ معدودٌ في أهلِ المدينةِ، وذكرَه مسلمٌ (أ) في أهلِها. مِن أشرافِ قريشٍ، وله روايةٌ عن النبيِّ ﷺ، بل كانَ يأذنُ عليه، وهو الذي أمرَ عمرَ بالصَّلاةِ حين أمرَ النَّبيُّ ﷺ أبا بكرٍ أن يُصلِّي ولم يجده.

روى عن: النَّبِيِّ ﷺ، وأمِّ سلمة، وعنه: ابنُه أبو عبيدة، وعبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عتبةَ، وعروةُ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ.

قُتلَ يومَ الحَرَّةِ مع عِدَّةِ بنين له، ولكنْ قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ (°): إنَّ المقتولَ بالحرَّةِ ابنُه

 <sup>(</sup>۱) ((الدرر الكامنة) ۲/۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحنِ بنِ الحسينِ العثمانيُّ، الدِّمشقيُّ، أخذ عن محمَّد بن عبد الحق الحصريُّ، له: «طبقات الفقهاء الشافعية» المحشوة بالأوهام، كما قال ابن قاضي شهبة، وله: «تاريخ صفد». من أهل القرن الشامن. «طبقات الشافعية»، لابن قاضي شهبة ٣/ ٣٧، ٥٩، و«هدية العارفين» ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) (الإصابة) ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/ ١٤٨ (٥٥).

<sup>(</sup>٥) ((الاستيعاب) ٢/ ٣٠٨.

يزيد، وأمَّا هذا ؟ فقال أبو حسَّانَ الزِّياديُّ('): إنَّه قُتلَ يومَ الدَّار، وهو في «التهذيب»('').

١٩١٢ - عبدُ اللهِ بنُ زيادِ بنِ سليهانَ بنِ سمعانَ، أبو عبدِ الرَّحمٰنِ المخزوميُّ، المَذنُ اللهِ الل

مِنْ أهلِها، مولى أمِّ سلمة. يروي عن: الأعرج، ومجاهد، ومحمَّد بنِ كعب، ونافع، والزُّهريِّ، وسليمانَ بنِ حبيبِ المحاربيِّ، وغيرِهم، وعنه: مُفضَّلُ بنُ فَضالة، ورَوحُ بنُ القاسم، وابنُ وهب، والدَّرَاورديُّ، وبقيَّةُ، وعليُّ بنُ الجَعْدِ، وآخرون. قالَ أبو داود: وليَ قضاءَ المدينةِ، وكذَّبَه مالكُ وابنُ مَعينِ (1).

وقالَ أَحمدُ (°): متروكُ الحديثِ، إنها كان يُعرفُ بالصَّلاة، ولم يكن يُعرفُ بالحديثِ. وقالَ أبو حاتم (۱): ضعيفُ الحديثِ، سبيلُه التَّرك، وقالَ الجُورِجانيُ (۱):

<sup>(</sup>١) الحسنُ بنُ عثمان البغداديُّ، مؤرِّخٌ كبيرٌ، جوادٌ، تولى القضاءَ للخليفة المتوكل. مولده في حدود سنة ١٦٠ هـ، ووفاته سنة ٢٤٢ هـ، له: تاريخٌ حسنٌ. «تاريخ بغداد» ٧/ ٥٥٦، و«معجم الأدباء» ٧/ ١٨، و «سير أعلام النبلاء» ١١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٥٢٥، و «تهذيب التهذيب» ١/٣٠١.

<sup>(</sup>٣) ((تاريخ بغداد)) ٩/ ٥٥٨، و((تاريخ أسماء الضعفاء) لابن شاهين، ص: ١١٩، و ((كتباب البضعفاء))، لأبي زرعة ١/ ٢١١، و (ميزان الاعتدال) ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) (اتاريخ ابن معين)، برواية الدوري ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) «العلل ومعرفة الرجال» ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) ((أحوال الرجال))، ص: ١٤٢.

كانَ كذَّاباً وضَّاعاً، وقالَ النَّسائيُّ(): ضعيفٌ جِدَّاً، وقالَ ابنُ حِبَّانَ (): كان يروي عمَّن لم يره، ويحدِّثُ بها لم يسمعْ، وقد أخرجَ له ابنُ ماجه ()، وهو في «التهذيب» ()، و (ضعفاء العُقيلي) ()، وابن حِبَّان.

١٩١٣ عبدُ اللهِ بنُ زيدِ بنِ أسلم، أبو محمَّدِ العُمريُّ، مولى عمرَ بنِ الخطَّابِ، المَدنُّنُ.

مِنْ أهلِها، وأحدُ الأخوةِ: أسامةَ، وعبدِ الله، وعبدِ الرَّحمنِ .

روى عن: أبيهِ فقط، وعنه: ابنُ المباركِ، وابنُ مَهديِّ، والقَعنبيُّ، وقُتيبةُ، وأبو الجُماهرِ محمَّد بنُ عثمانَ، والوليدُ بنُ مسلمٍ. وثَقَه أحمدُ (١٠)، ومعن بن عيسى، وضعَّفه ابنُ معينٍ (١٠). وقالَ النَّسائيُّ (١٠): ليس بالقويِّ. زاد غيرُه: وهو [٢٠١/ب]

<sup>(</sup>١) «الضعفاء والمتروكون» للنسائي، ص٢٠٢ (٣٣٩)، وفيه: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) (كتاب المجروحين) ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الجنائز، باب: النهي عن كسر عظام الميت١٦/١٥(١٦١٧).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٤/ ٥٢٦، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) ((الضعفاء الكبير) ٢/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٥/ ٩٤، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٥٩، و «ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه » لابن شاهين، ص: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) في «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ١٣٢: قلتُ له: أيُّها أُوثقُ ولدِ زيدِ بنِ أسلمَ؟ فقال: عبـد الله بـنُ زيد بن أسلم هو أوثقهم.

وقال في ١/ ٢٨٦: عبد الله بن زيد ثقةً.

<sup>(</sup>A) «تاريخ ابن معين»، برواية الدوري ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٩) «الضعفاء والمتروكون»، ص: ۲۰۲ (٣٤٠).

أصلحُ حالاً مِن إخوته، وكلُّهم ليس حديثُهم بشيءٍ، وكذا قالَ ابنُ سعد ('': كانَ عبدُ الله أثبتَ ولدِ زيدٍ، وتُوفي بالمدينةِ في أوَّلِ خلافةِ المهديِّ، وكذا قالَ الساجيُّ: بنو زيد ثلاثةٌ: أرفعُهم عبدُ الله. وهو في « التهذيب» ('')، و « ضعفاء العقيلي» ('')، وابنِ حِبَّان ('')، وقالَ: ماتَ سنةَ اثنتين وثهانين ومئةٍ، وقال ابنُ قانعٍ: ماتَ سنةَ أربعٍ وستين ومئةٍ.

-عبدُ الله بنُ زيدِ بنِ ثَعلبةَ. يأتى قريباً. (١٩١٥).

ـ عِبدُ الله بنُ زيدِ بنِ سهلِ.

في: ابنِ أَبِي طلحةَ. (١٩٤٥).

١٩١٤ عبدُ الله بنُ زيدِ بنِ عاصمِ بنِ عَمروِ بنِ كعبِ الأنساريُّ، النَّجَاريُّ، من بني ذبيانَ بن النَّجَارِ، المَذيُّ (°).

أخو خُبيبِ الذي قطعه مُسيلِمةُ الكذَّابُ، وعمُّ عبَّادِ بنِ تميم، وجَدُّ عمرو بنِ يحيى المازني الذي روى عنه عبَّادُ بنُ تميم، وهو راوي الوضوءِ (١٠).

<sup>(</sup>١) ((الطبقات الكبرى) ٥/ ٤١٣.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۶/ ۵۳۵، و «تهذیب التهذیب» ۱۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء الكبير» ٢/ ٣٣١، ذكره في ترجمة أخيه: عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) «كتاب المجروحين» ١/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٥/ ١٢، و «معرفة الصحابة) ٣/ ١٦٥٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (١٣٧).

ذكرَه مسلمٌ (١) في المدنيين، له ولأبيه صحبةٌ، وأمُّه أمُّ عمارةَ ابنةُ عمروِ بنِ عوفٍ. ويقالُ: إنَّه اشتركَ مع وحشيٍّ في قتل مُسيلِمةَ أخذاً بثأرِ أخيه.

روى عنه: ابنُ أخيه عبَّادٌ، وسعيدُ بنُ المسيَّب، وواسعُ بنُ حَبَّان وغيرُهم.

واستشهد يوم الحرَّة في ذي الحجَّة سنة ثلاث وستين عن ثلاث وسبعين، وذلك أنَّ يزيد بنَ معاوية بعث جيشه يريدُ المدينة، وعليه صخرُ بنُ أبي الجهم، فتُوفِّي قبلَ سيرِ الجيشِ إليها، فاستعملَ عليه يزيدُ مُسلمَ بنَ عُقبة المُرِّيَّ، فسارَ به حتَّى نزلها، فقاتلهم حتَّى هزمَهم، وأباحَها ثلاثة أيامٍ، وقد خرَّج لصاحبِ الترجمةِ السِّتةُ، وهو في «التهذيب»(")، وأوَّلِ «الإصابة»(").

١٩١٥ عبدُ الله بنُ زيدِ بنِ عبدِ ربِّهِ بنِ ثعلبةَ، أبو محمَّدِ الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، من محاربِ بنِ الخزرج، المدَنيُّ (١٠).

وجعلَ ابنُ حِبَّان (٥٠٠ جدَّه ثعلبةَ بنَ عبدِ ربِّه بنِ زيدِ بنِ الحارثِ بنِ الخنررِجِ بنِ الحَدرِجِ بنِ جُمَّم بنِ الحَدرِجِ، وكذا سمَّى شيخنُّا جدَّه ثعلبة في أوَّل «الإصابة» (١٠)، والآقشهريُّ، وقيل: إنَّ ذكرَ ثعلبةَ في نسبِه خطأٌ، وهو راوي الأذان.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/۹۶۱ (۸۶).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الكمال" ١٤/ ٥٣٨، و "تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٥٣.

<sup>(</sup>o) «الثقات» ۱/ ۹۶ و ۳/ ۲۲۳.

<sup>(</sup>٦) «الإصابة» ٢/ ٣١٢، وقال: كذا نسبه أبو عمر، فزاد في نسبه: ثعلبة، والمعروف إسقاطه.

ذكرَه مسلمٌ (١) في المدّنيين، وسمَّى جدَّه عبدَ ربِّه، شهِدَ بدراً والعَقَبةَ.

روى عنه: ابنُه محمَّدٌ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي ليلي، وسعيدُ بنُ المسيَّب، وآخرون.

ماتَ بالمدينةِ سنةَ [اثنتين] (") وثلاثين عن أربع وستين، وصلَّى عليه عثمان، خرَّجَ له أصحابُ السُّنن، وذُكرَ في «التهذيب »(").

١٩١٦ عبدُ الله بنُ زينبَ ابنةِ سليمانَ العباسيَّةُ.

هو: ابنُ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، يأتي. (٢٠٧٦).

١٩١٧ عبدُ الله بنُ ساعدة، أبو محمَّدِ الْهُذَكُّ، المدنيُّ (١).

يروي عن: عمرَ، وعنه: أهلُ المدينةِ (°).

ماتَ سنةَ مئةٍ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانية «ثقاته»(١)، وهو في ثالثِ « الإصابة» (١).

١٩١٨ عبدُ الله بنُ سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريُّ، المدَنيُّ.

له ذِكرٌ في ولدِه يحيى الآتي(^).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» ۱/ ۱۸ (۲۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال » ١٤/ ٥٤٠، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) "الطبقات الكبري" ٥/ ٦٠، و"طبقات خليفة بن خياط" ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، لكن الذي في «الثقات»: روى عنه أهل الشام.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) «الإصابة» ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٨) ترجمة ولده: يحيى، في حرف الياء، وهو في القسم المفقود من الكتاب.

١٩١٩ عبدُ الله بنُ السَّائبِ بنِ [أبي] ﴿ حُبيشِ بنِ المُطَّلَبِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ المُعَلَّى القُرَشيُّ ، الأسديُّ ﴿ ) .

الماضي أبوه، وأمُّه عاتكةُ عمَّةُ النبي ﷺ. كانَ شريفاً وسيطاً، وتعقَّبَ شيخُنا مَن استبعدَ صحبتَه بأنَّ أمَّه عاتكةَ قديمةُ الموتِ، فكيفَ لا يكونُ لولدِها صحبةٌ.

وقد ذكرَه فيهم بدونِ التَّردُّدِ العسكريُّ، وكذا قالَ أبو موسى المديني، ذكرَه بعضُ مشايخِنا فيهم. قالَ فيه عمر: لا أعلمُ فيه عيباً، وقيل: \_وهو الأكثر \_إنَّ هذه المقالة في ابنه. [٢٠٢/ أ].

• ١٩٢ - عبدُ الله بنُ السَّائبِ بنِ يزيدَ، أبو محمَّدِ الكِنديُّ، المدَنيُّ ".

ابنُ أختِ نمرٍ. روى عن: أبيهِ عن جدِّه. وعنه: ابنُ أبي ذئبٍ.

وثَّقه النَّسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ (')، وابنُ سعدٍ ('')، وقالَ: إنَّه قليلُ الحديثِ، ماتَ سنةَ ستٍّ وعشرين ومئةٍ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ: روى عنه أهلُ المدينةِ. فإنْ كانَ أرادَ بهذا الإطلاقِ ابنَ أبي ذئبٍ، فهو محتملٌ، وإنْ كانَ مرادُه ظاهرَ اللَّفظِ فشاذٌّ. قالَه شيخنا (۱)، وهو في «التهذيب» (۷).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقطٌ من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٥/ ١٠٣، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكرى»، القسم المتمم، ص: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) « تهذیب التهذیب» ٤/ ٣١٢. .

<sup>(</sup>٧) «تهذيب الكمال» ١٤/٥٥٥.

١٩٢٢ عبدُ اللهِ بنُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عـوفٍ المَـنُّ (۱).

الماضي أبوه. سكنَ بغدادَ، وأخذ عنه: البخاريُّ، وعبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ، وإبراهيمُ بنُ أسباطٍ، وغيرُهم، وروى هو عن: أبيه، وعمّه يعقوبَ بنِ إبراهيمَ، وجعفرِ بنِ عونٍ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (")، وقالَ الخطيبُ ("): ثقةُ، ماتَ سنةَ ثهانٍ وثلاثين ومئتين بالمَصِّيصَة (")، وله أخوان: عبيدُ اللهِ، وأبو إبراهيمَ أحمدُ، وهو في «التهذيب» (").

١٩٢٣ - عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبي وقَاصٍ، الزُّهريُّ، القُّرشيُّ.

عِدادُه في أهلِ المدينةِ. يروي عن: أبي أيوبَ، وعنه: خارجةُ بنُ عبدِ اللهِ. قالَـه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (٢)، وهو أخو عامرٍ، وسعدٍ، ومصعبٍ، وعمرَ، ويجيى، وإبراهيمَ، ومحمَّدٍ.

ـ عبدُ الله بنُ سعدٍ.

في: عبدِ العزيز بن سليهانَ بن يحيى.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» ٥/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ((الثقات) ٨/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>۳) ((تاریخ بغداد) ۹/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٤) مدينة بين أنطاكية وبلاد الروم، تقارب طرسوس. «معجم البلدان» ٥/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ١٥/ ١٧، و «تهذيب التهذيب» ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٥/٨.

المَدنُّ (١٩٢٤ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بن أبي سعيدِ كيسانَ، أبو عُبادةَ اللَّيثيُّ، المَسَبُريُّ، المَسَبُريُّ،

يروي عن: أبيهِ وجدِّه، وعنه: أخوه سعدٌ، وهُشيمٌ، وحفصُ بنُ غياثٍ، وأبو معاويةَ، وأبو ضمرةَ، وصفوانُ بنُ عيسى، وآخرون كالثوريِّ، والكوفيين. متَّفتٌ على ضعفه. قالَ البخاريُّ ("): تركوه، وابنُ عديِّ ("): لا يُكتبُ حديثُه، وخرَّجَ له التِّمديُّ (")، وابنُ ماجه ("). وذُكِر في « التهذيب» (")، و «ضعفاء العُقيلي» (")، وابن حبّان ("). وأكير في « التهذيب» بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصيٌّ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصيٌّ بنِ كِلابِ، القُرَشيُّ، الأُمويُّ (").

ابنُ أِي أُحيحة، وأُحيحةُ اسمُ أمّه أيضاً، وكانَ اسمُه هـ و الحكم، فغيّره النّبيُّ الله عبدِ الله، وكانَ كاتباً فأمرَه أنْ يُعلّم الكتابة بالمدينة، وقُتلَ يـ ومَ اليامة

<sup>(</sup>۱) « تاريخ ابن معين» برواية الـدوري٢/ ٣١٠، و «التـاريخ الكبـير» ٥/ ١٠٥، و «تـاريخ أسـماء الضعفاء» لابن شاهين، ص: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) « الضعفاء الصغير»، ص: ٦٨ (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٤/ ٩٧٩.

<sup>(</sup>٤) في أبواب الصلاة، باب: ما جاء مِن كم تؤتى الجمعة (٥٠٢). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في أين توضع النعل إذا خُلعت في الصلاة ١/ ٢٥٥ ( ١٤٣٢). وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «تهذيب الكمال» ١٥/ ٣١، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>V) «الضعفاء الكبير» ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) (كتاب المجروحين) ١/ ٥٠١(٥٢٦)،

<sup>(</sup>٩) «الاستيعاب» ٢/ ٤٧٤، و «الإصابة» ١/ ٣٤٥، ٢/ ٣١٩.

شهيداً، وقيلَ: يومَ مؤتة (١)، وقالَ الذَّهبيُّ (٢): إنَّه الأكثر.

١٩٢٦ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ العاصي بنِ سعيدِ بنِ العاصي، الأمويُّ، المدَنيُّ. أخو عمروِ الأشدق، وعنبسةَ، ويحيى، لَّا قتلَ عبدُ الملكِ بنُ مروانَ عمراً (٢) أخاهم سيَّرهم إلى المدينةِ.

١٩٢٧ - عبدُ الله بنُ سعيدِ بن قيس بن قَهدٍ.

مدَنيٌّ ثقةٌ. قاله العِجليُّ في «ثقاته»(١).

\_عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ كَيْسانَ.

مضى قريباً. (١٩٢٤).

١٩٢٨ عبدُ الله بنُ سعيدِ بنِ أبي هندٍ، أبو بكرِ الفَزاريُّ (٠٠).

مولاهم، فهو مولى بني سهم(١).

يروي عن: أبيه، وسعيدِ بنِ المسيَّب، وأبي أُمامةَ بنِ سهلٍ، والأعرجِ، وجماعةٍ، وعنه: إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، وابنُ المباركِ، وغُنْدَرٌ، ويحيى القطَّانُ، ومكيُّ بنُ إبراهيمَ، وعبدُ الرَّزَّاق، وآخرون.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الصغير) ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره في «تاريخ الإسلام» ص٣٧٦ فيمن استشهد يوم اليهامة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) (التاريخ الكبير) ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوطة، وهو موافق لما في «ثقات ابن حِبَّان»، وعند المزي وغيره: بني شمخ.

وثَّقَه أَحمدُ (۱)، وابنُ مَعينِ (۱)، وأبو داود، وغيرُهم كابنِ سعدٍ (۱)، وقال: كثيرُ الحديثِ، والعِجلِيِّ (۱)، ويعقوبَ بنِ سفيانَ (۱)، وقالا: مدَّنيُّ.

وقالَ يحيى القطَّانُ: صالحُ الحديثِ، تَعرِفُ وتُنكر.

وقالَ النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ في «الثقات» (١) وقال: يخطىء، وضعَّفه أبو حاتم (١)، والعملُ على الاحتجاج به.

ماتَ نحواً مِن سنةِ سبع وأربعين ومئةٍ، وهو في « التهذيب» (^).

١٩٢٩ عبدُ الله بنُ أبي سعيدٍ، أبو زيدِ المدَنيُّ (١٠).

عن: حفصة ابنة عمر، وعنه: أبو يعفور، وعثمانُ أو يزيدُ أبو خالدٍ (١٠٠).

حديثُه عندَ أحمدَ في «مسنده» (١١) من طريقِ ابن جُريج، عن أبي خالدٍ، ومِن

<sup>(</sup>١) «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ((تاريخ ابن معين))، برواية الدوري ٢/ ٣١٠، وبراوية الدارمي ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) "الطبقات الكبرى"، القسم المتمم، ص: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) «معرفة الثقات» ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) «المعرفة والتاريخ» ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٧/ ١٢.

<sup>(</sup>۷) ((الجرح والتعديل) ٥/ ٧١.

<sup>(</sup>۸) «تهذیب الکهال» ۱۰/ ۳۷، و «تهذیب التهذیب» ۱/۲۲.

<sup>(</sup>٩) «الجرح والتعديل»٥/ ٧٣، و «الكني»، للدولابي ١/ ١٨٠، و «تعجيل المنفعة» ١/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في «الكني»، للدولابي١/ ١٦٢، و«الإكهال»، ص: ٥٠٥، و «تعجيل المنفعة» ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>١١) في «المسند» ٦/ ٢٨٨. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ٨٣: إسناده حسن.

طريقِ شَيبانِ عن أبي يعفور (١) كلاهما عن حفصةَ [٢٠٢/ ب] في فضلِ عثمانً.

وهو عندَ البخاريِّ في «التاريخ» (٢) مِن طريق ابنِ جريجِ به، ومِن طريقِ أبي حمزةَ السُّكري عن أبي يعفور، وقالَ أبو أحمدَ الحاكمُ في «الكنى» (٣): أبو يعفور السُّكري عنه أُراه عبدَ الرَّحنِ بنَ عبيدٍ. يعني: أبا يعفور الأصغر (١).

وتلخَّصَ مِن هذا أنَّ لصاحبِ الترجمة راويين، ولم يُجرَّحْ، ولم يأتِ بخبرِ مُنكر، فهو على قاعدةِ ثقاتِ ابنِ حِبَّان، ولكنْ لم أره في النُّسخةِ التي بخطِّ البكريِّ من «ثقاته»(°)، وبهذا يُردُّ على القائل: إنَّه لا يُدرَى مَن هو.

١٩٣٠ عبدُ اللهِ بنُ سُفيانَ بنِ عُقبةَ بنِ أبي عائشةَ، أبو سفيانَ اللَّيثيُّ، مولاهم المَذنُّنُ.

روى عن: جدِّه، وعمِّه إبراهيم، وأبي طُوالة، وغُنيم بنِ نِسطاس، وعنه: إبراهيمُ بنُ المنذرِ الجِزاميُّ، وأبو مصعبِ، وإسحاقُ بنُ موسى.

قالَ أبو حاتم (٧): ليس به بأسٌ، ووثَّقه ابنُ حِبَّان (٨).

<sup>(</sup>١)في الأصل: يعقوب، وكذا في مطبوعة «التاريخ الكبير»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ((التاريخ الكبير) ٥/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) ( الكنى) خ ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) لكن الذي ذكره المزي في ترجمة أبي يعفور الكبير أنه روى عن عبد الله بن أبي سعيد المدني. «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) وليس هو في نسخة «الثقات» المطبوعة.

<sup>(</sup>٦) ((التاريخ الكبير) ٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٧) «الجرح والتعديل» ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>A) «الثقات» ۸/ ۲۳۸.

١٩٣١ عبدُ اللهِ بنُ سَلام بنِ الحارثِ، أبو يوسفَ الإسرائيليُّ النَّسب، الخَزَرجيُّ (١).

حليفُ الأنصارِ، من بني قَيْنُقاع، وقيل: إنّه من ذريّة يوسفَ عليه السلام، وحِلْفه في القواقل (). أسلمَ عندَ مَقْدَمِ النّبيّ ﷺ المدينة، وكانَ اسمُه الحصين، فسمّاه عبدَ الله، وشهدَ له بالجنّة، وله عنه أحاديثُ. روى عنه: ابناه يوسفُ ومحمّدٌ، وحفيدُه حمزةُ بنُ يوسفُ، وأبو هريرة، وأنسٌ، وزُرارةُ بنُ أوفى قاضي البصرة، وأبو سعيدِ المقبري، وأبو سلمة بنُ عبدِ الرَّحنِ، وأبو بُردةَ بنُ أبي موسى، وجماعةٌ من الصّحابةِ والتَّابعين. ذكرَه ابنُ سعدٍ () في الطَّبقةِ الثَّالثةِ، عَن شهدَ الحندقَ فها بعدها. بل ذكرَه أبو عروبةَ وحده في البدرين، ومسلم () في المدنين، وقال: وهو رجلٌ مِن بني إسرائيل. وشهدَ فتحَ بيتِ المقدسِ معَ عمرَ، وكانَ مِن الأحبارِ.

شهِدَ له اليهودُ بأنَّه عالمُهم وابنُ عالمهم، ونزلت فيه (''): ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ السَّرَهِ مِلْ مَنْ مِنْ لِهِ مَا مُعَلَمُ الْكِنْبِ ﴾ (').

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ٥/ ١٠٤، و«معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تفسيرها.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» ٢/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» ١/١٥١ (٨٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف، آية: ١٠، وانظر: «تفسير الطبري» ٢٦/ ١٠، و «معجم الصحابة» للبغوي ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد، آية: ٤٣.

وقالَ له النَّبيُّ ﷺ (۱): «تموتُ وأنتَ مُستمسِكٌ بالعُروةِ الوُثقى». ومناقبُه جمَّةٌ. اتَّفقوا على أنَّه ماتَ سنةَ ثلاثٍ وأربعين في خلافةِ معاوية، وذلكَ بالمدينةِ، وسيأتي النه محمَّدٌ.

١٩٣٢ عبدُ الله بنُ سلمانَ، الأغرُّ، المَدنيُّ (١٠).

مِنْ أهلِها، مولى جُهينة، وأخو عبيدِ الله، وسلمانَ. يروي عن: أبيه، وعنه: صفوانُ بنُ سُليمٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عثمانَ بنِ خُثيمٍ. ذكرَه ابنُ حِبَّانَ في ثالثةِ «ثقاته»(٢)، وذُكِرَ في «التهذيب» (١٠).

٩٣٣ ا - عبدُ اللهِ بنُ سَلِمةَ بنِ مالكِ بنِ الحارثِ البلويُّ، الأنصاريُّ بالجِلْف °٠٠.

أبو محمَّدٍ، أمَّه أُنيسةُ بنتُ عديٍّ. شهِدَ بدراً، واستُشهد بأُحُدٍ، واستأذنت أمُّه النَّبيَ ﷺ في نقلِه إليها لتأنسَ به، فأذِنَ لها، فنقلته، وهو في أوَّلِ «الإصابة»(١٠).

١٩٣٤ عبدُ الله بنُ أبي سلمةَ دينارٍ، أو ميمونٍ، الماجِشُون \_ومعناه: المورَّدُ المَورَّدُ اللهِ المَورَّدُ المَورَّدُ المَورَّدُ المَورَّدُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المَورَّدُ المَورَّدُ المَورَّدُ المَورَّدُ المُورَادُ المَورَّدُ المُورَادُ المُورَادُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورِدُ المُورَادُ المُورُودُ المُورَادُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورَادُ المُورِدُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورَادُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورَادُ المُورَادُ المُورِدُودُ المُورَادُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُودُ المُورِدُودُ المُورُودُ المُورُودُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورِدُ المُورُودُ المُورُدُودُ المُورُودُ المُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب: مناقب عبد الله بن سلام (٣٨١٣)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن سلام ٤/ ١٩٣٠ (٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) (اطبقات خليفة) ١/ ٢٦٥، و (التاريخ الكبير) ٥/ ١٠٩، و (الجرح والتعديل) ٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٧/ ٥.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٥/ ٩٤، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٧٥.

<sup>(</sup>r) « الإصابة» ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>۷) «الطبقات الكبرى» القسم المتمم، ص: ١٥٣، و «التاريخ الكبير» ٥/ ١٠٠، و «مشاهير علماء الأمصار»، ص: ١٥٣

ووالدُ عبدِ العزيز، وأخو يعقوب. أرسلَ عن: عائشة، وأمِّ سلمة، ولعلَّه أدركها، وابنِ عمرَ، وقيل: إنَّه لم يلقهم، والنُّعانِ بنِ أبي عيَّاشٍ، وعمرو بن أبي قيس الزُّرَقيين، وعروة، وعبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عمر، وعنه: ابنه، وبُكيرُ ابنُ الأشجِّ، وعمرو ُ بنُ الحارث، وابنُ إسحاق، وآخرون كحكيم بنِ عبد الله بنِ قيس، ويحيى بن سعيدِ الأنصاريُّ.

وخرَّجَ له مسلمٌ (') وغيره، ووثَّقه النَّسائيُّ [٣٠٢/أ]، ثمَّ ابنُ حِبَّان ('')، وذكرَه في التابعين بروايتِه عن أسهاءِ ابنةِ أبي بكرٍ، وفي أتباعهم بمحمَّد بنِ عبدِ الرَّحنِ، وابنِ أبي عياشٍ. وهو في «التهذيب» ('')، وقال حَفيدُه عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزينِ: تُوفِّي جَدِّي سنةَ ستَّ ومئةٍ.

١٩٣٥ عبدُ الله بنُ سليهانَ بنِ زيدِ بنِ ثابتِ الخزَرجيُّ، الأنصاريُّ (١).

أخو سعيدٍ. عِدادُه في أهلِ المدينةِ. يروي عن: أنسٍ، وعنه: خارجةُ بنُ عبدِ الله (°). قاله ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (۱)، وهو مخرَّجٌ له في « المسند» (۱) لأحمدَ.

<sup>(</sup>١) في الحبح ٢/ ٩٣٣ (١٢٨٤).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٥/ ٩ ه

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١٥/ ٥٥، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٥/ ٧٤، و «الإكمال»، ص: ٢٣٦، و « تعجيل المنفعة » ١/ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٥) وهو ابنه.

<sup>(</sup>٦) ((الثقات) ٥/٨.

<sup>(</sup>۷) «المسند» ۳/ ۲۱۶.

١٩٣٦ عبدُ اللهِ بنُ سليهانَ بنِ أبي سلمةَ الأسلميُّ، المَدنيُّ، القُبائيُّ (١).

يروي عن: سالم بنِ عبدِ الله، ومعاذِ بنِ عبدِ الله بنِ خُبيب، وعنه: خالدُ بنُ كَمُلدِ اللهِ اللهَ عَن عُملدِ اللهِ اللهَ عَلَيْ، ومعن بنُ عيسى، وأبو عامرِ العَقَديُّ، والقَعنبيُّ، ومُطرِّفُ بنُ عبدِ اللهِ اليساريُّ، وعبدُ العزيزِ الأويسيُّ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ (٢): لا بأسَ به، وابنُ حِبَّان (٢): يخطىء، وقالَ: شيخٌ مِن أهلِ المدينة لا بأسَ به، وذكرَ ابنُ عديٍّ (١) أنَّه مِن جملةِ [المدنيين] المجهولين اللذينَ روى عنهم القَعنبيُّ، وخرَّجَ له الترمذيُّ (٢)، وابنُ ماجهُ (١)، وذُكِرَ في «التهذيب» (٧).

- عبدُ الله بنُ سمعانَ.

هو: ابنُ زيادِ بنِ سليمانَ بنِ سمعانَ، نُسِبَ لجدِّ أبيه. (١٩١٢).

١٩٣٧ عبدُ الله بنُ سهلِ بنِ زيدِ الأنصاريُّ (^).

مات بالمدينة.

<sup>(</sup>١) ((التاريخ الكبير) ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ١٨/٧.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» ٤/ ٤٧٥١.

<sup>(</sup>٥) هذا وهم من المؤلف، فلم يخرج له الترمذيُّ، وإنها خرَّج له البخاري في «الأدب المفرد»، والنسائي، وابن ماجه. انظر: « تقريب التهذيب» ص: ٣٣٧١)١٠٠.

<sup>(</sup>٦) كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب ٢/ ٢١٤١).

وقال في « الزوائد»: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>V) «تهذيب الكمال» ١٥/ ٦١، و «تهذيب التهذيب» ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٨) هو الذي بعده.

١٩٣٨ عبدُ الله بنُ سهلِ بنِ زيدٍ الأنصاريُّ، الحارثيُّ (١).

خرجَ معَ أصحابِه إلى خيبرَ يمتارون (٢) تمراً، فوُجِدَ في عينٍ قد كُسرت عنقُه، ثمَّ طُرحَ فيها، وهو في أوَّل «الإصابة» (٢)، ولعلَّه الذي قبلَه.

١٩٣٩ عبدُ الله بنُ سُويدٍ الأنصاريُّ الخَطْميُّ (1).

منِ أهلِ المدينة. يروي عن: عمَّتِه أُمِّ مُميدٍ امرأةِ أبي مُميدٍ السَّاعديِّ، وأبي أُبُوبَ الأنصاريِّ، وعنه: داودُ بنُ قيس الفرَّاءُ، ومحمَّد بنُ ثابتِ بنِ شُرَحْبيل.

ذكرَه ابنُ حِبَّان في ثانية «ثقاته» (° وثالثتها، وقالَ: إِنَّ مَنْ قال فيه: ابنُ شريكِ \_ يعنى: بدلَ سويدِ \_، فقد وهِمَ.

• ١٩٤- عبدُ الله بنُ شَبيبِ بنِ خالدٍ، أبو سعيدٍ الرَّبَعيُّ (١).

مولاهم المدَنيُّ الأخباريُّ، العلاَّمةُ، مِن أهلِ البصرةِ. يروي عن: عبدِ العزيزِ الأويسيِّ، وإسحاقَ الفَرَويِّ، وأبي جابرِ محمَّدِ بنِ عبدِ الملكِ، وإسماعيلَ بنِ أبي أويسي، وأيوبَ بنِ سليمانَ بنِ بلالٍ، وغيرِهم، وعنه: الزُّبيرُ بنُ بكَّادٍ، وهو أكبرُ منه، وأبو زُرعةَ، وإبراهيمُ الحربيُّ، وهما مِن أقرانه، وابنُ صاعدٍ، ومحمَّدُ بنُ مَحْلَد،

<sup>(</sup>١) ((أسد الغابة) ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) المِيرَةُ: الطعامُ يمتاره الإنسان. «الصحاح»: مير.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٥/ ١٠٩، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) «الثِّقات» ٥/ ٤٧، ٥٥، و٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٣، و «الكامل في الضعفاء» ٤/ ١٥٧٤، و «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٧٤.

والمحامليُّ، وجماعةٌ آخرُهم موتاً أبو رَوقٍ الهِزَّاني()، وهو مَّن حدَّثَ ببغدادَ، وماتَ بمكَّةً، وكانَ غيرَ ثقةٍ.

قَالَ فَضْلَكُ الرَّازِيُّ ("): يحلُّ ضربُ عُنقه، وقالَ أبو أحمدَ الحاكمُ: ذاهبُ الحديثِ، وهو في «الميزان» (")، و «ضعفاء ابن حِبَّان» (")، وقال: يروي عن أهلِ المدينةِ، حدَّثنا عنه شيوخُنا، لا يجوزُ الاحتجاجُ به.

١٩٤١ عبدُ الله بنُ شدَّادِ بنِ الهادِ، أبو الوليدِ اللَّيثيُّ، المدَنيُّ (٥).

مِن كبارِ التَّابِعينَ. أمَّه سُلمى ابنةُ عُميس، أختُ أسهاءَ، تزوَّجها أبوه بعد أنِ استُشهدَ حزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ. يروي عن: أبيه، وعمرَ، وطلحةَ بنِ عبيدِ الله، ومعاذٍ، وعليِّ، وابنِ مسعودٍ، وعائشةَ، وأمِّ سلمةَ، وجماعةٍ، وعنه: الحكمُ بنُ عُتيبةً، وعبدُ الله بنُ شُبرُمة، ومنصورٌ، وأبو إسحاقَ الشَّيبانيُّ، وسعدُ بنُ إبراهيمَ الزُّهري، ومعاويةُ بنُ عبًارِ الدُّهنيُّ، وذرُّ الهَمْدانيُّ، والشَّعبيُّ، وموسى بنُ أبي عائشةَ.

وكانَ يأتي الكوفة كثيراً، فينزلها، فعدَّه خليفةُ (١) في تابعي أهلِها.

<sup>(</sup>١) أحمدُ بنُ محمَّد بنِ بكرٍ الهِزَّانيُّ، صدوقٌ، توفي سنة ٥٢٣. (لسان الميزان) ١/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) وقد بالغ في قوله هذا. وفضلك الرازي اسمه: الفضلُ بنُ العباس، أحدُ أَمْمةِ الحديثِ الكبار، توفي سنة ٢٧٠ هـ. «الجرح والتعديل» ٧/ ٦٦، و «تاريخ بغداد» ٢١/ ٣٦٧، و «سير أعلام النبلاء» ٢١/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) «كتاب المجروحين» ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٥/ ١١٥، و «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٠.

وقالَ ابنُ حِبَّانَ: في ثانية «ثقاته» ("): عِدادُه في أهلِها، وابنُ سعدٍ (" في الطَّبقةِ الطَّبقةِ الأولى مِن تابعي أهلِ المدينةِ، وكانَ ثقةً، قليلَ الحديثِ، شيعياً.

قالَ: وَدِدتُ أَنِي قَمتُ على المنبرِ مِن غدوةٍ إلى الظُّهر، فأذكرُ فضائلَ عليِّ، ثمَّ أنـزلُ فَتُصرب عنقي. خرَّجَ له أصحابُ السُّننِ، وذُكر في «التهذيب» ('') [الله فَتُصرب] وثاني «الإصابة» ('')، وقالَ الواقديُّ: إنَّه خرجَ معَ ابنِ الأشعث، فقُتلَ لللهُ دُجيلٍ سنةَ اثنتين وثلاثين، وقالَ ابنُ حِبَّانَ: غَرِقَ بدُجيلٍ سنةَ ثلاثٍ وثلاثين في الجهاجم.

وقالَ العِجليُّ ('): فُقِدَ هو وعبدُ الرَّحنِ بنُ أبي ليلي في الجَمَاجم، اقتحمَ بهما فرساهما الفراتَ، فذهبا.

والجماجمُ: جيشٌ بعثَه عبدُ الملكِ بنُ مروانَ، فأكره فيه بعضَ العلماءِ، وبعثَهم. ١٩٤٢ عبدُ اللهِ بنُ صالح الشَّيبانيُّ.

أخو جارِ الله الماضي.

-عبدُ اللهِ بنُ أبي صالحٍ.

<sup>(</sup>۱) ((تاریخ خلیفة) ۱/۲۷.

<sup>(</sup>٢) (الثقات) ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) (الطبقات الكبرى) ٥/ ٦١.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٥/ ٨١، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الثقات» ٢/ ٣٦.

في: ابن ذكوانً. (١٨٩٩).

١٩٤٣ - عبدُ الله بنُ صِدِّيقِ بنِ محمَّدِ الغُلَيس.

بمعجمة مضمومة، ثمَّ لام، وآخره مُهملة، مُصغَّرٌ، نسبة لزاوية بالقربِ مِن أبياتِ الفقيهِ ابنِ عُجيلٍ، مَّن يُكثِرُ مع عامِّيته وتجرُّدِه المجيءَ للمدينةِ مِن دربِ الماشي بكُتُبِ من مكَّة إليها، وكنتُ مَّن حمل له الكتبَ ذهاباً وإياباً، وزعمَ أنَّه جاءَ أزيدَ مِن ثهانينَ مرَّة، فاللهُ أعلمُ (۱).

١٩٤٤ عبدُ الله بنُ طلحةَ الخُزاعيُّ (٣).

عن: أبي يزيدَ المدنيِّ، وعنه: هُشيمٌ. قالَه ابنُ حِبَّانَ في ثانيةِ « ثقاته»(٦).

١٩٤٥ عبدُ اللهِ بنُ أبي طلحةَ زيدِ بنِ سهلِ بنِ الأسودِ بنِ حَرامِ الأنصاريُ، النَّجَارِيُّ.

والدُ الفقيهِ إسحاقَ وغيرِه، وأخو أنسِ لأمَّه أمِّ سُلَيم.

وُلِدَ في حياةِ النَّبِيِّ ﷺ، فحنَّكَه بتمراتِ مضغَها، وسيَّاه عبدَ الله، وكانتْ حملتْ به ليلةَ ماتَ ابنُها الذي قيل: إنَّه أبو عميرِ الذي مازحَه النَّبِيُّ ﷺ، وقال النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) لم يذكره المصنّف في « الضوء اللامع».

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير) ٥/ ١٢٤، و (الجرح والتعديل) ٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» V/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٣/ ١٨٠.

لأبي طلحة صبيحتها('): «أعرَّستُم اللَّيلةَ؟ باركَ اللهُ لكم فيها».

فكانَ لعبدِ الله عشرةُ أولادٍ كلُّهم قرأَ القرآن، وروى أكثرُهم العلمَ، واشتهر منهم إسحاقُ وعَبدُ الله، رويا عنه، وكذا روى عنه: أبو طُوالةَ، وسليمانُ مولى الحسنِ بنِ عليٍّ، وله هو روايةٌ عن أبيه، وأخيه لأمِّه أنسِ.

وقالَ عبدُ الرِّزاق ("): أخبرنا معمرٌ عن ثابتٍ، عن أنسٍ قالَ: كانَ لأبي طلحةَ مِن أمِّ سُليمٍ ولدٌ فهاتَ، فذكرَ القصَّةَ، وفي آخرِها: فولدتْ غلاماً اسمُه عبدُ الله، فكانَ مِن خيرٍ أهلِ زمانِه. وخرَّجَ له مسلمٌ (") وغيرُه، وذُكِرَ في «التهذيب» (")، وثاني «الإصابة» (").

ماتَ بالمدينةِ في إمارةِ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ، فيها حكاه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة (٢٠)» عن غيره بعدَ جزمِه بأنَّه استُشهدَ بفارس.

وَأَرَّخَه الدِّمياطيُّ سنةَ أربعِ وثمانين، وقالَ ابنُ سعدِ (٢): كانت أمُّه حاملاً به يـومَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العقيقة، باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يُعقَّ عنه، وتحنيكه (٥٤٧٠)، ومسلم في الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود عند والادته ٣/ ١٦٩٠ (٢٣).

<sup>(</sup>٢) (المصنف) ١١/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب السلام، باب: يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير ٤/ ١٧٠٣ (٢١٦١).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١٥/ ١٣٣، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الصحابة» ٣/ ١٦٥٦.

<sup>(</sup>V) ((الطبقات الكبرى) ٥/ ٧٤.

بدر، ثمَّ لم يزلُ بالمدينةِ في دارِ أبي طلحة، وكانَ ثقةً قليلَ الحديثِ، وذكرَه ابنُ حِبَّانَ فِي «الثقات»(١).

١٩٤٦ عبدُ الله بنُ أبي طَلحةً.

مدَنيٌّ، تابعيٌّ ثِقةٌ. قاله العِجليُّ (١)، وكأنَّه غيرُ الأوَّل.

١٩٤٧ عبدُ الله بنُ عاصم بنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ سليهانَ ٥٠٠.

وليَ بناءَ المسجدِ حينَ أمرَ المهديُّ جعفرَ بنَ سليهان بالزِّيادةِ فيه سنةَ إحدى وستين ومئةٍ، فلم يلبث أنْ ماتَ عبدُ الله، فولي عبدُ الله بنُ موسى الحمصيُّ مكانَه.

١٩٤٨ - عبدُ الله بنُ عامرِ بنِ ربيعةَ، أبو محمَّدِ العَنوزيُّ (١٠).

و عنزٌ أخو بكرِ بنِ وائلٍ، حيٌّ من اليمن، المَدَنُّ، حليفُ ابنِ عديِّ بـن كعـبٍ، ولذا نُسبَ العدويَّ، وكانَ أبوه من كبار الصَّحابةِ.

واستُشهِدَ أخوه وسَمِيَّه عبدُ الله يه مَ الطَّائف، وهما شقيقان، وذاكَ أكبرُ، استشهد يومَ الطائف، ومولدُ هذا سنةَ ستَّ مِن الهجرةِ، وأتاهم النَّبيُّ ﷺ في بيتِهم وهو غلامٌ، وأمُّهما أمُّ عبدِ اللهُ(°) ابنةِ أبي حَثْمةَ بنِ غانم بنِ عامرِ بنِ عبدِ اللهِ.

وأرسل عن النَّبيِّ ﷺ، وروى عن: أبيه، وعمر، وعثمانَ، وعبدِ الرَّحنِ بنِ

<sup>(</sup>١) ((الثقات) ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات» ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ((التحفة اللطفة) ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) "معرفة الصحابة" ٣/ ١٧٣٠، و "أسد الغابة" ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) اسمها ليلي، كما في «الطبقات الكبرى» ٣/ ٣٨٧.

عوفٍ، وعائشةَ، [٢٠٤/ أ] لم يسمعْ من النَّبِيِّ ﷺ فيها قالَه ابنُ مَعينِ (١).

وقالَ التِّرمذيُّ في الصَّحابة: رأى النبيَّ ﷺ، و[ما] روى عنه حرفا، وإنَّما روايتُه عن أصحابَه، وقالَ ابنُ سعد ( عن الواقديِّ: ما أرى هذا الحديث محفوظاً. يعني: الحديث الذي رواه أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ بيتَهم، فقالتْ له أمَّه: يا عبدَ الله، تعال أعطكَ. الحديث ( كذا قالَ، ويحتمل أنْ تكونَ أمَّه أخبرتْه بذلك، فأرسله هو. وقالَ أبو حاتم ( ): رأى النبيَّ ﷺ لمَّا دخلَ على أمّه وهو صغيرٌ.

وقالَ ابنُ حِبَّانً فِي الصَّحابةِ (°): أتاهم النبيُّ ﷺ في بيتِهم وهو غلامٌ، وروايتُه عن الصَّحابةِ، وأخرجَه ابنُ سعدٍ بسندٍ حسنٍ، وقالَ أبو زُرعةَ: مدنيٌّ ثقةٌ، أدركَ النبيَّ ﷺ، وقالَ العِجليُّ (۱): مدنيٌّ، ثقةٌ مِن كبارِ التَّابعين.

روى عنه: عاصمُ بنُ عبيدِ اللهِ، وأبو بكرِ بنُ حفصٍ الوقاصيُّ، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاريُّ، والزُّهريُّ، وغيرهم.

قالَ ابنُ حِبَّانَ والطَّبريُّ في «الذَّيل»: ماتَ سنةَ خمسٍ وثمانين. زاد ابنُ حِبَّانَ: وقيلَ: تسع وثمانين، وبه جزمَ التِّرمذيُّ.

<sup>(</sup>١) «التاريخ» ٢/ ٣١٥، برواية الدوري.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» ٥/ ٩.

<sup>(</sup>٣) ورواه أبو داود في الأدب، باب: في النهي عن الكذب (٤٩٥٢)، وفيه راو لم يسمّ.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٥/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) «معرفة الثقات» ٢/ ٣٩.

وقالَ ابنُ مَنْدَهُ: أدركَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وماتَ \_ يعني النبيَّ عَلَيْهُ \_ وهو ابنُ خمس، وقالَ ابنُ مَنْدَهُ قولُ الواقدي: كانَ ابنَ خمس، وهو في «التهذيب» (۱۱) وأوَّل «الإصابة» (۱۱) وذكرَه مسلم (۱۱) في أوَّل طباقِ التابعين، وعدادُه في المدنيين فيمَن وُلِدَ في العهدِ النِّبويِّ.

١٩٤٩ عبدُ الله بنُ عامرِ بنِ كُريزٍ -بالتصغير-ابنِ ربيعةَ بنِ حَبيبِ بنِ عبدِ شمس بن عبد منافٍ، القرشيُّ، العَبْشميُّ (١).

ابنُ خالِ عثمانَ، فأمُّ عثمانَ هي أروى ابنةُ كُريزٍ، وأمُّ عبدِ الله صاحبِ الترجمة دجاجةُ ابنةُ أسهاءَ ابنةِ الصَّلتِ السَّلميةُ التي فارقها عُميرُ بنُ قتادةَ اللَّيثيُّ حينَ قولِ النَّبيِّ عَلَيْ له لَمَا فتحَ مكَّةَ، ووجدَ تحته خسَ نسوةٍ، فقالَ له: «اخترْ منهنَّ أربعا» (")، وتزوَّجها بعدَه عامرٌ، فولدتْ له عبدَ الله، وعلى هذا فكانَ له عندَ الوفاةِ النَّبويةِ دون السنتين، فقولُ ابنِ مَندهْ في «الصِّحابة»: ماتَ النَّبيُّ عَلَيْ وله ثلاثَ عشرةَ سنة غلطٌ. حقَّقه شيخنُا (")، وقد أثبتَ له ابنُ حِبَّانَ الرُّؤيةَ (").

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال» ۱۵/ ۱۶۰، و «تهذيب التهذيب» ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) «الإصانة» ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» ١/ ٢٢٧ (٦١٤).

<sup>(</sup>٤) «أسد الغابة» ٣/ ١٨٤، والعبشمي نسبة إلى عبد شمس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن شبَّة في « أخبار البصرة »، كما في «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٦) في «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>V) «الثقات» ٥/ A.

وقالَ غيرُ واحدٍ: إنَّه أتى به النَّبيَ ﷺ، فقال النَّبيُ ﷺ '': «إنَّه لُسقى»، فكانَ لا يعالجُ أرضاً إلا ظهرَ له الماءُ '')، وهو صاحبُ نهرِ ابنِ عامرٍ، وكان جَواداً شجاعاً، ولاَّه عثمانُ البصرةَ بعدَ أبي موسى الأشعريِّ سنةَ تسع وعشرين، وضمَّ إليه فارسَ بعدَ عثمانَ بنِ أبي العاصِ، فافتتحَ في إمارتِه خراسانَ كلَّها، وسجستانَ، وكَرمانَ، حتَّى بلغَ طرفَ غزنة '')، وفي إمارتِه قُتلَ يزدجردُ آخرُ ملوكِ الفرسِ.

وأحرمَ ابنُ عامرٍ مِن خراسانَ، فقدمَ على عثمانَ فلامَهُ، وقال: غرَّرتَ بنفسك، وإلى ذلك أشار البخاريُّ في «صحيحه»(١) بقوله: وكرهَ عثمانُ أن يُحرمَ مِن خراسانَ وكرمانَ.

قالَ شيخُنا (°): وذكرتُ في «تغليق التعليق» (١) أنَّ سعيدَ بنَ منصورٍ، وابنَ أبي شيبة (٢) أخرجا من طريق الحسن، وعبدَ الرَّزَّاق (٨) مِن طريقِ ابن سيرين جميعاً أنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» وسكت عنه هو والذهبيُّ ٣/ ٦٣٩.

وفيه عبدُ اللهِ بنُ مصعبٍ، ضعيف، وأبوه مصعبُ بن ثابتٍ، ليِّن الحديث، كما في التقريب، ص: (٦٦٨ (٦٦٨).

<sup>(</sup>٢) (أسد الغابة) ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) وهي حالياً في بلاد أفغانستان.

<sup>(</sup>٤) كتاب الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿ الحِجُّ أَشَهِرٌ معلوماتٌ ﴾.

<sup>(</sup>٥) "تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) (تغليق التعليق) ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>۷) «مصنف ابن أبي شيبة» ۸/ ٣٤ (١٢٨١٤).

<sup>(</sup>٨) لم أجده في مصنفه.

عبدَ الله بنَ عامرٍ أحرمَ من خراسان، فليًّا قدمَ على عثمانَ لامَهُ فيها صنعَ وكرهه.

زادَ ابنُ سيرين، وقال له: غرَّرتَ بنفسك، وأخرجَ البيهقيُّ () [حديثَه] من طريقِ داودَ بنِ أبي هندٍ: لما فتحَ خراسانَ قالَ: لأجعلنَّ شُكريَ أَنْ أُحرِمَ مِن موضعي، فأحرمَ من نيسابور، فلمَّا قدمَ على عثمانَ لامه.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ" : وقدِمَ بأموالٍ عظيمةٍ، ففرَّقها في قريشِ والأنصارِ.

قال: وهو أوَّلُ مَن اتَّخذَ الحياضَ بعرفَةَ، وأجرى إلى عرفةَ العينَ.

وشهِدَ الجملَ معَ عائشةَ، ثمَّ اعتزلَ الحربَ بصفِّينَ، ثمَّ ولاَّه معاويةُ البصرةَ، ثمَّ صرفَه بعدَ ثلاثِ سنين، فتحوَّلَ إلى المدينةِ [وسكنها] حتَّى ماتَ بها سنةَ سبعٍ، أو ثمانٍ وخسين. ترجَمه شيخُنا مِن زياداتِه في «مختصر التهذيب» " للتمييز؛ لكونِ البخاريِّ أشارَ إلى قصَّته. [٢٠٤/ب].

• ١٩٥ عبدُ الله بنُ عامرٍ، أبو عامرِ الأسلميُّ، المَدَنيُّ (١).

مِنْ أهلِها، القارِيءُ، كان يصلِّي بالنَّاسِ في المسجدِ النَّبويِّ في رمضانَ.

يروي عن: عَمروِ بنِ شُعيب، ونافع، وسعيدِ المقبُريِّ، وابنِ شهابٍ، وسُهيلِ بن أبي صالحِ، وعنه: سليمانُ بن بلال، وابنُ وهبٍ، وحبيبٌ كاتبُ مالك،

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» ٥/ ٣١، وهو منقطع ؛ لأن داود بن أبي هند لم يدرك القصة، ولم يسندها، ولكن قد اعتضد بمجيئه من وجه آخر. «تغليق التعليق» ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>۲) ((الاستيعاب) ۲/ ۳۶۰.

<sup>(</sup>٣) (تهذيب التهذيب) ٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) ((أحوال الرجال))، ص: ١٤٠، و ((تاريخ أسهاء الضعفاء)) لابن شاهين، ص: ١١٧.

وأبو نُعيمٍ، والواقديُّ، وغيرُهم.

ضعَّفَه أحمدُ، وأبو زُرعةَ، وأبو حاتم ('')، وزاد: متروكٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ ('') والدَّار قطنيُّ (''). وقالَ ابنُ مَعينٍ (''): ليس بشيءٍ، ضعيفٌ. وقالَ أبو أحمدَ الحاكمُ: ليس بالقويِّ عندهم. وقالَ ابنُ حِبَّان (''): كانَ يقلبُ الأسانيدَ والمتون، ويرفع المراسيل. وقالَ البخاريُّ (''): يتكلَّمونَ في حفظِه، ومرَّةً: ذاهبُ الحديثِ.

وقالَ ابنُ عَديِّ (۱): عزيزُ الحديثِ، لا يُتابعُ في بعضِ حديثِه، وهو مَّن يُكتبُ حديثِه، وهو مَّن يُكتبُ حديثِه. وقالَ ابنُ سعدِ (۱): كانَ قارئاً للقرآنِ، وكانَ يقومُ بأهلِ المدينةِ في رمضانَ، وكانَ كثيرَ الحديثِ، يُستضعفُ، وماتَ بالمدينةِ سنةَ خسين ومئةٍ في شهرِ رمضانَ.

وحديثُه في ابنِ ماجه (°)، وذُكرَ في « التهذيب» (١٠٠)، و « ضعفاء العُقيلي» (١)، وابن

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٥/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) « الضعفاء والمتروكون»، ص: ١٩٩ (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) «الضعفاء والمتروكون»، ص: ٤١٥، حيث ذكر تضعيفه في ترجمة الوليد بن مسلم.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ»، برواية الدوري ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) «كتاب المجروحين» ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) (التاريخ الصغير) ٢/ ١٣٨، و(التاريخ الكبير) ٥/ ١٥٦.

<sup>(</sup>V) «الكامل» ٤/ ١٤٧٣..

<sup>(</sup>A) «الطبقات الكبرى»، القسم المتمم، ص: ١٠٤.

<sup>(</sup>٩) كتاب الأدب، باب: القصص ٢/ ١٢٣٥ (٣٧٥٣). قال في «الزوائد»: في إسناده عبد بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰) «تهذيب الكيال» ۱۵، ۱۵۰، و «تهذيب التهذيب» ٤/ ٣٥٥.

حبَّان، وقالَ: روى عنه: أهلُ المدينةِ، والعراقيون.

١٩٥١ عبدُ الله بنُ أبي عامرِ القُرَشيُّ، المَدَنُّ (١).

في « الميزان»(٢): ضعَّفه أحمدُ، وقالَ يحيى: يسرقُ الحديثَ.

١٩٥٢ عبدُ الله بنُ عبَّادِ الزُّرَقيُّ (١).

ذكرَه مسلمٌ (°) في ثالثةِ تابعي المدنيين.

<sup>(</sup>١) ((الضعفاء) ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) «المضعفاء والمتروكون»، لابس الجوزي ٢/ ١٢٩، و «المغني» ١/ ٣٤٣، و «لـسان الميـزان» ٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) (التاريخ الكبير ٥/ ١٤٠، و (الجرح والتعديل) ٥/ ١٠٦، و (تعجيل المنفعة) ١/ ٧٤٥، وقال عنه: مجهولٌ.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات» ١/ ٨٤٧ (٨٥٨).

## فهرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات

| 1           | حرف الزاي                              |
|-------------|----------------------------------------|
| 78          | حرف السين                              |
| ٥٦٧         | حرف الشين                              |
| ٣٠١         | حرف الصاد                              |
| ٣٤٥         | حرف الضاد                              |
| ٣٥٥         | حرف الطاء                              |
| <b>"</b> AY | حرف الظاء                              |
| <b>ዮ</b> ለዮ | حرف العينإلى عبد الله بن عبَّاد الزرقي |



### المملكة العربية السعودية

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

(TT)

# التَّحْفَةُ اللَّطِيفَةُ

في

# تاريخ المدينة الشَّريفَةِ

تأليفُ شمسِ الدِّينِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحنِ السَّخاويِّ، المِصريِّ، المَدنيِّ ٨٣١ ـ ٩٠٢ هـ

المجلد الثالث الرِّبْرِقَان \_ عبدُ الله بنُ عَبَّاد

### ح مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

السخاوي، محمد بن عبدالرحمن

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. / المجلد الثالث. / محمد بن عبدالرحمن السخاوي؛ مركز بحوث ودراسات المدينة - المدينة المنورة، ١٤٢٩هـ

٥٣٦ ص؛ ٧١×٢٤ سم

ردمك: ۸ - ۰ - ۹۰۰٤٦ - ۹۷۸-۹۷۸

ديوى ٩٢٠,٥٣١٢٢ ع ٩٢٠

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٤٧٩٤ ردمك: ٨ - ٠ - ٩٠٠٤٦ - ٩٧٨-٦٠٣

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ – ٢٠٠٩م

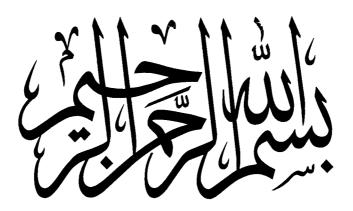

### العاملون في الجزء الثالث:

التحقيق:

د. صفوان داوودي د. نصار حميد الدين أ. أحمد محمد شعبان .

المراجعة:

أد. حسن هنداوي د. محمود ميرة

الصياغة الأخيرة: د. صفوان داوودي